

تَألِينَ أبِي مَجَمَّد عَبْدالله بِن مُسْلِم نِزِقتيبَةِ الدِّينَورِيِّ المتوفِيَّة ٢٧٦هِ

### الجزء الثاني

كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة \_ كتاب العلم والبيان \_ كتاب الزهد

شرحه وضبطه وعلّق عليه وقدَّم له ورتَّب فهارسه الدكتور يوسف علي طويل أستاذ الأدب الأندلسي في الجامعة اللبنانية دكتوراه دولة في الفلسفة والآداب من جامعة مدريد

# دار الكتب الجلمية

مَمَيع الجِقُوق مَجَفوطَة لكرر الكتب العِلميت بيدوت - لبتنان

> الطبعت بمالأولمث ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

يطابُ من : كَالْرُلْلُلُنْ الْعُلْمَةِ الْعُلِمَةِ فِي مِيرِدت لِبنان

هَانْف: ۸۰۱۳۳۲ - ۸۰۱۳۳۲ - ۱۵۸۸ - ۱۵۸۸۲

مَتِ: ١١/٩٤٢٤ تلڪس: ١١/٩٤٢٤

## كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة

### تشابه الناس في الطبائع وذقهم

حُدَّثني محمد بن عُبيد قال: حدَّثنا يحيى بن هشام الغَسَّانيّ عن إسماعيل بن أبي خالد عن مُصْعَب بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الناسُ بأزمانهم أشبهُ منهم بآبائهم. قال: وحدَّثني حسين بن الحسن المروزيِّ قال: حدَّثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان قال: قال أبو الدَّرْداء: «وجدْتُ الناسَ اخْبُرْتَقُلُهُ» (٠٠).

قال: حدّثني محمد بن عُبيد قال: حدّثنا شُرَيحُ بن النعمان عن المُعَافَى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ بقوم يَتبَعون رجلًا قد أُخِذَ في ربيةٍ فقال: لا مرحبا بهذهِ الوجوهِ التي لا تُرَى إلا في الشرّ.

قال: وحدّثني محمد بن داود قال: حدَّثنا الصَّلْتُ بن مسعود قال: حدَّثنا عَثَّامُ بن عليّ عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبيدة أن الوليد السُّوائِيُّ قال: لَغَطَ قومٌ عند رسول الله، عَلَيْهُ، فقيل: يا رسولَ الله، لو نَهيتُهُمْ! فقال: لو نَهيتُهُمْ أن يأتُوا الحَجُونَ () لأتاه بعضُهم ولو لم تَكُنْ له حاجةً.

<sup>(</sup>١) خَبرَهُ يَخْبرُه: بلاه. ومُلاه: أبغضه. وهذا مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم أي وجلاتهم مقولاً فيهم هذا. أي ما من أحدٍ إلا وهو مكروه الفعل عند الخبرة. والهاء في قوله «تَقْلُهُ» للسكت. وهو مجزومٌ في جواب الأمر ومعناه تبغض من فعل قَلِي يَقْلَى. يريد أنك إن خَبرْ تَهُمُ تبغضهم لسوء أفعالهم. وتحرير المعنى إني: وجدت الناس على هذه الحالة التي هي كراهتهم عند اختبارهم. فتكون جملة «أُخبُر تَقْلَه» في محل النصب مفعولاً ثانياً لوجدتُ.

<sup>(</sup>٢) الحَبُّحُوْن: الكسلان وكل غزوة يُظْهر غيرها ثم يخالف إلى ذلك الموضع. وسِرْنا عقبةً حَجُونا أي بعيدة طويلة.

قَال: وحُدِّثْنا عن عفَّانَ عن مهديّ بن ميمون عن غَيْلانَ بن جرير قال: قال مطرّف: هم الناس وهم النَّسْنَاسِ فَاسُ غُمِسُولِ في ماءِ الناس. قال يونس بن عُبيد: لو أُمِرْنَا بالجَزع لَصَبَرْنَا.

وكان يقال: لو نُهِي الناسُ عن فَتِّ البَعْرِ لَفَتُّوه، وقالوا: ما نُهِيْنَا عنه إلا وفيه شيءٌ. وقال الشاعر:

> جلوساً ليس بينهُمُو جَلِيسُ لديهُمُو، إنّني رجلُ يَؤُوس'' تشابَهَتِ المناكبُ والرؤوسُ

ولما أَنْ أَتيتُ بني جُـوَيْنٍ يَئِيسْتُ مِنَ التي أَقبلتُ أَبغِي إذا مـا قلتُ أَيُّهُـمُــو لأيِّ

ويقال: لا يزالُ الناسُ بخيرٍ مَا تباينُوا فإذا تساوَوْا هَلَكُوا٣٠.

[رجز]

وقال آخر:

وكُلُّهُمْ يَجِمعُهُمْ بِيتُ الْأَدَمْ(١)

وقال آخر :

[طويل]

سَوَاءٌ، كأسنان الحمارِ فلا تَرَى،

الناسُ أَسْوَاءٌ وشَتَّى في الشِّيمُ

لِذِي شَيْبَةٍ مِنهُمْ على نَاشِيءٍ، فَضْلاٰ ﴿

(۱) النسناس، بكسر النون الأولى وفتحها، جنس من الخلق يثب أحدهم على رجل واحدة. وفي الحديث أن حَيًا من عاد عَصَوا رسولهم فمسخهم الله نسناساً لكل إنسان منهم يَدُ ورِجْلُ من شق واحد ينقزون كما يَنْقُز الطائر ويرعون كما ترعى البهائم. محيط المحيط، مادة (نسنس). (۲) اليؤوس: الصَّبُورُ القَنطُ.

(٣) أصل هذا المثل أنَّ الخير في النادر من الناس، فإذا آستوى الناسُ في السَّرُ ولم يكن فيهم ذو خير كانوا من الَهلَكي؛ قال ابن الأثير: معناه أنهم إنما يتساوَوْن إذا رَضُوا بالنقص وتركوا التنافس في طلب الفضائل ودَرُك المعالي، قال: وقد يكون ذلك خاصاً في الجهل، وذلك أن الناس لا يتساوَوْن في العلم وإنما يتساوَوْن إذا كانوا جُهّالاً. لسان العرب مادة (سوا).

(٤) أسواء: ج سَوَاء وهو المثلُ والمساوي؛ وسواء الشيء: مِثلُهُ. وقد ورد صدر هذا البيت دون العجز في لسان العرب مادة (سوا) دون تغيير عما هنا.

(٥) هذا البيت لكثير كما في لسان العرب مادة (سوا) وورد هكذا: سُواس كأسنان الحمار فما ترى... الخ.

وقال آخر:

«سَمَواسِيةٌ كأسنانِ الحِمار»(١)

وكان يقال:

«المرءُ تَوَاقٌ إلى ما لم يَنَلْ»(\*)

والعجم تقول: كلُّ عزِّ دخل تحت القُدْرَة فهو ذليل.

وْقالوا: كلُّ مقدورٍ عليه مَملولٌ مَحقورٌ.

وقال الشاعر:

وزاده كَلَفاً بِالحُبِّ أَنْ مَنَعَتْ الْحَبُّ شَيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَا"

وقال آخر [طويل]

تَرَى الناسَ أسواءً إذا جلسوا معاً وفي الناس زَيْفٌ مثلُ زَيف الدّراهم

ويقالُ: الناسُ سيلٌ وأسرابُ طيرٍ يتبعُ بعضُها بعضاً.

وقال طَرَفَةُ: [سريع]

كلَّ خليل كنْتُ خالَلْتُهُ لا تَركَ اللَّهُ له واضِحَهْ كلُّهُمُ أَرْوَغُ مـنْ ثعـلبِ ما أشْبَهُ اللّيلةَ بالبارِحَـهْ

(١) هَذَا مَثُلُ أُورِده في لسان العرب مادة (سوا) فقال: هذا مثل قولهم: «لا ينزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساوّوا هَلَكُوا» مستشهداً بقول الفرزدق (وافر)

شب أبه م وشِيْ بُه م سواءً سَواسِيَةً كأسنان الحمار اذلك أن أسنان الحمار القائلُ الله أن أسنان الحمار مستوية، ورُوي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: «ما أشدَّ ما هَجَا القائلُ وهو الفرزدق: سواسيةُ كأسنان الحمار.

(٢) كَلْمِلْكُ ورد هذا المثل في لسان العرب مادة (توق) والتّواق هو الذي تَتُوق نفسه إلى كل دناءة. كذلك انظر هذا المثل والمثل الذي قبله في مجمع الأمثال للميداني.

(٣) ورد هذا البيت في لسان العرب (حبب) وجاء فيه: «وحبَّ شيئاً» بدُل «أحبُّ شيء». وموضع «ماً» رفعُ، أراد حَبُّ فَأَدْغَمَ.

وقال آخر

[وأفر]

وماج اللُّؤْمُ واختلطَ النُّجارُ

فإنكَ لا يَضرُّكَ بعد حَوْل ِ أَظْبِي كَانَ أُمُّكَ أَم حَمَارُ فقد لَحِقَالأسافلُ بالأعالِي وعاد العبدُ مثلَ أبي قُبَيس وسِيقَمعَ المُعَلْهَجَةِ العِشارُ(١)

يقول: سِيقَتِ الإبلُ الحوامِلُ في مهرِ اللئيمة.

قال أبو محمد: بلغني عن إسماعيل بن محمد بن جُحَادَة عن أبيه قال: كنت عند الحسن فقال: أَسْمَعُ حَسيساً ولا أرى أنيساً، صبيانٌ حَيارَى مَا لَهُمْ تَفَاقَدُوا عُقُولَهُم وفَرَاشُ نار وذِبّانُ طَمَع.

وقال أبو حاتم عن الأصمعيّ: لو قَسمْتُ في الناس مائـةَ ألِف درهم كان أكثر للائمتي مِن لوْ أُخَذتُها منهم.

ونجوه قولُ محمد بن الجهم: مَنْعُ الجميع أَرْضَى للجميع.

(مجزوء المديد) أنَّا في هذا مِن أُوِّلهمْ أينَ أدناهُمْ مِنَ أَفْضَالِهمْ

سَوْءةً للناس كُلِّهـمُ لسْتَ تَــدْرِي حِين تَنْسُبُهمُ

وقال ابن بشير (١)

وقال نهارُ" بن تَوْسعَةَ عتبت على سَلْمِ فَلَّمَا فَقَدْتُه

(طویل) وجَرَّبْتُ أقواماً بَكَيْتُ على سَلْم

<sup>(</sup>١) أبو قيس جبل بمكة، والمراد به الرجل الشريف. والمعلهجة: المرأة اللئيمة الأصل الفاسدة

<sup>(</sup>٢) لم أَحْظَ بتىرجمة لابن بشيـر إلّا في الأعلام (ج ٦ ص ١٣٨) حيث يقــول الــزركلي محمــد بن سعيد بن بشير المعافري الأندلسي المتوفي سنة ١٩٨ هـ. ولا أظن أنه نفســه الذي يتـرجم له

<sup>(</sup>٣) نَهار بن تَوْسِعَة من بني بكر واثل، توفي سنة ٨٣ هـ. الأعلام ج ٨ ص ٤٩.

وهذا مثل قولهم: ما بَكَيْتُ من زمان إلا بَكَيْتُ عليه.
وقال الأحنف (ا) بن قيس
وما مَرَّ يومُ أرتَجِي فيه راحةً فَأَخْبَرَهُ إلاّ بَكَيْتُ على أمسِ
وقال آخو
وقال آخو
ونَعْتُبُ أحياناً عليه ولو مضى لكنّا على الباقي من الناس أعْيبَا
وقال آخو
وقال آخو
سَبَكْنَاهُ وَنَحْسَبُهُ لُجَيناً فَأَبْدَى الكِيرُ عن خَبَثِ الحديدِ
قال: وحدّثني أبو حاتم قال: حدّثني الأصمعيّ عن ابن أبي الزّناد عن
أبيه قال: لا يزالُ في الناس بَقِيَّةٌ ما تُعُجِّبَ من العَجَب.

### رجوعُ المتخلِّق إلى طبعه

بلغني أن أعرابياً رَبَّي جَرْوَ ذئبٍ حتى شَبَّ وظنّ أنه يكون أغْنَى عنه مِنَ الكلب وأقوى على الذبِّ عن الماشية فلما قَوِيَ وَثَبَ على شاةٍ فقتلها وأكل منها فقال الأعرابي

أَكَلْتَ شُوَيْهَتِي ورَبِيتَ فينَا فَمَا أَدراكَ أَنَّ أَبِاكَ ذِيْبُ

ويُروَى (٢):

وُلِـدْتَ بِـقَفْـرَةٍ ونَـشَـأَتَ عنـدي إذا كان الطِّباعُ طِباعَ سُـوءٍ فليسَ بِنَـافِعٍ فيها الأديبُ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب، الحاشية رقم ١ من ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أي أُبِرُوَي الشطر الأول من البيت الأول، وقد جعل محقق الكتباب نصف هـذا البيت، في فهرس القوافي ص ٢٩٧، على البسيط، وهو، كما نرى، على الوافر.

وقال الخُرِيميّ (١)

يُلاَمُ أبو الفضل في وجُودِه

وقال أبو الأسدان

ولاَئمةٍ لاَمَتْكَ يا فَيْضُ في النَّدَى أرادَتْ لِتَثْنِي الفَيض عن عادةِ الندي مَواقِعُ جُودِ الفَيض في كُلِّ بَلْدَةٍ

وقال كُنَيِّر

ومَنْ يَبَتدِعْ ما ليس مِنْ سُوسِ نفسِهِ

وقال زهير

وأنشدني ابن الأعرابي لذي الإصبع (١) العَدْوَانيّ

وقال آخر

ارْجِعْ إلى خُلْقِكَ المعروف دَيدَنُهُ (٥) وقال كُثَيِّر في خلاف هذا

وفي الحِلْم والإسلام للمرءِ وازعٌ

[متقارب] وهل يملك البحرُ ألَّا يَفيضًا؟

[طويل]

فقلتُ لها هل يَقْدَحُ اللَّومُ في البحر؟ ومَنْ ذَا الذي يَثْنِي السَّحابَ عن القَطْر مَوَاقعُ ماءِ المُزْنِ في البَلَدِ القَفْر

[طویل]

يَدَعْهُ ويَغْلِبْهُ على النَّفس خِيمُها (أُ)

[طویل]

ومَهما تكُنْ عند آمريءٍ مِنْ خَلِيقَةٍ وإنْ خَالَها تَخْفَى على الناس تُعْلَم

[سبط]

كلّ امرىء واجع لِشيمَتِهِ وإنْ تَخَلَّق أخلاقاً إلى حين

[بسيط]

إِنَّ التخلُّقَ يأبي دونَه الخُلُقُ

[طویل]

وفى تركِ أهواء الفؤادِ المتيَّم

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب، الحاشية رقم ٥ من ص ١٣١، كما ورد بيته المذكور أعلاه في العقد الفريد (ج ٣ ص ٤).

<sup>(</sup>٢) أبو الأَسَد هو بناته بن عبد الله التميمي، من بني حِمَّان من أهل الـدينور. تـوفي نحو ٢٢٠هـ. الأعلام ج ٨ ص ٧.

<sup>(</sup>٣) الخِيْمُ: الطبيعة والسَّجيَّة.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب، الحاشية رقم ٥ من ص ٢٤٧.

<sup>(°)</sup> الدَّيْدَنُ: الدأب والعادة.

بصائرُ رُشْدٍ للفتي مُستَبينَةٌ وأخلاقُ صِدْقٍ علمُها بالتعلُّم

ونحوه للمتلمِّس(')

تَجَاوَزْ عَنِ الْأَدْنَيْنَ " وآسَتْبقِ وُدَّهُمْ ولَنْ تَستطِيعَ الحِلْم حَتَّى تَحَلَّمَا

وقال الطائي

جاوز عن الادبين واستبقِ ودهـ تا الماليات

[كامل]

[طویل]

قِدْماً نَشُوعاً في الصِّبا ولَدُودَا<sup>٣</sup> فينـا وبأسَ قـريحةٍ مَـولُوداً

وقال أبو جعفر الشِّطْرَنجيِّ مولَّى المهديِّ في سَوْدَاءَ (١)

قائمةً في لَونِهِ قَاعِدَهُ أَنَّكما من طينة واحِدَهُ(٥)

[كامل] وتَــراه فيـه طَبِيعــةً أَصْـلَا كـانت نَتِيجَـةُ قَـولِـه فِعْـلَا

[منسرح] إنّي رأيْتُ الأحسابَ قد دُخِلَتْ أباً كَرِيماً في أُمَّةٍ سَلَفَتْ لَبِسَ الشَّجَاعَةَ إنها كانت له بَأْساً قَبِيلِيًا وَبأسَ تَكَرُّم

أَشْبَهَكِ المسكُ وأَشْبَهْتِهِ لا شَكً إذْ لَونُكُما واحدٌ

وقال أبو نُواس تَلْقَى النَّدَى في غيره عَرَضاً وإذا قَــرنْـتَ بِعاقِلِ أَمَــلاً

وأنشدنا الرِّيَاشِيِّ

لا تَصْحَبَّن امرءاً على حَسَبٍ مَالَكَ مِنْ أَن يُقَالَ إِنَّ لَهُ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص ٢٩٢، الحاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) الأَدْبُون: أقرب العشيرة نسباً.

<sup>(</sup>٣) النَّشُوْعُ: الوَجُور الذي يُوْجَرُه الصبيُّ أو المريض: والوَجُور هو الدواء الذي يُصَبُّ في الفم، ويُوْجُرُ: يُصَبُّ في الفم. واللَّدُود: الخصم الشديد الخصومة.

<sup>(</sup>٤) أي في جارية سوداء. والشطر نجي هـو عمر بن عبـد العزيـز، شُغف بالشـطرنج فنسب إليـه. توفي نحو ٢١٠ هـ. الأعلام ج ٥ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) هذاأن البيتان سيذكران في الجزء الرابع من هذا الكتاب ص ٤٢.

فكلُّ نَفْسِ تَجْرِي كما طُبِعَتْ [متقارب]

ولَكِنْ أبوكَ أبو سالِم على أَذُنَىْ قُنفُ ذِ رَازِمِ ١٠٠ دِ والعِرْقُ يَسْرِي إلى النائِم

[طويل]

وهذا ابنُ أخرى ظَهْرُها مُتَشَرَّكُ أَلَا إِنَّ عِرْقَ السُّوءِ لَا بُدَّ يُدْرِكُ بل اصْحَبَنْهُ على طبائعه وقال العباس بن مِرداس() إنكَ لم تكُ كابن الشّريـدِ حَملْتَ الْمِثِينَ وأثقـالَـهـا وأَشْبَهْتَ جَدَّكَ شرَّ الجُـدُو

وقال بعض العبديين

وما يَستوي المرْءَانِ هذا ابنُ حُرَّةٍ وأدرَكُـهُ خِـالاتُـه فَــخِـذَلْتَـهُ

## باب الشيء يُفْرطُ فيَنتَقِلُ إلى غير طبعه

قرأت في كتاب للهند: لا ينبغي اللَّجاجُ في إسقاط الهمَّة والرأي وإذالته فإنه إمَّا شَرِسُ الطبع كالحية إن وُطِئَتْ فلم تَلْسَعْ لم يُغْتَرُّ بها فيعادَ لـوطئها، وإما سُجَعُ (") الطبع كالصندل(") البارد إن أُفرِطَ في حكّه عاد حارًا مؤذياً. وقال أبو نواس [منسرح]

أَقْلِلْ وأَكْثِرْ فأنتَ مِهْــذَارُ مي صِرْتَ عندي كأنك النارُ كذلك الثِّلجُ باردٌ حَارُ

قُـُلْ لزهيـرِ إذا حَدا وشَـدا سَخُنْتَ مِنْ شدةِ البرودة حَدْ لا يَعْجِب السامعونَ مِنْ صفتي

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الجزء الأول ٢٩٢، الحاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) المِئُونُ: ج مائة. والقُنْفُذ بضم الفاء وفتحها هـو دُويْبَّة ذو ريش حـادّ في أعلاِه يقي بــه نفسه إذ يجتمع مستديراً تحته ويوجّه رؤوسه لمن أراد إيذاءه، والجمع مَنافذ.

<sup>(</sup>٣) سُجُحُ الطبع: اللَّيْنُ السهل.

<sup>(</sup>٤) الصُّنْدَل: شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر الجوز ويحمل ثمراً في عناقيد له حَبُّ أخضر.

ويقال: إنما مَلِّحَ القِردُ عند الناس لإفراط قبحه. قال الطائيّ [بسيط] أخبرجتموه بكُـرْهِ مِنْ سَجيَّتِهِ والنار قد تُنْتَضَى من ناضر السَّلَم أَمِنْ عَمِيَّ نَزَلَ النَّاسُ الرَّبَى فَنجَوْا وَأَنتَمُو نُصْبُ سيل الفتنةِ العَرِم (') حدا إليها غُلوُّ القوم في الهمَم أمذاكَ مِن هِمَمْ حِاشَتْ فكمضِعَةٍ

وكان يقال: مِن التوقِّي تَرْكُ الإفراط في التوقِّي.

#### باب الحسد

قال: حدَّثنا إسحاق بن راهْوَيهِ قـال: أخبرنـا عبد الـرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أميةَ قال: قال رسول الله عليه: «ثلاثةٌ لاَ يسلمُ منهن أحدٌ الطَّيَـرَةُ والظُّنُّ والحسد قيل: فما المخرِّجُ منهنَّ يا رسول الله؟ قال: إذا تَـطَيَّرْتَ فـلا تَـرجعُ وإذا ظَنَنْتَ فـلا تُحَقِّقُ وإذا حَسدْتَ فـلا تَبْغِ ». وقـال بكر بن عبـد الله: حِصَّتُكُ من الباغي حسنُ المُكَاشَرَة، وذنبُكَ إلى الحاسد دوامُ النعم من الله عليك. وقال رَوْحُ بن زُنْبَاعِ الجُذَامِيِّ: كنتُ أرَى قوماً دُونِي في المنزلة عند السلطان يدخلون مداخل لا أدخلها فلما أذهبتُ عني الحسد دخلتُ حيثُ [طويل] دخلوا. وقال ابن حُمَام

ولا خيرَ فِيمَنْ ليس يَعرِفُ حاسِدَهْ(١)

[كامل]

وإذا أراد اللَّهُ نَشْرَ فضيلةٍ طُويَتْ أَتَاحَ لَهَا لَسَانَ حَسُودِ

تمنِّي لِيَ الموتَ المعجَّلَ خالدٌ وقال الطائي

<sup>(</sup>١) العَرِمُ: السيل الذي لا يُطاق دَفْعُهُ، وعلى هذا يكون سَيْلُ العَرم من باب إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في المؤتلف والمختلف للأمدي ص ٩١ من جملة أبيات لأبيّ بن حمام بن قواد بن مخزوم، العبسي الشاعر الفارس.

لولا أَشْتِعَالُ النَّارِ فَيمَا جَاوَرَتْ مَا كَانَ يُعَرِّفُ طَيْبُ عَرْفِ العُودِ لَوْلا التَّخْوَفُ للعواقبِ لم تَزلْ للحاسدِ النَّعْمَى على المحسودِ

وقالِ عبد الملك للحجاج: إنه ليس من أحد إلا وهو يعرِفُ عيبَ نفسه فَعِبْ نفسكَ قال: أنا لَجُوجُ خَعْبُ نفسكَ قال: أَعْفِنِي يا أمير المؤمنين. قال: لتَفعلنّ. قال: أنا لَجُوجُ خَفُودُ "حسود، قال عبد الملك: ما في الشيطان شرَّ مما ذكرْتَ. قال بعض الحكماء: الحسدُ مِن تَعَادِي الطبائع واحتلافِ التركيب وفساد مِزَاج البِنْيةِ وضَعْفِ عَقْد العقل والحاسدُ طويلُ الحَسَرات.

قال ابن المقفع: أقلَّ ما لِتارِكِ الحسد في تركه أنْ يَصْرِفَ عن نفسه عذاباً ليس بِمُدْرِكٍ به حظاً ولا غائظ به عدوّاً، فإنا لم نَرَ ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد، طولُ أسفٍ ومحالفةُ كَآبةٍ وشِدّةُ تَحَرُّقٍ، ولا يبرَحُ زارِياً على نعمة الله ولا يَجِدُ لها مَزَالاً ويُكدَّرُ على نفسه ما به من النعمة فلا يجدُ لها طَعْماً ولا يزالُ ساخطاً على مَنْ لا يترضّاه ومُتَسَخِّطاً لِمَا لَنْ يَنَالَ فوقه، فهو مُنغَّصُ المعيشة دائمُ السَّخْطَةِ محرُومُ الطَّلِبَةِ، لا بما قُسِمَ له يَقْنَعُ ولا على ما لم يُقْسَمْ له يَعْلِبُ، والمحسود يتقلَّبُ في فضل الله مُباشِراً للسرور مُنتفِعاً به مُمَهالاً فيه إلى مدة ولا يقدرُ الناس لها على قَطْع وانتقاص .

قيل للحسن البصري: أيَحْسُدُ المؤمنُ أخاه؟ قال: لا أبا لَكَ (١٠) أُنسِيتَ إِخوةَ يوسُفَ؟ وكان يقال: إذا أردْتَ أن تَسْلَم مِن الحاسد فَعَمَّ عليه أُمُورَكَ. ويقال: إذا أراد الله أن يُسَلِّطَ على عبده عدوّا لا يرحَمُه سلَّطَ عليه حاسداً. وقال العُتْبِيُّ (١٠ ـ وذكر ولده الذين ماتوا \_ [متقارب]

<sup>(</sup>١) لا أَبَا لَكَ: شتُّمُ يقال لمن له أبُ ولمن لا أب له.

 <sup>(</sup>۲) العُتْبي هو محمد بن عبيد الله ابن عتبة، بصري راوية للأخبار والأدب. تتـابعت عليه مصـائب
 بالذكور من ولده في الطاعون الكائن بالبصرة سنة ۲۲۹ هـ وقبل ذلك فمات منهم ستة فـرثاهم =

وقال آخر:

وحتَّى بَكَى لِيَ حُسَّادُهُمْ وقد أَقْرَحُوا بِالدَّمُوعِ العُيُونَا وَحَسْبُكَ مِن حَادِثٍ بِامْرِيءٍ يَـرَى حَاسِدِيْهِ لـه رَاحِمِيْنَا

قيل لسفيان بن معاوية: ما أُسْرَعَ حَسَدَ الناسِ إلى قومك! فقال :

[بسيط]

إِنَّ العَرَانِينَ تَلقاها مُحَسَّدةً ولا تَرَى لِلِئَامِ الناسِ حُسَّادًا

[كامل]

وتَرَى اللبيبَ مُحَسَّداً لم يَجْتَرِمْ شَتْمَ الرجال وعِرْضُهُ مَشْتُومُ حَسَدُوا الفَتَى إِذْ لم يَنَالُوا سعْيَهُ فالقومُ أعداء له وخُصُومُ كضرائر الحسْنَاءِ قُلْنَ لَوجْهها حَسَداً وظُلماً إنه لذمِيمُ

وقال يحيى بن خالد: الحاسد عدوٌ مَهِينٌ لا يُدرِك وَتْره إلا بالتمنّي. قيل لبعضهم: أيُّ الأعداء لا تُحِبُّ أن يعودَ لك صديقاً؟ قال: مَنْ سَببُ عَدَاوتِه النعمة. وقال الأحنف: لا صَديقَ لِمَلُول (٥ ولا وَفاءَ لِكَــذُوبٍ، ولا راحة لحسُّودٍ ولا مروءة لبخيلٍ ولا سُؤدُدَ لسيِّءِ الخلق. وقال معاوية: كلّ الناس أستطِيعُ أن أرْضِيه إلا حاسِدَ نعمةٍ فإنه لا يُرضِيه إلا زواها. وقال الشاعر:

كُلُّ العَدَاوةِ قد تُرْجَى إماتَتُهَا إلا عداوةَ مَنْ عاداكَ مِنْ حَسَدِ (''
وفي بعض الكتب يقول الله: «الحاسدُ عدوًّ لِنعمَتي مُتَسخِّطٌ لقَضائِي غَيرُ
رَاضٍ بِقَسْمِي بين عبادي ». وكان يقال: قد طلبكَ مَنْ لا يُقَصِّرُ دون الظَّفَرِ

<sup>=</sup> البمراث كثيرة، منها قوله أعلاه. أنظر معجم الشعراء ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>١) اللَّمَلُولُ: ذو المَلَل؛ يقال: رجلُ مَلُولُ وآمراً ملول.

<sup>(</sup>٢) ذكر في العقد الفريد (ج ٢ ص ٣٢١) هذا البيت ضمن ثلاثة أبيات نسبها لابي المبارك.

وحسَدَكَ مَنْ لا ينامُ دون الشَّفَاءِ. وخطب الحجاج يوماً بِرُسْتُقْبَاذَ بقول سُـويد'' ابنأبي كاهل [رمل]

> جَلَّلَ الـرأسَ بياضٌ وصَلَعْ قد تَمنَّى لِيَ مَوْتاً لم يُطَعْ عسِراً مَخْرَجُهُ ما يُنتَزَعْ فإذا أَسْمَعْتُهُ صَوْتِي آنقَمَعْ فهويَزْقُو مِثلَما يَزقُوالضُّوعُ (١) وإذا يَخْلُو لــه لَحْمِي رَتَـعْ وإذا مَا يَكْفِ شَيئاً لَمْ يُضَعْ

كيف يَرْجُونَ سِقَاطِي بعدما رُبُّ مَنْ أَنضَجْتُ غَيظاً صَدْرَهُ ويَسرانِي كالشُّجَا في خَلْقِه مُزْبِداً يَخْطِرُ مَا لَمْ يَوْنِي لم يَضِرْنِي غَيْرَ أَنْ يَحْسُدَنِي ويُحَيِّيْنِي إذا لا قيْتُهُ قد كَفَانِي اللَّهُ ما في نفسه

وقال آخر (۱)

[بسيط] إِن تَحْسُدُونِي فَإِنِّي لا أُلْـومُكُمُ قَبْلي مِنَ الناسِ أَهِلُ الفضل قِدحُسِدُوا فِدَامَ لِي وَلَكُمْ مِا بِي وما بِكُمُ وماتَ أكثرُنا غيظاً بما يجِدُ أَمَا ٱلَّذِي تَجِدُونِي فِي خُلُوتِكُمُ لَا أَرْتَقِي صُعُداً فيها ولا أَرِدُ

وقلل بعضهم: الحسدُ أوَّلُ ذنبِ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فِي السماءِ، يعني حسدَ إبليسَ آدَمَ، وأوَّل ذَنْبِ عصي اللَّهُ بـ في الأرض، يعني حسد أبن آدم أحـاه حتى قتله. وأنشدني شيخٌ لنا عن أبي زيد الأعرابيّ [سريع]

<sup>(</sup>١) سُوَيْد بن أبي كاهل اليشكـري شاعـر من مخضرمي الجـاهلية والإســلام. توفي بعــد ٦٠ هـ. وأشهر شعره عينيّة كانت تسمى في الجاهلية «اليتيمة» وهي من أطول القصائد، حفظ الرُّواة منها نيفاً ومئة بيت. ومنها هذه الأبيات التي بين أيدينا. ومطلع هذه العينية:

أُرُّقَ السعينَ خيالٌ لم يَدَعُ من سليمي ففؤادي مُنْتَزَعُ انظر الأعلام ج ٣ ص ١٤٦. وإذا كان الحجاج قد وقّع خطبته بهذا الشعر، فإن عبد الملك بن مروان وقّع كتابًا بالبيت الأول كما في العقد الفريد (ج ٤ ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) الضُّوعُ: طائرُ ليليُّ.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الشعر في العقد الفريد (ج ٢ ص ٣٢٤) باختلاف يسير عما هنا.

الثقفي

لا تقبل الرُّشْدَ ولا تَرْعَوِي خَسَدْتَنِي حين أَفَدْتُ الغِنى عادى أَفَدْتُ الغِنى عادى أَناه مُحْرِماً مُسْلِماً وأنت تَقْلِينِي أُ ولا ذَنْبَ لِي مَنْ يأخُذِ النارَ بأطرافِه

ثَانِيَ رأس كابنِ عَوَّاءِ (۱) ما كُنْتَ إلا كابن حَوَّاءِ بطعنةٍ في الصلب نَجْلاءِ لكِنَّني حَمَّالُ أَعْبَاءِ لَيْضَعْ على النار مِنَ الماء

مرَّ فيسُ بن زُهير ببلاد غَطَفَانَ (١) فرأى ثَرْوَةً وجماعاتٍ وعدداً فَكَرِه ذلكَ، فقال له الربيع بن زياد: إنه يَسوءُكَ ما يَسرُّ الناسَ! فقال له: يـا أخي، إنكَ لا تَـدْرِي، إنَّ مع الشروةِ والنعمة التحاسدَ والتخاذلَ، وإنَّ مع القِلّةِ التحاشدَ والتناصُرَ.

قال الأصمعيّ: رأيت أعرابياً قد أتتْ له مائـةٌ وعشرون سنـةٌ، فقلت له: ما أَطْوَل عَمرَكَ! فقال: تركْتُ الحسَدَ فبقِيْتُ. وقال زيد (ن) بن الحكم

[طويل]

بك الغيظُ حتّى كِدْتَ بالغيظ تَنْشُوِي تُذِيبُكَ حتى قِيلَ هل أنتَ مُكْتَوي سُلاَلاً ألا بلْ أنت من حَسَدٍ جَوِي (١) كما كَتَمَتْ داءَ ابنِها أُمُّ مُدَّوِي

حلالًا ثلاثاً لستَ عَنها بمُرْعَوي

تَمَّلُأْتَ مِنْ غيظ عليّ فلم يَزَلْ وما بَرِحَتْ نفسٌ حَسُودٌ حُشِيْتَها وقال النَّطاسِيُّون إنكَ مُشَعَرٌ بَدَا منك غِشٌ طَالَمَا قد كتَمْتَهُ جَمَعْتَ وفُحشاً غِيبَةً ونميمةً

<sup>(</sup>١) إِرْعَوَى الرجلُ عن القبيح والجهل: كفُّ عنه فهو مُرْعَوٍ. والْعواء: الكلب يحوي شيراً.

<sup>(</sup>٢) غاداه مغاداة: باكره.

<sup>(</sup>٣) تقليني: تبغضني؛ من قلاه: أبغضه.

<sup>(</sup>٤) غَطَفًان: حيّ من قيس بن جهينة. جمهرة أنساب العرب ص ٤٤٤ - ٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) جَوِي: من الجَوَى وهو السلُّ وداء في الصدر.

وكمان يقال: ستَّةً لا يَخْلُونَ مِنَ الكآبة: رجلٌ آفتقرَ بعد غِنيَّ، وغَنيُّ يخافُ على مَاله التَّوَى (١٠)، وحَقود، وحسود، وطالبُ مَرتَبةٍ لا يبلُغها قَدرُه، ومُخَالِطُ الْأَدَباءِ بغير أدبِ.

#### باب الغِيبة والعُيُوبُ

قال: حدّثني أحمد بن الخليل قال: حدّثنا عبد الأعلى عن داود بن عطاء عن ابن خُثَيْم عن شَهرِ بن حَوْشَب عن أسماء بنتِ يزيدَ أنَّ رسولَ الله على قال: «ألا أُخْبِركُم بِشْرَارِكُم " قالوا: بلى ، قال: مِنْ شِراركم المشَّاؤُونَ بالنّميمةِ المفْسِدُون بينَ الأحبّةِ الباغُونَ البُرَآءَ العَنتَ».

قال: وحدّثني حُسينُ بن الحسن المروزيُّ قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا الأجلحُ عن الشّعبيّ قال: سمْعتُ النعمانَ بن بَشِيرٍ يقول على المنبر: يا أَيُّها الناسُ خُذُوا على أيدي سُفَهائكم، فإنّي سمعْتُ رسولَ الله على المنبر: «إنّ قوماً رَكِبُوا البحرَ في سَفِينة، وآقتَسمُوها فأصابَ كُلُّ واحدٍ منهم مَكانّ، فأخذَ رجلٌ مِنهمُ الفأسَ فنقر مَكانَه، فقالوا: ما تَصنعُ؟ فقال: مَكانِي أَصْنعُ به ما شِئتُ، فإنْ أخذُوا على يديه نَجَا ونَجَوْا، وإنْ تركوه غَرِقوا وغَرِقَ».

بلغني عن حمّاد بن زيد عن أبن عَوْن قال: قال أبو الدرداء؛ ليس من يوم أُصبحُ فيه لا يَرمِينِي الناسُ بداهية إلا كان نعمةً من الله عليَّ. وقال حسان: قلْتُ شِعراً لم أقلْ مثلَه

وإنَّ امْرءاً أَمَسَى وأَصْبِحَ سالماً من الناس إلا ما جني لَسَعِيدُ,

<sup>(</sup>١) المال التَّوَى: المال الذي هلك؛ يقال: تَوِيَ المالُ يَتْوَى: هلك فهوتَو وتاوٍ.

<sup>(</sup>٢) الشّرارُ: ما يتطاير من النار.

وبلغني عن آبن عيينة قال: قال مِسْعَرٌ: ما نصحتُ أحداً قطُّ إلَّا وجدْتُه يُفَتِّشُ عِن عيوبي. وقال بعضهم: مَنْ عَابَ سَفِلَةً (١) فقد رفعه، ومَنْ عاب شزيفاً فقد وضَعَ نفسه. وقال عمر بن الخطاب: أحبُّ الناسِ إليَّ مَنْ أَهْدَى إليَّ عُيوبِي.

أحمد بن يونُسَ عن الفُضَيل أنه سمعه يقول: إن الفاحشة لتَشِيعُ في اللذين آمنوا حتى إذا صارت إلى الصالحين صاروا لها خُزَّاناً. قال وسمعته يقول أيضاً: حسناتُكَ مِنْ عَدوّكَ أكثرُ منها مِنْ صَدِيقكَ، لأن عدوّكَ إذا ذُكرْتَ عنده يغتَابُكَ وإنما يَدفَع إليكَ المِسكينُ حسناتِهِ.

محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدّثنا آبن عون قال: مرَّ آبنُ سيرينَ بقوم فقام إليه رجل فقال: يا أبا بكرٍ، إنا قد نِلْنَا منك فَحَلَّلْنَا، فقال: إني لا أُجِلُ لك ما حرّم اللَّهُ عليك، فأما ما كان إليّ فهو لكَ.

محمد بن مسلم الطائفيّ قال: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: بلغني أنك نِلْتَ مِنّي، فقال: نفسِي أعزُّ عليٌ من ذلك.

الوليدُ بن مسلم عن الأوزاعيّ عن بـلال بن سعـد قـال: أخّ لـك كلَّما لقيكَ أخبرك بعيبٍ فيكَ خيرٌ لك مِنْ أخ لك كلَّما لقيك وضَعَ في كفِّك ديناراً.

شَرِيكُ عن عَقِيلِ قال: قال الحسن: لا غِيبة إلا لشلاثة: فاسقٍ مجاهرٍ بالفِسق، وذِي بدْعةٍ، وإمام جائرٍ. وكان يُقَالُ: مَنْ آغتَـابَ خَرَقَ ومَنِ آستغفـرَ الله رَفَـانُ وفي بعض الحديث أن رسـول الله ﷺ قال: «إذا عَـابَ أَحَدُكم أخـاه

<sup>(1)</sup> السَّفِلَةُ: السُّقَاط من الناس. قال الجوهري: يقال: هو من السَّفِلَة، ولا يقال هو سَفِلَة لأنها جمع. ثم أورد ابن منظور حكاية وقال: فظاهر هذه الحكاية أنه يجوز أن يقال للواحد سَفِلَة. السان العرب مادة (سفل).

<sup>(</sup>٢) ورد هـذا المثل في لسان العرب (رفأ) ومعناه: خَرَقَ دينه بـالإغتياب ورفأه بـالاستغفـار أي أصلحه بالاستغفار.

فَلْيَستغِفِر الله». كان يقال: إياكَ وما يُصِمُّ الأذنَ. العتبيّ قال: قال الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: كنت أساير أبي ورجلٌ يقع في رجل، فالتفت إليَّ أبي فقال: يا بُنيُّ نَزَّه سمعَكَ عن آستماع الخني (الله كما تُنزَّهُ لسانَكَ عن الكلام به، فإن المستمِع شريكُ القائل، ولقد نظر إلى أخبثِ ما في وِعَائمه فأفرغه في وعَائك، ولو رُدَّتْ كلمة جاهل في فِيهِ لَسَعِدَ رَادُها كما شَقِيَ قَائِلُها.

فَضَيلُ بن عِياض قال: حدّثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عُبيدة عن محمد بن كعب قال: إذا أراد اللَّهُ بعبد خيراً زهده في الدنيا وفقهه في الدّين وبصَّره عيوبَهُ. قال فضيل: وربما قال الرجلُ: لا إله إلا الله؛ أو سبحان الله فأخشَى عليه النار، قيل: وكيف ذلك؟ قال: يُغتَابُ بين يديه ويُعْجِبه ذلك فيقول: لا إله إلا الله، وليس هذا موضعَه، إنّما موضعُ هذا أن يُنصَعَ له في نفسه ويقول له: اتَّقِ اللَّه.

في الحديث المرفوع أنَّ آمرأتين صامتاً على عهد النبيّ عليه السلام وجعَلتا تَغتَابانِ الناسَ، فَأُحبِرَ النبيُّ عليه بذلك فقال: «صَامَتاً عمّا أُحِلَّ لهما وأَفْطَرَتا على ما حَرَّمَ اللَّهُ عليهما»، وقال حمّادُ بنُ سلمةً: ما كنتَ تقوله للرجل وهو حاضرٌ فقلْته مِنْ خَلْفِه فليسَ بغيبةٍ.

عاب رجلٌ رجلًا عند بعض الأشراف فقال له: قد آستدلَلْتُ على كثرة عُيوبكَ بما تُكثِرُ من عيب الناس، لأنَّ الطالبَ للعيوب إنّما يطلُبها بقدر ما فيه منها. قال بعض الشعراء

وأَجْراً مَنْ رأيتُ بَظَهْرِ غَيْبٍ على عَيْب المرجال ذَوو العُيُوبِ وَأَجْراً مَنْ رأيتُ بَظَهْرِ غَيْبٍ على عَيْب المرجال ذَوو العُيُوبِ وأنشد ابن الأعرابي [سريع]

<sup>(</sup>١) الخني: الفحش في الكلام.

اسكُتْ ولا تَنْطِقْ فأنتَ خَيَّابْ() كُلُكَ ذُو عَيْبٍ وأَنتَ عَيَّابْ() وأنتُ عَيَّابْ وأنتُ عَيَّابْ

رُبَّ غَرِيبٍ نَاصِحِ آلجَيْبِ وآبنِ أَب مُتَّهَم ِ آلغَيْبِ " وَلَا أَب مُتَّهَم ِ آلغَيْبِ " وَكَالُ عُيَّابٍ لَه مَنْظُرٌ مُشْتَمِلُ الثَّوبِ على العَيْبِ

وكان عتبة بن عبد الرحمن يغتابُ الناسَ ولا يَصبِرُ، ثم تَركَ ذلك، فقيل له: أَتَرَكْتَهَا؟ قال: نعم، على أنّي والله أُحِبُّ أن أسمَعَهَا.

أَتَى رجلٌ عَمرَو بنَ مَرْتَدٍ فسأله أن يُكلّم له أميرَ المؤمنين، فوعده أن يفعل، فلما قام قال بعضُ مَنْ حضر: إنه ليس مُستجقا لِما وعدْتَه، فقال عمرو: إن كنتَ صَدقْتَ في وصْفِك إياه فقد كذبتَ في آدّعائك مَودَّتَنا؛ لأنه إن كان مُستجقاً كانت اليدُ موضعَها، وإن لم يكن مُستجقاً فما زِدْتَ على أنْ أعلمتنا أنَّ لنا بمغيبنا عنك مثلَ الذي حضرْتَ به مَنْ غاب مِنْ إخواننا.

وفي الحديث: «إنَّ الغِيبةَ أَشدُّ من الزنا. قيل: كيف ذلك؟ قال: لأنَّ الرجلَ يزنِي فيتوبُ، فيتوبُ الله عليه، وصاحبُ الغِيْبةِ لا يُغْفَرُ له حَتَّى يَغْفِرَ له صَاحِبُها».

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إنّي اغتبْتُ رجلًا وأريدُ أنْ أَستَجلّه، فقال له: لم يَكْفِكَ أَنِ اغتبْتُه حتى أرَدْتَ أنْ تَبْهتُه. إغتابَ رجلُ رجلًا عند تتيبة بن مسلم فقال له قتيبة: أَمْسِكْ أيها الرجلُ، فواللّهِ لقد تَلمّ ظُتَ بِمُضغَةٍ طَالَمَا لَفظَهَا الكِرامُ.

<sup>(</sup>۱) الخَيَاْتُ: القِدْح الذي لا يُوري، ويجوز أن يكون من الخيبة وقد يُعْني به أنه مِثْلُ هذا القدح الذي لا يوري.

<sup>(</sup>٢) الجَيْبُ: القلب والصدر، وناصحُ الجيب: الأمين. وقد ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٢ ص ٢٤).

مرَّ رجلٌ بجارَيْنِ له ومعه رِيبةٌ، فقال أحدهُما لصاحبه: أَفَهِمْتَ ما معه مِنَ الرَّيبةِ؟ فقال الآخرُ: غُلامِي حُرُّ لوجه الله شكراً له إذا لم يُعَرِّفْنِي مِنَ الشَرِّ ما عرَّفكَ.

شعبةُ عن يحيى بن الحصين عن طارق قال: دار بين سعدِ بن أبي وقّاص وبينَ خالدِ بن الوليد كلامٌ، فذِهب رجلٌ لِيَقَعَ في خالد عند سعدٍ، فقال سعدٌ: مَهْ، إن مَا بيننا لم يَبلُغْ دينَنا. أي عداوة وشرَّ. وقال الشاعر (() [متقارب] ولسْتُ بِذِي نَيْرَبٍ في الكرام، ومَنَّاعَ خَيْرٍ، وسبَّابَهَا (() ولا مَنْ إذا كان في جانب (() أضَاعَ العَشيرَةَ وأغتَابَهَا ولكنْ أُطاوعُ سَادَاتِها ولا أَتَعَلَّمُ (() السقَابَها

وقال آخرُ لا يَأْمُلُ الجارُ خيراً مِنْ جوارِهُمُ مَلَ ولا مَحَالَةَ مِنْ هُـزْءٍ وأَلْقَـابِ وقال الفرزدقُ [طويل]

وما خِلْتُ عَنِّي وُدَّهُمْ يَتَصَـرَّمُ وَدَّهُمْ يَتَصَـرَّمُ وَقَد يَملًا القَطْرُ الإناءَ فَيُفْعَمُ ﴿

تَصَرَّمَ مِنِّي وُدُّ بَكْـرِ بنِ وائىلِ قَــوَارِصُ تَــاتِيْني ويَحتقِــرُونَهــا

<sup>(</sup>١) هو عَدِيُّ بن خُزاعي بن عوف ابن ثقيف، إسلامي. معجم الشعراء ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) أورد ابن منظور هذا البيت في اللسان مادة (نرب) ونسبه أيضاً لعدي بن خراعي، وأورد «في الصديق» بدلاً من «في الكرام». والهاء في «سبَّابَها» عائدة للعشيرة. ثم قال: قال ابن بري: وصواب إنشاده:

ولسْتُ بني نَيْسَرَبٍ في الكلام وَمنَّسَاعِ قسومسي، وسبَّسابَها والنَّيْرَب: الشرُّ والنميمة؛ يقال: نَيْرَبَ الرجلُ: سَعَى ونَمَّ.

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب: «في معشر».

<sup>(</sup>٤) في لسان العرب: «ولا أعلم».

<sup>(</sup>٥) ورد هذا البيت في لسان العرب مادة (قرص) وجاء فيه: «وتحتقرونها» بدل: «ويحتقرونها». والقوارص: ج قارصة وهي الكلمة المؤذية.

[طويل]

أبوه الذي يُـدْعَى إليه ويُنْسَبُ فَيغلبها فحلٌ على النسل مُنْجِبُ وأيّ آمريءٍ يَغْتَالُ منه التَّرهُبُ

مَلاَمَتَهُم أَلْقُوا على غاربي حَبْلي على شِيمَتِي أو أنَّ قَيِّمَهَا مِثْلي

قيل لبُزُرْ جمهر: هل من أحدٍ ليس فيه عيبٌ؟ قال: لا، إن الذي لا عابَّهُ الناسُ غَيْرِ أَنكَ فَانِي غير أنْ لا بقاء للإنسان

[كامل] يُرْمَى ويُقْرَفُ اللَّهِ بِالذِّي لَم يَفْعَلَ

أنشد أبو سعيد الضرير لبعض الضَّبِّين

أَلا أُرُبُّ مَنْ يَغْتُ ابُنِي وَدُّ أَنَّنِي على رِشْدَةٍ من أمه أو لِغَيَّةٍ فَبِالْخيرِ لا بالشرِّ فاطلُبْ مودّتي

وقال آخرُ في نحوه: [طويل] ولما عَصَيْتُ العاذِلين ولم أَبَلْ وه ازئة مِنِّي تَوَدُّ لُو ابنُهَا

عيب فيه لا ينبغي أن يموتَ. وقال في مثل هذا مُوسَى() شَهُولت [خفيف] ليس فيماً بدا لنا مِنْكَ عيبٌ أَنْتَ خَيْرُ المَتَاعِ لُو كُنْتَ تَبْقَى وقال أبو الأسود" الدؤلي: وتَرَى الشَّقيُّ إذا تكاملَ غَيْبُهُ

(١) هو موسى بن يسار مولى بني تيم قريش، من أهل أذربيجان. نشأ وعاش المدينة ثم نزل الشام فكالل من شعراء سليمان بن عبد الملك. اختلفوا في سبب تلقيبه «شهوات» فقيل: سمي بذلك لقوله في يزيد بن معاوية (خفيف).

للبُّتَ منا وليس خالك منا يا مُضِيّع الصلاة بالشَّهَ وَات وقيل: سمي بذلك لتشهِّيه على عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب الطعـام فلقِّب به. تــوفي نحـو ١١٠ هـ. معجم الشعراء ص ٣٧٧ والأعلام ج ٧ ص ٣٣١. والشعر والشعراء ص ٤٨١ -٨٢ وجاء فيه: «أنتَ نِعْمَ المتاعُ» بدل «أنت خيرُ المتاعِ».

<sup>(</sup>٢) أبو الأسود الـدُّولي هو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني، واضع علم النحـو. أدرك حياة الرَسُول ﷺ، وهاجر إلى البصرة على عهد عمر بن الخطاب وولي إمارتها في أيام عليّ عليه السلام. يقال: هو أول من نقُّط المصحف. مات بالبصرة سنة ٦٩ هـ.

معجم الشعراء ص ٢٤٠ والأعلام ج ٣ ص ٢٣٦.

٣) يُفْرَقُ: يُعابِ ويُتَّهَمُ.

لَقِيَ بِكُو بِنُ عبد الله أَخاً له فقال: إذا أُردْتَ أَنْ تَلْقَى مَنِ النِّعمَةُ عليكَ أعظمُ منها عليه وهو أشكرُ لِلنَّعمةِ لَقِيْتُه، وإذا شِئتَ أن تَلْقَى مَنْ أنتَ أعظمُ منه جُرْماً وهو أخْوَفُ للَّهِ منكَ لَقِيْتُه. أرأيتَ لو صحبكَ رجلان: أحدهُما مَهتوكُ لك سِتْرُه ولا يُـذْنِبُ ذنباً إلا رأيتَه ولا يقول هُجْراً إلا سمِعتَه فأنتَ تُحبِّه على ذلك وتُوافقه وتَكرهُ أن تُفارقَه، والآخر مُستورٌ غنك أمرُه غيرَ أنك تَظُنُّ به السوءَ فَانتَ تُبْغِضُه، أَعَدَلْتَ بينهُما؟ قال: لا؛ قال: فهل مَثَلَى ومَثَلُكَ ومَثَلُ مَنْ أنتَ راءٍ مِنَ الناس إلا كذلك؟ إنا نعرفُ الحقُّ في الغيب مِنْ أنفسنا فنحبُّها على ذلك، ونَتَظنَّنُ الظُّنُونَ على غيرنا فنُبْغِضُهمْ على ذلك. ثم قال: أُنزلِ الناسَ منك ثلاثَ مَنازلَ، فأجعلُ مَنْ هو أكبرُ مِنكَ سنّاً بمنزلة أبيكَ، ومَنْ هـو تَرْبُكَ بمنزلة أخيكَ، ومَنْ هو دونكَ بمنزلة ولدكَ، ثم آنـظر أَيُّ هؤلاء تُحِبُّ أن تَهتِكَ له سِتراً أو تُبدِيَ له عَوْرَةً!.

سمعيـدُ بن واقد المُزَنيّ قال: حـدّثنا صـالح بن الصَّقْـر عن عبد الله بن زُهَير قال: وفَدَ العلاءُ ١٠ بنُ الحَضْرِميّ على النبيّ على فقال: «أتقرأ من القرآن شيئاً؟ فقرأ عَبَسَ وزاد فيهـا من عنـده؛ وهـو الـذي أخـرجَ من ٱلحُبْلَى، نَسَمَـةً تَسْعَى، مِنْ بين شَــراسِيفَ(٢) وحَشى؛ فصاح بــه النبيِّ ﷺ وقال لــه: كُفُّ فــإنَّ السورة كَافِيَةً». ثم قال: هل تَرْوِي مِنَ الشُّعرِ شيئاً فأنشده: [طويل]

حَيِّ ذَوِي ٱلْأَضْغَانِ تَسْبِ قلوبَهُمْ تَحِيَّتَكَ القُربَى فقد تُرقع النَّعَلْ

وإِنْ دَحَسُوا ١٠٠ بالكرهِ فَأَعْفُ تَكَرُّماً وإنخَنسُوا ١٠٠ عنكَ الحديثَ فلا تَسَلْ

<sup>(</sup>١) العَلَاءُ بن الخَضْرمي صحابيٌّ ولَّاه رسول الله ﷺ البحرين سنة ٨ هـ. ويقال: هو أول مسلم ركب البحر للغزو. توفي سنة ٢١ هـ. معجم الشعراء ص ٢٩٦ والأعلام ج ٤ ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الشَّراسيف: ج شُرْسُوْف وهو غضروفٌ معلَّقٌ بكل ضلع.

<sup>(</sup>٣) دُحُسَ بين القوم: أفسد بينهم.

فَإِنَّ ٱلذي يُؤذِيكَ منه سَمَاعُه وإِنَّ آلذي قالوا وراءكَ لم يُقَلُ (١٠ فَقَال النبي عليه السلام: «إِنَّ مِن الشَّعرِ حِكَما وإنَّ مِنَ البيان سِحْراً».

وَحَدَّتْنِي أَبُو حَاتِم عَن ٱلأَصْمَعِيِّ: قَالَ: قَالَ رَجُلَ لَبُكُر بِن مَحَمَّدُ بِن عَلَيْ مِنْ نَفْسِي!. وقَالَ عَلْقَمَة: بَلَغْنِي أَنْكُ تَقْعُ فَيِّ؛ قَالَ: أَنْتُ إِذاً أَكْرِمُ عَلَيْ مِنْ نَفْسِي!. وقالُ بعض الشعراء:

لا تَلتمِسْ مِن مَسَاوِي الناس ما سَتَروا فَيَكْشِفَ اللَّهُ سِتْراً عن مَسَاوِيكَا وَآذَكُرْ مَحاسِنَ ما فيهم إذا ذُكِروا ولا تَعِبْ أحداً منهم بما فيكَا وقال أبو الدرداء: لا يُحْرِزُ الإنسانَ مِنْ شِرار الناس إلا قبرُه.

قال عمر بن عبد العزيز لمُزَاحم مولاه: إن الوُلاةَ جَعلوا العيونَ على العوامِّ وأنا أجعَلُكَ عيني على نفسي، فإنْ سمعْتَ مِنِي كلمةً تَرْبَأُ بِي عنها أو فَعَالًا لا تُحبَّهُ فعِظْنِي عنده وانْهَنِي عنه:

العُتْبِيِّ قال: تَنقَّصَ ابنُ لعامر بن عبد الله بن آلزبير عليً بن أبي طالب عليه السلام؛ فقال له أبوه: لا تَتَنقَّصْهُ يا بُنيً، فإنَّ بَنِي مَروانَ ما زالوا يَشْتُمونه ستّين سنةً فلم يَزِده الله إلا رفعةً، وإن الدِّينَ لم يَبْنِ شيئاً فهدَمَتْه آلدنيا، وإن الذيا لم تَبْنِ شيئاً إلا عادتْ على ما بَنَتْ فهدمتْه. وقال بعض

الشعراء ("):

إَبِدَأُ بِنفسك فَآنِهَهَا عِن غَيِّهَا فَإِذَا آنِتَهَتْ عِنْهُ فَأَنتَ حَكِيمُ

<sup>(</sup>١) وردُّت هذه الأبيات في معجم الشعراء ص ٢٩٦ بآختلاف بسيط عما هنا.

<sup>(</sup>٢) هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي، من شعراء «الحماسة». شاعر مشهور، كان على عهد معاوية. المؤتّلف والمختلف للأمدي ص ١٧٩ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ٤٠٩ - ١٠ والأعلام ج ٥ ص ٢٧٥.

[طویل]

[طویل]

[متقارب]

بالقول منك ويُقْبَلُ التعليمُ عارٌ عليكَ، إذا فعلْتَ، عظيمُ (١)

مُرَادُ لَعَمْرِي ما أراد قريبُ

فَهناكَ تُعذِرُ إِنْ وَعَظْتَ ويُقتَدَى لا تَنْــة عن خُلُقٍ وتـــاْتِيَ مثلَه

وقال آخر: أُنُّهُ \* مَا لِللهِ \* مَهُ مِنْ

ويأخُذُ عيْبَ الناس مِنْ عَيْبِ نفسِه

وقال آخر:

لَكَ ٱلخيرُ، لُمْ نَفْساً عليك ذُونوبُها ودَعْ لَوْمَ نَفسٍ ما عليك تُلِيمُ (١) وكيف تَرَى في عين صاحبك القَذَى ويَخْفَى قَذى عينيك وهو عظيمُ

كان رجلٌ مِنَ المتَـزَمَّتِينَ ٣ لا يزالُ يَعِيبُ النبيـذَ وشَرَابَـه فإذا وَجَـدَه سِرَّاً شَرِبَهُ؛ فقال فيه بعضُ جيرانه:

وعَيَّابَةٍ للشُّرْبِ لو أَنَّ أُمَّه تبولُ نبيذاً لم يزلْ يَسْتَبِيلُهَا

قال رجل لعمرو بن عُبَيد: إني لأرْحَمُك مما تقولُ الناسُ فيك؛ قال: أفتسمَعُني أقول فيهم شيئاً؟ قال: لا؛ قال: إيّاهُم فآرحَمْ.

قال أعرابيّ لامرأته:

وإمّا هَلَكْتُ فلا تَنْكِحِي

يَرَى مَجْدَه ثَلْبَ أعراضها

ظَلُومَ العَشيرَةِ حَسَّادَهَا لديه ويُبْغِضُ مَنْ سَادَهَا؟

(١) ورد البيت الأول والثالث في العقد الفريد (ج ٢ ص ٣٣٥) وذكر الزركلي في الأعـلام (ج ٥ ص ٢٧٥) أن بيته الأخير مشهور شعر المتوكل، كذلك ورد البيت الأخيـر في المؤتلف والمختلف ص ١٧٩

(٢) تُلِيْمُ: من ألام الرجل إذا أتى ذَنْباً يلام عليه.

(٣) من تَزَمَّتَ إذا توقَّر في مجلسه، ومنه الزَّمِيْت أي الوَقُور الساكن القليل الكلام، والزِّمِّيْت: أو قر منه.

(٤) هذان البيتان لحسان بن ثابت كما في ديوانه من قصيدة مطلعها:

أُلَــُمْ تَــَـَذُر الــعــِـــنُ تــــهـادهــا وجَــرْيَ الــدمــوع وإنــفــادهــا وقد ورد البيتان المذكوران في الجزء الرابع من هذا الكتاب ص ١٥.

#### باب السِّعَاية

روى وكيع عن أبيه عن عَطَاء بن السائب قال: قَدِمْت مِنْ مَكَة فلقيني الشعبيُّ فقال: يا أبا زيد أُطْرِفْنَا مما سمعت؛ قلتُ: سمعتُ عبد الله بن سَابِط يقول: لا يَسْكُن مكّةَ سافِكُ دم ، ولا آكلُ رِباً، ولا مَشَّاءُ (الله بن سَابِط يقول: لا يَسْكُن مكّةَ سافِكُ دم أولا آكلُ رِباً، ولا مَشَّاءُ الله بنميم؛ فعجبْتُ منه حين عَدَلَ النميمة بسَفْكِ الدماء وأَكْلِ الرّبا؛ فقال الشعبي وما يُعجِبُك مِنْ هذا؟ وهل تُسفَكُ الدَّماءُ وتُركب العظائمُ إلا بالنميمة؟

عاتب مُصْعَب بن آلزبير الأحنف بن قيس على شيء بلغه عنه، فأعتذر الله الأحنف مِن ذلك ودَفَعه؛ فقال مُصعَبُ: أُخبرني بذلك الثَّقةُ؛ فقال الأحنف: كلّا أيها الأميرُ، إن الثقة لا يُبَلِّغُ. قال الأعشى: [طويل]

ومَنْ يُطِع ِ الواشِينَ لا يترُكُوا له صَديقاً وإن كانَ ٱلحبيبَ المقرَّبَا

وذُكِرَ السّعَاةُ عند المأمون فقال رجلٌ ممن حضر؛ يا أمير المؤمنين، لو لم يَكُنْ مِنْ عيبِهم إلا أنّهم أصدق ما يكونون، أبغضُ ما يكونون إلى الله لكفاهُمْ.

سعى رجلٌ إلى بلال بن أبي بُرْدَةَ برجل؛ فقال له: إنصرف حتى أسألَ عمّا ذَكَرْتَ، وبَعث في المسألة عن السّاعي فإذا هو لغير أبيه الذي يُدْعَى له، فقال بلالٌ: أخبرنا أبو عمرو قال: حدّثني أبي قال: قال رسول الله على «السّاعي بالناس لغير رشْدَة» (الشاعي بالناس لغير رشْدَة» وقال الشاعر:

إذا الوَاشِي نَعَى بوماً صديقاً فلا تَدَع ِ الصَّدِيقَ لِقَوْل ِ وَاشِي (")

<sup>(</sup>١) مشَّاءٌ بنميم: الذي يمشي بـالنميمة ليفسـد ما بين الأصـدقاء من صـلات. وهذا من قـول الله تعالى: ﴿ولا تطع كل مُحلَّاف مهين هَمَازٍ مُشّاء بنميم﴾سورة القلم ٦٨، الآيتان ١٠ و١١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور في لسان العرب مادة (رشدً) ما نصُّه: في الحديث: من ادَّعى ولداً لغير رِشدةٍ فلا يرثُ ولا يورث. يقال: هذا ولد رِشْدَهُ إذا كان لنكاح صحيح، أي لزواج صحيح.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٢ ص ٣٣٣) ونَعَى: أي نعَى الصداقة التي بينك وبينه.

[کامل]

أَتَى رجلُ الوليدَ بنَ عبد الملك وهو على دِمَشْقَ لأبيه، فقال: للأمير عندي نصيحةً؛ فقال: إن كانت لنا فأظهرها، وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها؛ قال: جارً لي عَصَى وفَرَّ مِنْ بَعثِه؛ قال: أمّا أنتَ فتخبر أنكَ جارُ سوء، فإنْ شئتَ أرسَلْنا معك، فإنْ كنتَ صادقاً أقْصيْناكَ، وإن كنتَ كاذباً عاقبْناك، وإن شئتَ تَاركْناكَ؛ قال: بل تَاركْني.

#### وقال عَبْدَةُ بنُ الطّبيب(١):

مُتَنَصِّحاً وهو السِمّامُ (۱) المُنقَعُ حَرْباً كما بَعَثَ العُرُوقَ الْاحَدَعُ (۱) عَسَلُ بماءٍ في الإناء مُشَعْشَعُ (۱) بين القبائل بالعَدَاوة يُنسعُ (۱) يَشْفِي صُدَاعَ رُؤوسِهمْ أَن تُصْرَعُوا وأَبتْ ضِبَابُ (۱) صدورهِمْ لا تُنزَعُ حَدَجُوا قَنافِذَ بالنميمة تَمْزَعُ حَدَجُوا قَنافِذَ بالنميمة تَمْزَعُ

وآعصُواآلذي يُسْدِي النميمةَ بينكُمْ يُنزْجِي عَقارِبَهُ لِيبْعَثَ بينكُمْ حَرَّانُ لا يَشْفِي غَلِيلَ فُوادِهِ لا تأمَنُوا قوماً يَشِبُ صَبِيَّهُمْ لا تأمَنُوا قوماً يَشِبُ صَبِيَّهُمْ إِن آلدين تُرَوْنَهُمْ خُلَّانَكُمْ فَضَلَتْ عَدَاوتُهمْ على أحلامهمْ فَضَلَتْ عَدَاوتُهمْ على أحلامهمْ قسومٌ إذا دَمَسَ الظلامُ (") عليهِمُ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب، الحاشية رقم ٢ من ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) السِّمامُ: ج السَّم.

<sup>(</sup>٣) يُزْجي عقاربه: يسوقها. والأخدع: عزف في العنق في موضع الحجامة.

<sup>(</sup>٤) خَرَّانُ: عطشان. ومُشَعْشَعُ: ممزوج.

<sup>(</sup>٥) ينسِعُ: يؤذي جيرانه.

 <sup>(</sup>٦) الضِباب: ج ضَب، والمراد به الغِل الممعن في الصدر إمعان الضب في جحرو والضب أيضاً:
 وَرَمُ في صدر البعير، والغيظ والحقد الخفي.

<sup>(</sup>٧) دَمَسَ الظلامُ: اشتدَّت ظلمته. وحَدَجُوا قنافذً: رحلوا، أراد أنهم يسهرون بـالنميمة والإحتيـالُ في الشرِّ كما يسهر القُنْفُذ الذي يسير ولا ينام ليله أجمع. وتَمْزَعُ: تُسْرِعُ.

وقال أبو دَهْبَل إِن ٱلجُمَحِيُّ:

وقد قَطَعَ الواشونَ ما كان بيننا رَأُوْاعَـوْرَةً فآستقبلوهـا بِأَلْبهِمْ ('') وكانوا أناساً كنتُ آمَنُ غَيبَهمْ

وقال بشّارُ:

تَشْتَهِي قُربَكَ الرَّبابُ وتَخْشَى أَنْتَ مِنْ قلبها مَحَلُّ شَرَابِ

وإقال أبو نُواس:

كنتُ من الحبّ في ذُرَى نيْقِ حتى تُنَانِي عنه تَحَلُّقُ وا جُبْتُ قَفَا ما نَمَتْه مُعْتلِراً كقول كسرى فيما تَمَثَّله

[طويل]

ونحن إلى أنْ يُوصَلَ الحبلُ أَحْوَجُ فَراحُواعلى ما لا نُحِبُّ وأَدْلَجُوا فلم يَنْهَهُمْ حِلمُ ولم يَتَحَرَّجُوا

#### [خفيف]

عَيْنَ واش وتَتَقِي أَسمَاعَهُ تَشْتَهِي شُرْبَهُ وتَخشَى صُدَاعَهُ

#### [منسرح]

أُرُودُ منه مَرَادَ مَوْمُوقِ (۱) ش كِذْبَةً لَقَهَا بِتَزْوِيقِ منه وقد فُزْتُ بعد تخريق مِنْ فُرَصِ آللِّصِ ضَجَّةُ السُّوقِ

وقرأت في كتاب للهند: قلَّمَا يُمْنَعُ القلبُ من القول إذا تَرَدَّدَ عليه، فإن الماءَ أَلْيَنُ من القول والحجرَ أصلب من القلب، وإذا آنحدَر عليه وطال ذلك أثر فيه، وقد تُقطعُ الشجرةُ بالفؤوس فَتنبُتُ ويُقطعُ آللحمُ بالسيوف فيندَمِلُ وآللسانُ لا يندملُ جُرحُه، والنَّصُولُ تَغِيبُ في آلجوف فتُنْزَعُ والقولُ إذا وصل إلى القلب لم يُنزَعْ، ولكل حريقٍ مُطفِيءٌ: للنار الماء، وللسمّ آلدواءُ، وللحزن الصبرُ، وللعشق الفُرقةُ، ونارُ آلجِقدِ لا تَحْبُو.

<sup>(</sup>١) تقدُّمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب، الحاشية رقم ٥ من ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) بألبهم: بجمعهم.

<sup>(</sup>٣) ٱلنَّيْقُ: المرتفع وأُردُهُ: أطلب؛ من راده يَرُودُهُ رَوْداً.

[کامل]

وقال طَرَفَةُ بن العبد:

عِرِّيض (١) مُوضِحَةٌ عن العَظْمِ كَلِمُ الأصِيلُ كَأُوسَع الكَلْم (١)

وتَصُدُّ عنك مَخِيلَةَ الرجُلِ الـ بِحُسَام,سيفكَ أو لسانِكَ والـ

[بسيط]

ونبحوه قوله:

والقـولُ يَنفُــذُ مـا لا يَنفُــدُ ٱلإبَــرُ

[متقارب]

وقال أمرؤ القيس:

وجَـرْحُ ٱللَّسـانِ كَجَـرْحِ اليـدِ

سأل رجلٌ عبد الملك بن مروان الخُلُوة؛ فقال لأصحابه: إذا شِئتم تَنَحُوا؛ فلما تَهَيًّا الرجلُ للكلام قال له: إياكَ وأنْ تمدَحني فإني أعرَفُ بنفسي منك، أو تَكْذِبَني فإنه لا رَأْيَ لكَذُوبٍ، أو تَسعَى بأحدٍ إليَّ، وإن شئتَ أنْ أُقيلَكَ أَقَلتُكَ؛ قال: أَقِلْنِي.

وقال ذو الرياستين: قبول السّعاية شرَّ من السّعاية، لأن السعاية دِلالة والقبولَ إجازة ، وليس مَنْ دلّ على شيء كمن قَبِلَ وأجازَ ، فامْقُتِ الساعِيَ على سِعَايَتِه وإنْ كان صادقاً لِلُوْمِه في هَنْكِ العورةِ وإضاعةِ الحرمةِ ، وعاقِبْهُ إن كان كاذباً لجمعهِ بين هَنْكِ العورة وإضاعةِ الحرمةِ مُبَارزة لِلَّهِ بقول البهتان والزور.

وقال بعضُ المُحْدَثين لعبد الصمد الله بن المعذَّل : [طويل] لَعَمْرُكَ ما سَبَّ الأميرَ عَدُوُّه ولكنّما سَبَّ الأميرَ المبلِّغُ

<sup>(</sup>١) العِرِّيضُ: الرجل الذي يتعرَّض الناس بالشرِّ.

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان وردا في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) عبد الصمد بن المُعَـذُّل من بني عبد القيس وهجَّاء من شعراء المدولة العباسية ولمد ونشأ في البصرة وتوفي نحو ٢٤٠ هـ. الأعلام ج ٤ ص ١١.

وقال رجلٌ للوليد بن عبد الملك: إنَّ فلاناً شَتمكَ؛ فأكبّ ثم قال: أُرَاهُ شَتَمكَ، وأتى رجلٌ آبنَ عمرَ فقال له: إن فلاناً شتمكَ؛ فقال له: إنّي وأخي عاصِماً لا نُسَابُ أحداً.

غُوانةُ قال: كان بين حاتم طيء وبين أُوس () بن حارثة ألطفُ ما يكون بين آثنين؛ فقال النعمانُ بنُ آلمنذِر لجلسائه: والله لأُفْسِدَنَّ ما بينهما؛ قالوا: لا تَقدِرُ على ذلك؛ قال: بلى، فقلّما جَرتِ الرجالُ في شيء إلا بَلغَتْه؛ فدخل عليه أوسٌ؛ فقال: يا أوسٌ، ما ألذي يقولُ حاتمٌ؟ قال: وما يقولُ؟ قال: يقول إنه أفضلُ منك وأشرفُ؛ قال: أبيْتَ اللّعْنَ، صَدَقَ! واللّهِ لوكنتُ أنا وأهلي وولدي لحاتم لأَنْهَبَنا في مجلس واحدٍ، ثم خرج وهو

يقولُ الله الموالية ا

يقولُ لِيَ النعمانُ لا مِنْ نصيحةٍ أرى حاتماً في قوله مُتَطَاوِلاً له فَوقَنا باعٌ كما قال حاتم وما النَّصْحَ فيما بيننا كان حَاوَلاً

ثم دخل عليه حاتم فقال له مثلَ مقالته لأوس ؛ قال: صَدَقَ، أين عسى أن أَقَعَ مِن أوس! له عشرةُ ذكورٍ أَخَسُّهُم أفضلُ مِنّي، ثم خرج وهو

يقول: [طويل]

يُسائِلُنِي النعمانُ كَيْ يَسْتزِلَّنِي وهَيهات لَيْ أَن أُستضَامَ فَأَصْرَعَا كَفَانِيَ نَقْصاً أَن أَضيمَ عَشِيرتِي بقول ٍ أَرَى في غيره مُتَوسَّعا

فقال النعمانُ: ما سمِعْتُ بأكرمَ من هذَيْنِ الرجلين.

ذكر يعقوبُ بن داود أيامَ كان مع المهديّ أنه وافاه في يوم واحدٍ ثمانون

<sup>(</sup>١) أَوْس بن حارثة من الأزْد وَجدُّ قبيلة الأوس، جاهلي. الأعلام ج ٢ ص ٣١.

 <sup>(</sup>٢) هُو الشاعر أوس بن حارثة الذي مر ذكره آنفاً ومرت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٢٣ من
 هذا الجزء.

رُقعةً كُلُّها سَعَايَةً، منها ستون لأهل البَّصْرة، وعشرون لسائر البلاد.

وَشَى وَاشَ برجل إلى آلإسكندر؛ فقال له: أَتُجِبُّ أَنْ أَقبلَ منك ما قُلتَ فيه على أَن نَقبلَ منه ما قال فيك؟ قال: لا؛ قال: فَكُفَّ عن الشرِّ يَكُفَّ عنك الشَّرُ.

كتب بعضُ إحواننا من الكُتَّاب إلى عامل وكان سُعِيَ به إليه: لست أنفكُ فيما بيني وبينك من إحدى أربع: إما كنْتَ مُحسِناً وإنك لكذلك أفاربُب، أو مُسِيئاً ولسْتَ به فأبْقِ، أو أكونُ ذا ذنبٍ ولم أتعمَّدُ فتغمَّدُ، أو مقروفاً وقد تَلحَقُ به حِيلُ الأشرار فتثبَّتْ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مشَّاءٍ بِنَمِيم ﴾ (١).

#### باب الكذب والقِحَة ٥٠

حدّثني أخمد بن الخليل قال: حدّثنا سليمان بن داود عن مَسْلَمَة بنِ علقمة عن داود بن أبي هندٍ عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ عن الزَّبْرِقَان عن النَّواسِ بن سَمْعَانَ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَصلُحُ الكذبُ إلا في ثلاثة مواضعَ: الحربِ فإنها خُدْعة والرجل ِ يُصلِحُ بين آثنين والرجل ِ يُرْضِي آمرأته».

حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا بَرْبرُ بنُ هارونَ قال: أخبرنا سفيانُ ابنُ حسين عن الزهريّ عن حُميدِ بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسولُ الله عن حُميدِ بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسولُ الله عن دُلدِبْ مَنْ قال خيراً وأصلَحَ بين آثنين».

<sup>(</sup>١) سورة القلم ٦٨، الأيتان ١٠ و ١١. والمعنى: لا تُطعْ كثير الحَلْف بلا ضرورة؛ لأنه يشعر من أعماقه بآتهام الناس له وآرتيابهم بأقواله. والهَمَازُ: كثير الطعن في أعراض الناس. ومَشًاء بنميم: الذي يمشي بالنميمة ليفسد ما بين الإخوان والجيران من صلات. التفسير المبين. (٢) القِحَةُ: قلة الحياء؛ من وَقَعَ يُوقَعَ وُقُوحَةً وَقِحَةً.

قَالَ: حدَّثني عَبْدَةُ بن عبد الله قال: حدَّثنا أبو داود عن عِمران عن قتادة قال: قال أبو الأسود الدؤليّ: إذا سَرَّكَ أن تُكْذِبَ صاحِبَك فَلَقَّنْه.

حدّثني محمد بن داود عن سويد بن سعيد عن مالك عن صفوان بن سليم قال: قيل للنبي على المؤمن جباناً؟ قال: نعم قال: أفيكون بخيلاً؟ قال: حدّثني سهل بن محمد عن الأصمعي قال: عاتب إنسانٌ كذّاباً على الكذب؛ فقال: يا آبن أخي، لو تغرغَرْتُ به ما صَبَرْتَ عنه. قال: وقيل لكذوب: أصَدَقْتَ قطُّ؟ قال: أكره أن أقول لا فأصدُقَ. وقال آبن عباس: الحدثُ حَدَثانِ: حدثٌ مِن فِيكَ وحدثُ مِن فَرْجِكَ. وقال مديني: مَنْ تَقُلَ على صديقه خَفَ على عدوّه، ومَنْ أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. ومثلُه قول الشاعر: [سريع]

ومَنْ دَعا الناسَ إلى ذَمِّهِ ذَمُّوه بالحقّ وبالباطلِ مَقَالَةُ السّوءِ إلى أهلها أسْرَعُ مِن مُنحَدِرٍ سائلَ إ

بلغني عن وكيع عن أبيه عن منصور قال: قال مجاهد: كلّ ما أصابَ الصائم شَوىً " ما خلا الغِيْبة والكذِب. وقال سليمان بن سعد: لو صَحِبني رجلُ فقال: اشترطْ خصلةً واحدة لا يزيد عليها، لَقُلْتُ لا تَكْذِبْني. كان آبن عبّاس يقول: الكذبُ فُجور، والنميمة سحرٌ، فمن كذب فقد فجَر، ومن نمّ فقد سحر. وكان يقال: أسْرعُ الاستماعَ وأبطىء التحقيق. قال الأحنف: ما

<sup>(</sup>١) تَغَزُّغُرْتَ به: رَدُّدْتَهُ في حلقك.

 <sup>(</sup>٢) الشّوى: الشيء اليسير الهيّنُ. وأصل الشّوى: الأطراف؛ ومعنى الحديث أن كل شيء أصابه الصائم هيّنُ لأنه بمنزلة الأطراف التي هي ليست مقاتل، ما عداالغِيبة والكذب فإنهما في تأثيرهما على الصوم بمنزلة المقاتل من الإنسان. وفي سورة المعارج ﴿نَزَاعَةُ لَلشُوى﴾ رقم ٧٠ آية ١٦. والمعنى: تنتزع الأعضاء من أماكنها وتشويها، ثم إلى الحياة كما كانت، وهكذا دوالبك، التفسير المبين.

خانَ شريفُ ولا كذَبَ عاقلُ ولا آغتابَ مُؤمِنُ. وكانوا يحلِفون فيحنشون ويقولون فلا يكذِبون. ذمّ رجل رجلا فقال: اجتمع فيه ثلاثة: طبيعة العَقْعَق ويعني السَّرقَ، وروَخانُ الثعلب يعني الخبّ، ولمعَانُ البرق يعني الكذب. ويقال الأذِّلاء أربعة: النمّامُ والكذّاب والمَدِيْن والفقير. قال آبن المقفّع: لا تهاوَنَنَ بإرسال الكِذْبة في الهَزْل فإنها تُسرعُ في إبطال الحقّ. وقال الأحنف: النان لا يجتمعان أبداً: الكذبُ والمروءةُ. وقالوا: مِن شرف الصّدق أنَّ النان لا يجتمعان أبداً: الكذبُ والمروءةُ. وقالوا: مِن شرف الصّدق أنَّ صاحبة يُصَدَّق على عدوه. وقال الأحنف لابنه: يا بُنيّ، اتّخِذ الكذِب كَنْزاً؛ أي لا تُخرجه. وقيل لأعرابيّ كان يُسهِبُ في حديثه: أمّا لحديثك هذا آخِرٌ؟ أي لا تُخرجه. وقيل لأعرابيّ كان يُسهِبُ في حديثه: أمّا لحديثك هذا آخِرٌ؟ فقال: إذا آنقطع وصلْتُه. وقال آبن عمر: زعموا زاملةُ الكذب. كان يقال: علم الكذب. كان يقال إله الكذوب أقبحُ عِلَّة، وزَلّة المتوقِّي أشدُّ زَلَّة. كان المهلَّب كذّاباً وكان يقال إله: راحَ يكذِب. وفيه يقول الشاعر "

تَبَدَلَتِ المنابِرُ مِن قُريشِ مَرُونيّاً بِفَقْحَتِهِ (\*) الصليبُ فِأصبَحَ قافِماً كَذِبٌ وحُوبُ فِأصبَحَ قافِماً كَذِبٌ وحُوبُ

قال رجل لأبي حنيفة: ما كذبتُ كِذْبةً قَطَّ؛ قال: أمَّا هذه فواحدةً يُشهَـدُ

<sup>(</sup>١) خَنِثَ الرجلُ: مال من باطل إلى حقّ، وعكسه.

<sup>(</sup>٢) العَقْعَقُ: طائر على قدر الحمامة وهو على شكل الغراب ويقال له: القعقع، والعرب تتشاءم به وتضرب به المثل في السرقة والخيانة والخبث.

<sup>(</sup>٣) الزاملة؛ الدابة التي يُحْمَلُ عليها، يريد أن لفظ «زعموا» مطيَّة الكذب ومركبه.

<sup>(</sup>٤) هو البعيث بن عمرو بن مُرَّة بن وُدِّ بن زيد بن مُرَّة اليَشْكُري؛ قال هذا الشعر يهجو المهلَّب بن أبي صُفْرة لما قدم خُراسان كما مرّ في لسان العرب مادة (مزن) مورداً بيتاً ثالثاً هو:

فلا تعجب الكل زمانِ سوءٍ رجالُ، والنوائبُ قد تَنُوبُ

<sup>(°)</sup> المرزوني هو المُهلَّب بن أبي صُفْرَة نسبة إلى المَرُون، وهي أرض عُمان. والفَقْحَةُ: حلقة الدُّبُر أو الواسعة منها لانفتاحها عند الحاجة.

<sup>(</sup>٦) في لسان العرب: «ومَجْدٌ» بدلَ «وجُودُ».

بها عليكِ. قال ميمون بن ميمون: مَنْ عُرف بالصدق جاز كذبه، ومَنْ عُرفَ بالكذب لم يَجز صدقُه. قال أبو حَيّة النَّمَيْريّ ـ وكان كذّاباً ـ: عنَّ لي ظَبيُّ فرميُّتُه فراغ عن سهمي فعارضه واللَّهِ السهم، فراغ فراوغَه السهمُ حتى صرعه ببعض الخَبَارات". وقال أيضاً: رميْتُ ظبيةً فلما نفَذ السهم ذكرْتُ بالظبية حبيبةً لي فشددتُ وراء السهم حتى قبضتُ على قُذَذِه". وصَفَ أعرابي آمرأة فقيل: مَا بِلغَ من شِدّة حُبّك لها؟ قال: إني لأذْكُرها وبيني وبينها عقبةُ الطائف فأجدُ من ذكرها ريح المسك.

أنشد الفرزدقُ سليمانَ بن عبد الملك: [وافر]

اللكُ واثنتانِ فهنَّ خَمْسٌ وسَادسةٌ تميلُ إلى شِمَامٍ (")

فَبِيْنَ بِجَانِبَيَّ مُصَرَّعَاتٍ وبِتُ أَفُضُ أَعَلَاقَ الخِتَامِ كِمَانَّ مَفَالِقَ الرَّمَّان فيها (أَ) وجَمْرُ غَضاً قَعَدْنَ عليه حَامِي (٥)

فِقال له سليمان: ويحك يا فرزدق، أَحْللتَ بنفسك العقوبة، أَقْررْتَ عندي بالزنا وأنا إمامٌ ولا بدَّ لي من أن أُحدَّكَ؛ فقال الفرزدقُ: بأيِّ شيء أوجبْتَ عليّ ذلك؟ قال: بكتاب الله؛ قال: فإن كتابَ الله هو الذي يَـدْرأُ عنَّى الحدُّ؛ قال: وأين؟ قال: في قوله: ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَـرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَادٍ يهيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴾ (١) فأنا قلتُ: يا أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) الحَجُبَارَاتُ: ج خَبَارَة وهي ما لان وأسترخى من الأرض وساخت فيها القوائم، وفي المثـل: «من تَجَنَّب الَّخبارَ أُمِنَ العَثَار».

<sup>(</sup>٢) القُلَّذُ: ج قُذَّة وهي ريش السَّهْم.

<sup>(</sup>٣) الشَّمَامُ: القُبَلُ والرَّشْفُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فيها».

<sup>(</sup>٥) ستذكر هذه الأبيات في الجزء الرابع من هذا الكتاب ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) سُــوْرة الشعراء ٢٦، الأيــات ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٦. ومعنى الأيــة الأولى: ﴿وَالشَّعْرَاءَ يَتَّبِعُهُمُ =

[مجزوء الكامل]

[رجز]

ما لم أفعل؛ وقول الشاعر:

وإنما الشاعرُ مجنونٌ كَلِثُ

وقال الشاعر:

وقال بشّار:

حَسْبُ الكذوب مِن البَلِيْ

مهما سمِعْتَ بكِذْبةٍ

مِنْ غيره نُسبَتْ إليه

أُكثرُ ما يأتي على فِيهِ الكذِبْ

يَةِ بعضُ ما يُحْكى عليه

[كامل]

ورَضِيتُ من طُول ِ العَناءِ بيأسِه واليأسُ أَيْسَرُ مِنْ عِدَاتِ() الكاذب

والغرب تقول: «أَكذَبُ مِنْ سَالئةِ ‹›› وهي تكذب مخافة العين على سَمْنها. و «أَكِذِبُ مِن مُجَرِّب» لأنه يخاف أن يُطلَبَ من هِنائه". و «أكذبُ مِنْ يَلْمَعٍ» وهو ألسراب. منصور أبن سَلَمة الْحُزَاعيّ قال: حدّثنا شبيبٌ بن شيبة أبو مَعْمَر الخطيب قال: سمعت آبن سِيرِين يقول: الكلامُ أوسعُ من أن يكذبَ ظريفٌ. وقال في قول الله عنز وجلّ : ﴿ لاَ تُؤَاخِنْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ إلى يُنْسَ ولكنها من

الغاوون): قال المشركون عن محمد ﷺ من جملة ما قالوا: إنه شاعرٌ، فردُّ عليهم سبحانه أن الشعراء يتَّبعهم أهل الجهل والضلال، والذين آمنوا بمحمد وأتَّبعوه إنما اتبعوه عن علم بصدقه ودليل على نبوَّته. ومعنى : ﴿ أَلَمْ تَرَأَنْهِمْ فِي كُلُ وَادِيَهِيمُونَ ﴾ أن الشعراء يتخيلون وينظمون كلاماً لا أساس له إلاَّ مايدور في رؤوسهم. ومعنى الآية الأخيرة: إذاكان الشعراء يقولون مالا يفعلون فإن محمداً يقول ما يفعل ولا يقول ما لايفعل. التفسير المبين.

<sup>(</sup>١) العِداتُ: ج عِدَة وهي الوعد؛ من وَعَدَهُ يَعِدُهُ عِدَةً.

<sup>(</sup>٢) السالئة: هي التي تَسْلاً السَّمْنَ أو تطبخه وتعالجه فيذوب زُبْدُهُ. قال الميداني في مجمع الأمثال: وكذبها أنها تقول: قد أرتجن، قد أحترق، والإرتجان إلَّا يخلص سُمْنُها.

١ (٣) الهناء: القطران.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ١٨، آية ٧٣. والقول في الآية هـو لموسى يـردُّ فيه على الخضـر الذي خـرق السفينة بلا مبرِّر. وتدل هـذه الآية بـظاهرهـا أن النسيان في غيـر التبليغ عن الله جـائـز على الأنبياء، أما فيه فمحال؛ لأن النبي ﷺ في هذه الحال بالخصوص هو لسان الله وبيانه.

معاريض الكلام. وقال القينيُّ: أَصْدُقُ في صِغار ما يضرَّني لأَصَدَّقَ في كبار ما ينفعُني. وكان يقول: أنا رجل لا أبالي ما آستقبلْتُ به الأحرارَ. نافر رجل من جَرْم رجلًا من الأنصار إلى رجل من قريش، فقال للجَرْمِيِّ: أبالجاهليّة تفاخِرهُ أمْ بالإسلام؟ فقال: بالإسلام؛ فقال: كيف تُفاخِره وهم آوَوْارسولَ الله ونصروه حتى أظهر الله الإسلام؟ قال الجرميّ: فكيف تكون قِلّةُ الحياء. وقال آخر: إنما قَوِيْتُ على خصومي بأني لم أستتِر قطُّ بشيء من القبيح. وذكر أعرابيّ رجلًا فقال: لو دُقَّ وجهُ ه بالحجارة لرضّها، ولو خلا بأستار الكعبة لسرَقها. قيل لرجل من بني أسد: بأيّ شيء غلبْتَ الناس؟ قال: أَبْهَتُ للأحياءَ وأستشهِدُ الموتَى. وقال طُرَيْحُ (الثالقفيُّ يذمّ قوماً:

إِن يَعلَمُ وَا الخيرَ يُخْفُوهُ وإِن عَلِموا ﴿ شَرًّا أَذِيْعَ وإِنْ لَم يَعْلَمُ وَا كَذَيْهِ إِ

وكان يقال: اثنان لا يتّفقانِ أبداً: القناعـةُ والحسدُ، واثنــان لا يفترقـــان أبداً: الحِرص والقِحة، وقال الشاعر: [مجزوء الكامل]

إِنْ يَبْخُلُو أَو يَغْدِرُوا أَو يَفْخُرُوا لا يَحْفِلُوا يَغْدُوا عليك مُرَجِّليش مَن كَأَنَّهُمْ لَم يَفْعَلُوا كَأْبِي بَراقِشَ ٣ كُلُّ لَوْ نِ لَوْنُه يَتَخَيَّلُ

هَجَا أبو الهول ِ الحميريُّ الفضل بن يحيى ثم أتاه راغباً إليه ؛ فقال له

<sup>(</sup>١) طُرَيْخ الثقفي شاعر الوليد بن يزيد الأموي وخليله. توفي سنة ١٦٥ هـ. الأعلام ج ٣ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) جَزَمَ الشاعرُ: «يغدوا الله بدل من «لا يحفلوا الله غدوً هم مُرَجَّلين هو في معنى أنهم لم يحلفوا. والترجيل هو إرسال الشَّغر.

<sup>(</sup>٣) أبو بَرَّاقش: طائر يتلوَّن ألواناً شبيـهُ بالقُنْفُـذ أعلى ريشه أغبـر وأوسطه أحمـر وأسفله أسود فـإذا انتفشل تغيرً لونه ألواناً شتّى.

الفضل: ويلكَ بأيّ وجه تلقاني! قال: بالوجه الـذي ألقى به ربّي وذنـوبي إليه أكثرُ؛ فضحك ووصله.

ومن أمثال العرب في الوَقَاحِ «رَمَتْنِي بدائِهَا وآنسَلَّتْ». وقال الشاعر: [طويل]

أَكُولٌ لِأُرْزَاقِ العباد إذا شَتَا صَبُورٌ على سُوءِالثَّنَاءِ ١١٠ وَقَاحُ

قال رجلٌ لقوم يغتابونَ ويكذِبونَ: تَوضَّأُوا فإنَّ ما تقولون شرَّ من الحَدَث. وبلغني عن حمّاد بن زيد عن هشام عن محمد قال: قلْتُ لعَبِيدَةَ: ما يوجبُ الوضوءَ؟ قال: الحدَثُ وأذى المسلم. روى الصَّلْتُ بنُ دينار عن عُقْبة عن أنس بن مالك قال: بعثني أبو موسى الأشعريّ من البصرة إلى عمرَ؛ فسألني عن أحوال الناس ثم قال: كيف يَصلُحُ أهل بلدٍ جُلُّ أهلِهِ هَذَانِ الحَيّانِ: بكرُ بن وائل وبي تميم، كذَبَ بكرٌ وبَخِلَ تميمٌ. ذكر بعضُ الحكماء أعاجيبَ البحر وتَزيَّدُ البحريينَ فقال: البحرُ كثيرُ العجائب، وأهلُه أصحابُ أعاجيبَ البحر وتَزيَّدُ البحريينَ فقال: البحرُ كثيرُ العجائب، وأهلُه أصحابُ تَزيَّدٍ، فأفسَدُوا بقليل الكذب كثيرَ الصِّدق، وأدخَلوا ما يكونُ فيما يكادُ لا يكونُ، وجعلوا تصديقَ الناس لهم في غريب الأحاديث سُلَّماً إلى آدًعاءِ المُحَالِ.

حدَّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: كان يقال: الصّدقُ أحياناً مُحرَّمٌ.

حدّثني شيخٌ لنا عن أبي معاويةً قال: حدثنا أبو حنيفةَ عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبدُ الله بن مسعود: ما كذبتُ على عهد النبي الله إلا كَذْبةً واحدةً، كُنتُ أُرَحِّلُ لرسول الله على فجاء رجلٌ من الطائف فقلت: الطائفية هذا يَعْلِبُني على الرَّحال؛ أيُّ الرِّحال أحبُّ إلى رسول الله؟ فقلت: الطائفية

<sup>(</sup>١) يستعمل الثناء في ذكر المرء بالخير أو ذكره بالشرّ.

المكيّةُ، فُرحًل بها؛ فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَحَّلَ لَنا هَـذا» فقالـوا:الطائفيّ؛ فقال: «مُرُوا عبدَ الله فليُرَحِّلْ لَنَا » فعُدْتُ إلى الرِّحال.

## باب سوء الخُلُق وسوء الجوار والسِّبَابِ والشرّ

حدَّثني زياد بن يحيى قال: حدَّثنا أبو داود عن صدقة بن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: قال رسول الله بين : « خَصْلَتَان لا تَجتَمِعانِ في مُؤْمنٍ سُوءُ الخُلُقِ والبُخلُ ».

قال: وحدّثني أحمد بن الخليل عن أزْهر بن جميل عن إسماعيل بن حكيم عن الفضل بن عيسى عن محمد بن المنكدِر عن جابر قال: قيل: يا رسولَ الله ما الشؤمُ؟ قال: «سُوءُ ٱلخُلُقِ».

قال: وحدّثني أبو الخطّاب قال: حدّثنا بِشْر بن المفضَّل قال: حدّثنا يونس عن الحسن قال: قال رسول الله على: المُسْتَبَّانِ ما قالاً فَعَلَى البادىءِ منهما مَا لَمْ يَعْتَدِ المظلومُ».

قال: وحدّثني سهل بن محمد عن الأصمعيّ قال: حدّثني شيخ بمنيً قال: صَحِبَ أيوبَ رجلٌ في طريق مكة فآذاه الرجلُ بسوء خُلقه؛ فقال أيوبُ: إنّى لأرحمُه لسوء خلقه.

قال: وحدّثني عبد الرحمن عن الأصمعيّ قال: قال أبو الأسود: لو أَطَعْنَا المساكينَ في أموالنا كُنّا أسواً حالاً منهم. وأوصَى بنيْهِ فقال: لا تُجاوِدُوا اللَّهَ فإنه أمجدُ وأجودُ، ولو شاء أن يُوسِّعَ على الناس كُلِّهم حتى لا يكونَ محتاجٌ لَفعلَ، فلا تَجهَدُوا أَنفُسَكم في التوسُّع فتَهلِكُوا هُزْلاً. قال: وسمع رجلاً يقول: مَن يُعَشِّي الجائع؟ فقال: عليَّ به، فعشاه ثم ذهب لِيخرج؛ فقال: أبن تريد؟؛ قال: أريدُ أهلي؛ قال: هيهاتَ، عَلَيَّ ألا تُؤذِيَ المسلمينَ فقال: أبن تريد؟؛ قال: أريدُ أهلي؛ قال: هيهاتَ، عَلَيَّ ألا تُؤذِيَ المسلمينَ

اللَّيلة، ووضعَ في رجلهِ الأدهمَ حتى أصبح. قـال: وأكل أعـرابيّ معــه تمـراً فسقطَتْ مِن يدِ الأعرابيّ تمرةً فأخذها وقال: لا أدّعُها للشيطان؛ فقال أبو الأسود: لا واللَّهِ ولا لجبريـلَ. نظر أبنُ ١٠٠ الـزبير يـوماً إلى رجـل وقد دَقُّ في صدورا أهل الشام ثلاثة أرماح فقال: اعتزِلْ حَرْبَنا فإنَّ بيتَ المال لا يقومُ لهذا، وذكر أبو عبيدة (٢) أنه كان يأكل في كلِّ سبعة أيام أُكْلَةً ويقول في خطبته: إنما بطنِي شبرٌ في شِبرِ وما عسى أن يكفيني . وقال أبو وَجْزَة ٣ مولى آل

[بسيط]

أفضلت فضلاً (١) كثيراً لِلمساكين لَانْبُـكِ(١) منكَ على دُنيــا ولا دِين

[بسيط]

حتّى فُؤادُكَ مِثْلُ الحُزِّ في اللّينِ

يَرجُو الفلاحَ لَعِندي حَقُّ مَغْبُونِ

[طويل]

على أمره ـ يَبْغِي الخلافة بالتمَّـر

لو كان بطنُكَ شِبْراً قد شَبعْتَ وقد فإنْ تُصِبْكَ مِنَ ٱلأَيّام جَائِحةً (١) وفيها يقول:

ما زِلْتَ في سُورة الأعرافِ تَدْرُسُها

وفيها يقول:

إنَّ آمراً كنتُ مولاهُ فَضَيَّعنِي

وفيه يقول آخر:

رأيتُ أبا بكرِ ـ وربُّك غالبً

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن الزبير، الذي عدَّه ابن عبد ربه في العقـد (ج ٦ ص ١٧٦) من البخلاء وقـال: كانت تكفيه أكلة لأيام

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة هو نفسه ابن الزبير.

<sup>(</sup>٣) أبو وَجْزَة هو يزيد بن عبيد السلمي السعدي، شاعر محدث مقرىء. سكن المدينة، فأنقطع إلى آل الزبير. توفي سنة ١٣٠ هـ. الأعلام ج ٨ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد (ج ٦ ص ١٧٦): «أَبْقَيْتُ خَبراً كثيراً».

<sup>(</sup>٥) الجائحة: الشدة والمصيبة العظيمة التي تجتاج المال أي تستاصله كله.

<sup>(</sup>٦) في العقد الفريد (ج ٦ ص ١٧٦): «لم نَبْكِ».

[كامل]

هذا حين قال: أكلتُم تمري وعصيتُم أمري. وقال بعضُ

الشعراء:

مِنْ دون سَيبِكَ لونُ ليل مُظلم وأخوكَ مُحتمِلٌ عليك ضَغينةً والضَّيفُ عندك مثلُ أَسْودَ سالخ "

ومَدَّحَ أعرابيِّ سعيد (') بن سَلم فقال:
أَيَّا سَارِياً بِاللَّيلَ لا تَخْشَ ضِلَّةً سَهِ
لنَّا سَيِّدٌ أَرْبَى على كَلَّ سَيَّدٍ جَ
فلم يُعْطِهِ شيئاً، فقال يهجُوه:
لِكُلِّ أَخِي مدح شوابٌ يُعِدُّه ولا
مَدَحْتُ آبنَ سلم والمديحُ مَهَزَّةٌ فَكَ

وقال فيهم الممزِّقُ الحَضْرَميِّ (٧):

إذا ولَـــدَتْ حليلةُ بــاهــليِّ

ومُسِيفُ () قسومِك لائمٌ لا يَحْمَدُ لا بِل أحبهُ ما إليك الأسودُ

وحَفيفُ نافجةِ وكلبُ مُوسَدُ(١)

ل: سَعِيدُ بنُ سَلْمٍ ضَوءُ كُلِّ بِلَادٍ جَـوَادٌ حَثَا في وجه كـلَّ جـوادِ<sup>(۱)</sup>

[طویل] ولیس لِمـدْح ِ الـبـاهليِّ تُــوابُ فکــان کَصَفْـوَانٍ علیــه تـرابُ(۱)

<sup>(</sup>١) السَّيْبُ : العطاء. والنافجة : الربح الشديدة. ومُوسَدُ: : من أَوْسَدَ الكلبَ بالصيد: أغراه به.

<sup>(</sup>٢) المُسِينَّفُ: مَنْ هلك مالهُ فأفتقر.

<sup>(</sup>٣) الأسود السالخ: الأفعى، وُصِف بالسالخ لأنَّ جلده ينسلخ كل عام.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن سَلْم بن قتيبة.

<sup>(</sup>٥) يريد القول: حَثَا الترابَ في وجوه الأجواد وذلك كناية عن تقصيرهم عن الممدوح في العطاء، فهو جواد سابقٌ يثير الغبار في وجوه الخيل اللاحقة به.

 <sup>(</sup>٦) يقتبسُ الشاعر عجز هذا البيت من قوله تعالى ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانِ عليه ترابُ ﴾ سورة البقرة
 ٢٠ آية ٢٦٤. والمعنى: مَثَلُهُ مَثَلُ صخر أملس أو حجر أملس.

<sup>(</sup>٧) المُمَزَّقُ الحضرمي، ، بكسر الزاي، متأخِّرُ عن ممرزَّق العبدي، بفتح الزاي وقد ووردت هذه الأبيات في المؤتلف والمختلف ص ١٨٦ وجاء في البيت الثالث: «مساولة الكرام» بدلاً من «مُسافًاةِ الكرام».

وعِرْضُ الباهِليِّ وإن تَـوَقَّى عليه مِثلُ مِندِيلِ الطَّعامِ ولَـو كان الخليفةُ باهِليَّاً لقَصَّرَ عن مُسامَاةِ الكِرَام

ودخل قُدامة بنُ جَعْدة على قُتيبة بنِ مسلم فقال: أصلحَ اللَّهُ الأميرَ، بالباب أَلَّمُ العرب؛ قال: ومن ذاك؟ قال: سَلُوليٌّ رسولُ مُحاربيٌّ إلى باهليًّ؛ فضَحِك قتيبةُ. وقال آخر

قَومٌ إذا أَكَلُوا أَخْفَوْا كـلامَهُم وآستونَقُوا مِنْ رِتَاجِ (١) الباب والدّارِ لا يَقْبِسُ الجارُ منهُمْ فضلَ نارِهِمُ ولا تُكَفُّ يدٌ عن حُرمـةِ الجارِ

وقال عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل حِمْص: [بسيط]

سُمْتُ المديحَ رِجالاً دون قِدْرِهِمُ صَدِّ قبيحٌ ولفظٌ ليسَ بالحسَنِ فلمَ أَفُزْ مِنهمو إلا بما حَمَلَتْ رِجْلُ البعوضةِ مِن فَخَارةِ اللَّبِنِ

وقال آخر:

أَلاَمُ وأُعطِي والبخيلُ مُجَاوِري إلى جَنْبِ بيتِي لاَ يُلاَمُ ولا يُعْطِي وَنحو هذا قولهم: مَنْعُ الجميع أَرْضَى للجمِيع. وقال بشّار: [كامل] أعْطَى البخيلُ فما آنتفعتُ به وكذاك مَنْ يُعطِيكَ مِنْ كَدَرِهْ(١)

قيل لخالد بن صَفْوان: مالك لا تُنفق فإنَّ مالَكَ عَرِيضٌ؟ قال: الدهرُ العرضُ منه: قيل له: كأنك تأمُلُ أن تعيشَ الدهرَ كلّه؟ قال: ولا أخَافُ۞ أن أموتَ في أوّله.

<sup>(</sup>١) رِتاجُ الباب: غَلَقُهُ.

<sup>(</sup>٢) كَدَرَهُ: من كَدِرَ الشَّيء يَكُدُرُ كَدَراً: نقيض صَفَار

<sup>(</sup>٣) جاء خبر خالد بن صَفُوان في العقد الفريد (ج ٦ ص ١٩٧) هكذا: «قيل لخـالد بن صَفْـوان: مالك لا تنفق. . . كله؟ قال: لا، ولكن أخاف ألاً أموت في أوله».

قال الجاحظ: قلتُ مَرَّةً للجِزَاميّ: قد رضيتَ بقول الناس: عبدُ الله بخيل؛ قال: لا أعدَمني الله هذا الاسم؛ قلت: كيف؟ قال: لأنه لا يقال فلان بخيلا إلا وهو ذو مال، فَسَلِّم لِي المالَ وآدعني بئي آسم شِئْت؛ قلت: ولا يقال سخي إلا وهو ذو مال، فقد جمعَ هذا الإسمُ المالَ والحمدَ وجمعَ هذا الاسمُ المالَ والذمَّ؛ قال: في قولهم بخيلُ الاسمُ المالَ والذمَّ؛ قال: في قولهم بخيلُ تثبيتُ لإقامة المال في مِلْكِه، وفي قولهم: سخيّ إخبارٌ عن خروج المال عن ملكه، وأسم البخل آسمُ فيه حزم وذمّ، وآسم السخاء آسم فيه تضييعُ وحمد، والمال راهن انفع ومُكرِمُ لأهله مُعِزَّ، والحمدُ ربحُ وسُخْرِيةُ وآستماعهُ ضَعفُ وفُسُولَةٌ أن، وما أقل، واللَّه، غَنَاءِ الحمد عنه إذا جاعَ بطنه وعَرِيَ جِلدُه وضاعَ عنالهُ وشَعِتَ عَدُونُه!

وكان محمد بن الجَهْم يقول: مِنْ شأن مَن آستغنَى عنكَ ألّا يُقيمَ عليكَ، ومَن آحتاج إليك ألّا يَذْهَبَ عنك، فمن ضَنَّ بصديقه وأحب الاستكثار منه وأحب التمتع به آحتال في دوام رغبته بأن يُقيم له ما يقوته ويمنعه ما يُغنيه عنه، فإنَّ من الزهد فيه أن تُغنيَه عنك ومن الرغبة فيه أن تُحوِجه إليك؛ وإبقاؤك مع الضنّ به أكرمُ من إغنائكَ له مع الزهد فيه؛ وقيل في مثل: «أجع كلبَكَ يَبعكَ». فمَنْ أغنى صديقَه فقد أعانه على الغدر وقطع أسبابه من الشكر؛ والمعينُ على الغدر شريكُ الغادرِ، كما أن مُزيِّنَ الفجور شريكُ الفاجر قال: وأوصى عند موته وقال في وصيّته: يزعمون أن رسول الله على قال: «الثلث، والثلث كثير»؛ وأنا أزعمُ أن ثلثَ الثلثِ كثيرٌ، والمساكينُ حقوقُهم في بيت المال، إن طلبوا طلبَ الرجال ِ أخذوه، وإن جلسوا جلوسَ النساء في بيت المال، إن طلبوا طلبَ الرجال ِ أخذوه، وإن جلسوا جلوسَ النساء

<sup>(</sup>١) راهن نافع. دائم باقٍ.

٢١) الفُّهُ ولَةُ: النذالة وقلة المروءة.

مُنِعُوه، فلا يُرغِمُ اللَّهُ إلا أَنفَهُم ولا يَرحَمُ اللَّهُ مَنْ يرحَمُهُم.

تقدّم رجلانِ من قريش إلى سَوَّارِ أحدهما يُنازعُ موليَّ لـه في حدّ أرض أَقطعَهَا أَبُوهِ مُولاه؛ فقال سوَّار: أَتُنازع مُولاكَ في حدَّ أرض أقطعها أبوك إياه!؛ افقال: الشُّحيحُ أعذرُ من الظالم؛ فرفع سوَّار يده ثم قال: اللُّهمُّ آردُدْ على قريش أخْطَارَها(١).

وقال الخَوْرجِيِّ (\*) :

كيف ترجو النـوالَ مِن كفِّ مُعْطٍ

[خفيف] إِنَّ جُودُ المكِّيِّ جُودُ حجازيْ۔ مَي وجودُ الحجازِ فيــه أقتصادُ قد غَذَته الأقراص والأمداد

نُظر سليمان بنُ مُزَاحِم إلى دِرهم فقال: في شِقِّ « لا إله إلا الله محمدٌ رَسَوْلِ الله » وفي وجه آخـر « اللَّهُ لا إله إلا هُــو الحيُّ القَيَّومُ » ، مــا ينبغي أن يكون هذا إلا مَعَاذَةً وقذَفَه في الصُّندوقِ. أنشدنًا عبدُ الرحمن بن هانيء صاحب الأخفش عن الأخفش للخليل ش: [متقارب]

كفَّاهُ لم تُخلَقَا لِلنَّدَى ولم يَكُ بُخْلُهما بـدْعَهْ فَكُفُّ عن الخير مقبُوضَة كما نَقَصَتْ مائةً اللهُ الل

كفّاك لم يُخْلَقا للندى ولسم يَـكُ لُـؤمُـهـما يـدْعَـةُ فكف عس الخير مقبوضة كما خُطَّ عن مائةِ سَبْعَهُ واخرى ثلاثة آلافها وتسعميها لها شرعه يقال: وهذا شِرْعَةُ ذلك أي مثاله.

<sup>(</sup>١) الأخطار: ج خَطَر وهو الشَّرَفُ.

<sup>(</sup>٢) الخزرجي: هو عمرو بن امرىء القيس، من بني الحارث بن الخزرج، شــاعر جــاهـلي. توفي نحو ٥٠ ق هـ. الأعلام ج ٥ ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب مادة (شرع): وأنشد الخليل يَدُمُّ رجلًا:

<sup>(</sup>٤) قيل: إن لعرب الجاهلية حساباً خاصاً غير ما هو معهود اليوم وهو حساب عقود الأصابع وقد وضعوا كلًّا منها بإزاء عدد مخصوص ثم رتَّبوا لأوضاع الأصابع آحاداً وعشـرات ومئات وألــوفاً، فيشــار

وتسعُمئيهَا لها شَرْعَهُ (١)

[وافر]

إلى كَرَم وفي الدنيا كريمُ وصَوَّحَ نبتُها رُعِي أَلهشيمُ

[متقارب]

وأخَّرْتَ إنفاقَ ما تُجمعُ وهل كُنتَ تَعدُو الذي تَصنعُ؟ ١٦٠

قل أبو على الضرير (١): لعمرُ أبيك ما نُسِبَ المُعَلِّى ولكنَّ البلادَ إذا أقشعرتُ

وكف ثُلاثة آلافها

أَمِنْ خــوف فقــر، تعجُّـلْتُــه فَصِّــرْتَ الفقيــرَ وأنتَ ٱلغَنِيُّ

وقال آخر:

خُوِّف رجلٌ رجلًا جواداً الفَقْرَ وأمره بالإبقاء على نفسِه؛ فكتب إليه: إني أكره أنْ إتركَ أمراً قد وقع، لأمر لعله لا يَقَعُ. وقال أبو الشَّمَقْمق ( ا وافر] رأيتُ الخبرزَ عَزَّ لديك حتى حَسِبْتُ الخبرزَ في جَوِّ السَّحاب

عن الواحد مثلًا بقبض الخِنْصَر وعن الاثنين بقبض البُّنِصِر (الإصبع بين الوسطى والخِنْصَر، والخنصر الإصبع الصغرى) وهكذا، فالعدد الـذي أراده الشاعـر وهو ثــلاثة وتسعـون تقضى قواعدهم في هذا الحساب بـأن تقبض الخِنْصَر والبنْصِـر والوسـطى من اليد اليمني لتــدل على عدد ثلاثة وتجعل السَّبَابة (الإصبع التي تلي الإبهام) حلقة غير مجوَّفة لتدلُّ على عدد تسعين، وهذاً يوافق ما ذكره ابن منظور في روايته فنرجِّح روايته على رواية ابن قتيبـة. انظر بلوغ الأدب في أحوال العرب (ج ٣ ص ٣٩٦ ـ ٣٩٨).

<sup>(</sup>١) تقضي قواعد العرب في عدّ الآلاف بأن تقبض من اليد اليسرى الجِنْصَرَ والبِنْصِرَ والوسطى المرجع السابق ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) أبو علي الضرير هو الفضل بن جعفربنيونس، ورغم كونه ضريراً فقد لقِّب بالبصير لذكائه، كان يتشيُّع. توفي سنة ٢٥١ هـ. قال هـذين البيتين في المُعلِّي بن أيوب انـظر معجم الشعراء ص

<sup>(</sup>٣) ورد هذان البيتان في العقد الفريد (ج ١ ص ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) ورد في كتباب البخلاء للتجاحظ (ص ٧٢ ـ ٧٣) ما نصه: قال الشَّمَقْمق هـذين البيتين يعيب بهما طعام جعفر بن أبي زهير، وكان له ضيفانً في ضيافة جعفر. كما تقدمت ترجمة الشمقمق في ألجزء الأول من هذا الكتاب، الحاشية رقم ١ من ص ٢٤٥.

وما رَوَّحْتَنَا لِتَ ذُبُّ عنا وقال دعْدُ:

صَدِّقُ أَلِيَّتَ اللهِ إِذْ قَدَالُ مُجَهَدًا قَدَّدُ كُمَانَ يُعْجِبُنِي لَمُو أَنَّ غَيْرَتَهُ فَدَانْ هَمُمْتَ بِهُ فَاقْتُكُ بِخُبْرَتِه

وقال الشاعر:

أُرفُق بحفض حين تَأ الموت أيسر عنده وتراه مِن خوف النزيد سِيّان كَسْرُ رغيفه لا تَكسِرنٌ رغيفه وإذا مَررْت بساسه

وقال أبو نُواس (): خُبرُ إسماعيلَ كالـوشْـ

ولكن خِفْتَ مَـزْرِئَةَ الـذُّباب(١)

#### [بسيط]

لا والرغيف، فذاك البِرُّ مِنْ قَسَمِهُ! على جَرَاذِقِهِ() كنانتْ على حَرَمِهُ فإنَّ مَوْقِعَهامِنْ لَحْمِه ودَمِهُ()

[مجزوء الكامل] كُلُ يا مُعَاوِيَ مِن طَعامِهُ مِن مَضْغ ضَيْفٍ وَالتقَامِهُ لِي مِن مَضْغ ضَيْفٍ وَالتقَامِهُ لِي منامِهُ او كسرُ عظم من عِظامِهُ اِن كُنْتَ تَرغَبُ في كلامِهُ إِن كُنْتَ تَرغَبُ في كلامِهُ

[مجزوء الرمل] مي إذا ما آنشَقَ يُـرْفَــا٠٠٠

فَاحَفَظُ رَغِيفَكَ مِنْ غُلامِهُ

<sup>(</sup>١) هذان البيتان سيذكران في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الجراذق: ج جُرْذَق أو جرذقة، وهو الرغيف، فارسى معرَّب «كرده».

<sup>(</sup>٣) ستذكر هذه الأبيات في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ٢٤٦. كما وردت في العقد الفريد (ج) صرح ٢٠ ص ١٩٠) دون أن يـذكر اسم قــائلها. ولكنهــا وردت لأبي تمــام في ديــوانــه (ج ٤ ص ٤٣٤) تحت عنوان: «وقال يهجو عَيَاشاً» اختلاف يسير في بعض الكلمات.

<sup>(</sup>٤) قبال أبو نبواس هذا الشعير في إسماعيل بن لوبخت بعيد أن نصب إسماعيل في صحن داره طارمة (بيت كالقبة من خشب، فارسي معرب) وأصطبح فيها أربعين يوماً ومعه جماعة منهم أبو نواس. وكانت بلغت نفقة إسماعيل آنذاك أربعين ألف درهم. وسوف ترد هذه الأبيات في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) يُرْفا: اصلها ويرفا، وقد حذفت الهمزة الأصلية للضرورة الشعرية.

عجباً من أثر الصّنع إنَّ رَفَّاءَكَ هذا إنَّ رَفَّاءَكَ هذا فإذا قابل بالنَّث أحكم الصّنعة حتى مثل ما جاء من التَّذ وله في المباء أيضاً مُرجُه العذب بماء آل فهو لا يشربُ منه

عَةِ فيه! كيف يَخْفَى؟ أحذق الأُمّة كَفًا في من آلجَرْدق (الإيضفَا لا تَرَى مَوضع (الإيضفَا خُنُور ما غادر حَرْفا على على المناع ظرفا على يسرداد ضِعْفا مشل ما يَشْرَبُ صِرْفا مثل ما يَشْرَبُ صِرْفا

## باب آلحُمْق

قال الشعبيُّ لرجل آستجهله: ما أحُوجَكَ إلى مُحَدَّرَج شَديدِ الفَتْل جَيَّدِ الجَلَّزِ عظيم الثمرةِ لَدْنِ المَهَزَّة يأخذُ منك فيما بين عَجْبِ الذَّنَب (٤) ومَغرِذِ العُنُقِ فَتكثُر له رَقَصَاتُكَ مِن غير جَذَل؛ فقال: وما هذا؟ فقال: بعضُ الأمرِ.

قال: حدَّثني القُومَسِيِّ عن محمد بن الصَّلْت الأسَديِّ عن أحمدَ بن بَشِير عن الأعمش عن سَلَمةَ بن كُهيل عن عَطَاء عن جابر قال: كان في بني إسرائيل رجل له حمارٌ، فقال يا ربِّ، لو كان لك حمارٌ لَعَلَفْتُه مع حماري هذا؛ فهمَّ به نبيٍّ، فأوحى الله إليه: إنما أُثِيبُ كلَّ إنسان على قَدْرِ عقله.

<sup>(</sup>١) الجَارْدَقُ: الرغيف، معرَّب.

<sup>(</sup>٢) الإنْسُفي: المثقب. وفي ديوان أبي نواس (ص ١٦٥): «مغرزَ إشْفي».

<sup>(</sup>۴) في ديوان أبي نواس: (ص ١٦٥): «لا يسقيكَ».

<sup>(</sup>٤) الْمُأْخَذْرَجُ: السَّوْط. والجِلازُ: جودة الفتل. وثمرة السَّوْط: عقد أطرافه. ولَـدْن المَهَزَّة: ليُن المُهَزِّة: ليُن المُهَزِّة. وعَجْبُ الذَّنَب: العظم الذي في أسفل الطب عند العجز.

حدَّثني محمد بن خالد بن خِدَاش عن أبيه عن حَمَّاد بن زيد عن هِشَام ابن حَسَّان عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا رأى في آلمنام أنَّ له غنماً وكأنه يُعطَى بها ثمانيةً ثمانيةً، ففتَح عينَه فلم يَرَ شيئاً، فغمَّضَ عينَه ومدَّ يدَه وقال: هاتوا أربعةً أربعةً.

مر رجل من العُبّاد وعلى عنقه عصا في طرفيها زَبِيلانِ فقد كادا يَحْطِمَانه، في أحدهما بُرُّ وفي الآخر تراب، فقيل له: ما هذا؟ قال: عدلت البُرَّ بهذا التراب، لأنه كان قد أمالني في أحد جانبيّ فأخذ رجل زبيل التراب فقله وجعل البُرَّ نصفين في الزبيلين وقال له: إحمِل الآن؛ فحمله، فلما رآه خفيفاً قال: ما أعقلك مِن شيخ! حَفر أعرابيّ لقوم قبراً في أيام الطاعون بدرهمين، فلما أعطوه الدرهمين قال: بأبي دَعُوهُما عندكم حتى يجتمع لي بدرهمين، فلما أعطوه الدرهمين قال: بأبي دَعُوهُما عندكم حتى يجتمع لي ثمن شوب. كانت أم عمرو بنت جُندَب بن عمرو بن جُمْعة السَّدوسيّ عند عثمان بن عفان، وكانت حمقاء تجعل الخُنفُساء في فيها ثم تقول: حَاجَيْتُكَ ما في فَمِي؟ وهي أم عمرو وأبان آبني عثمان.

إبراهيم بن آلمنذر قال: حدّثنا زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه قال: رأيتُ طارقاً وهو وال لبعض الخلفاء من بني أميّة على المدينة يدعو بالغداء فيتغدّى على منبر رسول الله على، ويكون فيه العظمُ المُميّة فينكُته على رُمّانة آلمنير فيأكله.

قال أمَّ غَزْوَانَ الرَّقَاشَيُّ لابنها ـ ورأته يقـرأ في المصحف ـ: يا غـزوانُ،

<sup>(</sup>١) الزبيلان: مثنى زبيل وهو القُفَّة.

أما تجدُ فيه بعيراً لنا ضَلَّ في الجاهليّة؟ فما كَهَرها ﴿ وَقَالَ: يَا أُمَّهُ ، أَجَـدُ وَاللهُ فَي وَعَداً حَسناً ووعيداً شديداً.

سفيان بن عُيينة عن أيوبَ بن موسى قال: قال أبن أبي عَتِيق لرجل: ما آسمُك؟ قال: عمرو؛ قال: وشَابٌ؛ قال: عمرو؛ قال: واخِلاَفاه!

قال أبو الدَّرْداء: علامةُ الجاهل ثلاثُ: العُجْبُ، وكثرةُ المنطق فيما لا يَعْنِيهِ، وأن يَنْهَى عن شيء ويأتيه. أُعْمِيَ على رجل من الأزدفصاحَ النساءُ وآجتمعَ ألجيرانُ وبعثَ أحوه إلى غاسِل الموتى فجاء فوجده حيّاً بعدُ: فقال أخوه: اغسِلْه فإنك لا تَفْرُغُ مِن غَسْلِه حتى يَقْضِيَ. وقال أَرْدَشِيرُ: بِحَسْبِكُمْ دلالةً على عيب آلجهل أنَّ كلّ إنسان يَنتفِي منه ويَغضَبُ إذا نُسِبَ إليه. وكان يقال: لا يَعُرَّنَكَ من آلجاهل قرابةُ ولا أخوة ولا إلفٌ فإنَّ أحقَّ الناس بِتحريقِ النار أقربهم منها.

قال عمر بن عبد العزيز: خَصْلتَان لاَ تَعْدَمَانكَ من الجاهل: كشرة الإلتفاتِ وسرعة الجواب. وقال عمر بن الخطاب: إيّاكَ ومؤاخاة الأحمق فإنه يريدُ أن يَنفعَك فيضرَّك . وقال بعضُهم: لأنْ أزاوِلَ أحمق أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أزاوِلَ نصفَ أحبُ إليَّ مِنْ أنْ أزاوِلَ نصفَ أحمق، يعني الأحمق المتعاقل. وقال هشام بن عبد الملك: يُعرَفُ حمقُ الرجل بأربعة: بِطُول لِحيته، وبِشناعة كُنيته، ونَقْش خاتمه، وإفراطِ شهوته؛ فدخل عليه ذات يوم شيخُ طويلُ العُثنُون من فقال هشام: أمّا هذا فقد جاء بواحدة، فأنظروا أينَ هو من الثلاث؛ فقيل له: ما كنيتُك؟ فقال:

<sup>(</sup>١) كَهَرَها: إنْتَهِرَهَا.

<sup>(</sup>٢) العُثْنُون: اللَّحية، والجمع عثانين.

أبو الياقوت؛ وقالوا: مَا نَقْشُ خَاتِمِكَ؟ قَالَ: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِب ١٠٠٠). وفي حكاية أخرى ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَـا لِيَ لآ أَرَى ٱلهُّدْهُــدَ﴾ ١٠٠٠ فقيل له: أيّ الطعام تشتَهي؟ فقال: جَلنْجبين، وفي حكاية أحرى مُصاصة(١).

سمع عمر بن عبد العزيز رجلًا ينادي رجلًا: يا أبا العُمَرين، فقال: لــو كان له عقلٌ كفاه أحدُهما. وقال أبو العَاج يوماً لجلسائـه ـ وكان يلي واسِطَ ـ: إِنَّ الطويلَ لا يخلُو من أن يكونَ فيه إحدى ثلاث: أنْ يَفْرَق الكلابَ، أو يكونَ في رجلهِ قُرحةٌ، أو يكنونَ أحمقَ، وما زِلتُ وأننا صغيرٌ في رجلي قُرحَةٌ، وما فَرقَ الكلابَ أحدٌ فَرَقِي، وأما الحمقُ فأنتمْ أعلمُ بـوَاليكم. ويقال: الأحمقُ أعلمُ بشأنه من العاقل بشأن غيره. وقال بشّار: [طويل]

وإنَّ يَـساراً في غيدِ ليخيلِيقُ وما كنتُ إلا كالــزمان إذا صحـا صَحَوْتُ وإنْ ماقَ الـزمـانُ أُمُـوقُ٠٠ أرَى الدهر فيه كُربة ومَضِيقُ

خليلي إن العُسْرَ سوف يُفيقُ ذَرِينِي أَشُبُ همّي بـراح ِ فــإنّني

وقال رجل: فلانُ إلى مَنْ يُداوي عقلَه أحوجُ منه إلى مَنْ يُدَاوِي بدنَه. قيل لبعض الحكماء: مَتى يكون الأدبُ شرّاً من عدمه؟ قال: إذا كَثُر الأدبُ ونقص العقلُ.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ١٢، آية ١٨. والهاء في دقميصه، تعود إلى يوسف.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢٧، آية ٢٠. والمعنى: هل أخطأ بصرى؟

<sup>(</sup>٣) الجَلْنَجَبين: الورد المربَّى بالعسل أو السكر أو معجون يعمل من الورد والعسل، فارسى مغرَّب عن «كل» ومعناه ورد «وانكنبين» ومعناه عسل.

<sup>(</sup>٤) لعلها محرّفة عن مَصُوص بفتح الميم وضم الصاد وهو طعام من لحم يطبخ وينقع في الخل أو يكون من لحم الطير خاصة.

<sup>(</sup>٥) سيرد هذا الشعر في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ٢٤.

وقرأت في كتاب للهند: مِنَ الحُمْقِ التماسُ الرجلِ الإخوانَ بغير وفاءٍ، والأجرَ بالرياءِ، ومودّة النساءِ بالغِلْظَةِ، ونفعَ نفسه بضرّ غيره، والعلم والفضل بالدّعة والخَفْض. وفيه: ثلاثة يُهزَأ بهم: مُدّعِي الحرب ولقاءِ الزُحوف وشِدّة النّكايةِ في الأعداء وَبَدنُه سليمُ لا أثرَ به، ومُنتَجِلُ علَم الدّين والاجتهادِ في العبادة وهو غليظُ الرقبة أسمنُ من الأثمة، والمرأةُ الخَليّةُ تَعِيبُ ذاتَ الزوج. وفيه: مَنْ يَعْملُ بجهلٍ خمسةً: مُستَعمِلُ الرَّمادِ في جَنتِه بدلاً من الزَّبل، ومُظهِرُ مَستُورِ عورته، والرجلُ يَتَزيّا بِزِيّ المرأة والمرأة تتزيّا بزيّ الرجل، والمتملكُ في بيت مُضِيفِه، والمتكلّمُ بما لا يَعنِيه ولا يُسألُ عنه. وفيه: الأدبُ يُنَوّبُ عن العاقل السّكر وينزيدُ الأحمق سُكرا، كما أن النهارَ يزيدُ كلَّ ذي يُضَر بصراً ويزيدُ الخفافيشَ سُوءَ بصر. وكانوا يكرهون أنْ يزيدَ منطقُ الرجل على عقله.

[منسرح]

قال الشاعر في جاهل:

طُونَ ويَستَمتِعونَ بالنَّشَبِ(١) تَشكُو جراحاتِ ألسُن العَرَب

مَا لِي أَرَى الناسَ يأخذونَ ويُعْ عُهُ وَأَنْ وَيُعْ عُهُ وَأَنْتُ مِثْـلُ الحمـارِ أَبْهُمُ لا تَش

سِمع الأحنف رجلًا يقول: ما أبالي أمُدِحْتُ أم هُجِيتُ، فقال الأحنف: إِسْتَرَحْتَ مِنْ حَيثُ تَعِبَ الكرامُ.

كان عامرُ بن كُرَيز أبو عبد الله بن عامر من حَمْقَى قريش، نظر إلى آبنه عبد الله وهو يخطب فأقبل على رجل إلى جانبه وقال: إنه والله خرجَ مِنْ هذا وأشار إلى ذَكرون.

<sup>(</sup>١) النُّشُبُ: المال والعقار.

<sup>(</sup>٢) الذُّكَرُ: العضو الذي تبول منه الذكور، والجمع ذكور ومذاكير.

ومن حَمْقَى قريش العاصُ بن هشام أخو أبي جَهْل وكان أبو لَهَب قَامَره فقمَره مالَه ثم دارَه ثم قليلَه وكثيرَه وأهلَه ونفسَه فأتّخذه عبداً وأسلمه قيناً، فلما كان يومُ بَدْرٍ بعثَ به عن نفسه فقُتِلَ ببدر كافراً، قتله عمر بن الخطاب، وكان خالَ عمر. ومن حمقى قريش الأحوصُ بن جعفر بن عمرو بن حُرَيْث، قال له يوماً مُجَالِسُوه: ما بالُ وجهك أصفرً! أتشتكي شيئاً؟ وأعادوا عليه ذلك، فَرَجَعَ إلى أهله يلومهم ويقول لهم: أنا شاكٍ ولا تُعْلِمُونني! ألقُوا علي الثياب وآبعثوا إلى الطبيب. وتَمارضَ مرةً فعاده أصحابه وجعل لا يتكلمُ، فدخل شُرَاعةُ بن عبيد الله بن الزَّنْدَبُوذ وكان أملح أهل الكوفة، فعرفَ أنه متمارضٌ فقال: يا فلانُ، كنا أمس بالْجِيرة فأخذنا الخمر ثلاثينَ قِنِّينة بدرهم، والخمرُ يومئذ ثلاثُ فلانُ، كنا أمس بالْجيرة فأخذنا الخمر ثلاثين قِنِّينة بدرهم، والخمرُ يومئذ ثلاثُ قتاني بدرهم، فرفع الأحوصُ رأسه وقال: كذا مني في كذا من أمّ الكاذب، وآستوى جالساً، فنثر أهلُه على شُراعة السكَّرَ؛ فقال له شراعة المائحة وهاتِ شرابك، فشربا يومَهما.

ومن حمقى قريش بَكَّارُ بن عبد الملك بن مروان، وكان أبوه ينهاه أن يجالسَ خالدَ بن يزيـدَ بن معاويـةَ لِمَا يعـرفُ مِن حُمقِ آبنه، فجلس يـوماً إلى خالد، فقال بكّار: أنا والله كما قال الأوّل:

#### مُسْرِدًدُ في بني اللَّحْناء تَسْرديدَا

وكان له بَاذٍ فقال لصاحب الشُّرْطة: أَغْلُقْ أَبـواب المدينة لئلا يخرجَ الباذِي.

ومن حمقى قريش معاويةُ بن مروان أخو عبد الملك بن مروان. بينا هـو واقف بباب دمشق ينتظر عبد الملك على باب طَحَان نظر إلى حمار الطّحان بُدوّرُ الرّحا وفي عنق جُلْجلٌ، فقال للطحان: لِمَ جعلْتَ في عنق الحمار

جُلجلًا الله فقال: ربما أدركتني سامةً أو نَعْسةً فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمتُ أنه قام فَصِحْتُ به؛ فقال معاويةً: أرأيتَ إنْ قام وحرّك رأسه ما عِلْمكَ أنّه قائم الطحان: ومَنْ لحماري بمثل عقل الأمير!. وقال معاوية هذا لأبي آمرأته؛ مَلاً تنا آبنتُك البارحة بالدم؛ فقال: إنها مِن نسوة يَخبأنَ ذلك لأزواجهنَ. وقال له أيضاً يوماً آخر: لقد نكحْتُ آبنتكَ بِعَصَبة ما رأتُ مثلَها قطّ؛ قال: لو كنتَ عِنْيناً ما زوّجناكَ.

رومن حمقى قريش سليمانُ بن يزيد بن عبد الملك، قال يـوماً لعن اللهُ الوليدَ أخي فإنه كان فاجراً، والله لقد أرادني على أن يفعلَ بي؛ فقال له قـائل: أسكُتْ فوالله لئن كان همَّ لقد فعلَ.

خطبَ سعيدُ بن العاص عائشة بنت عثمان على أخيه، فقالت: هو أحمق لا أتزوّجه أبداً، له بِرْذَوْنَانِ (أشهبانِ فهو يحتمل مؤونة آثنين وهما عند الناس واحدٌ. وأخبرني رجل أنه كان له صديق له بِرْذُونان في شِيَةٍ (أواحدة فكنا لا نظنّ إلا أنّ له بِرْذُونا واحداً، وغلامان يُسَمَّيانِ جميعاً بفَتْح، وكان إذا دعا واحداً قال: يا فَتْحُ الكبيرُ، وإذا دعا الآخر قال: يا فتحُ الصغيرُ.

قال أبوعُ مَي حَلْبَة فجاء سابقاً، فقال أبوعُ مَي حَلْبَة فجاء سابقاً، فقال لأبيه: يا أبتِ، بأي شيء أسمّيه؟ فقال: إفقا إحدى عينيه وسَمّه الأعور. وقال الشاعر:

رَمَتني بنو عَجل بداءِ أبيهِم وأيُّ عِباد اللَّهِ أَنُوكُ مِنْ عجل إ

<sup>(</sup>١) البرْلَجُوْنُ: الدابة.

 <sup>(</sup>٢) في أشِيَة واحدة. في لون واحد، والشَّيةُ: بياض في سواد أو سوادُ في بياض والجمع شِيات.

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد (ج د ٦ ص ١٥٦) جعل أبن عبد ربه عِجْل بن لَجَيْم من النَّوْكَى، والنوكى ج أُنوكِ وهو ذو النَّوكَ أي الأحمق.

أليسَ أبوهُمْ عارَ عَيْنَ جَوادِهِ فَأَضْحَتْبِهِ الأمثالُ تُضرَبُ في الجهل (١)

ومِن عِجْلٍ دُغَةُ ﴿ التي يُضرِبُ بها المشلُ في الجهل ، فيقال : هي دُغَةُ بنتُ مَغْنَج ؛ ويقال : دُغَةُ لقب ، وآسمها مارِيَةُ بنتُ زَمْعَة . قال أبو اليقظان : ومن عِجْل حَيَّانُ بن غَضْبان ورِثَ نصفَ دار أبيه فقال : أُريدُ أن أبيعَ حِصَّتي من الدار وأَشْتَرِيَ النصفَ الباقِي فتصيرَ كُلُّهَا لي .

ومن القبائل المشهورِ فيها الحُمق الأَزْدُ. قال رجلٌ منهم في المهلّب بن أبي صُفْرَةَ:

نِعْمَ أميرُ الرُّفقةِ المهلَّبْ أبيضُ وضَّاحٌ كتَيْسِ الحُلَّبْ المُحلَّبُ المُحلَّبُ المُحلَّبُ المُحلَّبُ المُحرَّبُ

فلما أنشده المهلّب قال: حسبُك رحمك الله!.

ومن أشعارهم: [بسيط]

(١).ورد هذان البيتان في العقد الفريد (ج ٦ ص ١٥٧: .

<sup>(</sup>٢) دغة: اسم آمرأة من عِجْل تُحَمَّقُ، قال ابن بري: هي مارية بنت مَغْنَج؛ يقال: فلان أحمق من دُغَة. ولها قصة تتلخص في أنها وَلَدَتْ في وبَلْمَنْبَرَ، وذلك أنها خرجت وقد ضربها المخاض فظنّته غائطاً، فلما جلست للحدث وَلَدَتْ فاتت أُمَّها فقالت: يا أُمَّت، هل يفتح الجعْر فاه؟ ففهمت عنها فقالت: نَمْم ويدعو أباه. وتميم تسمي بلعنبر الجَعْرَاء لذلك. والجعراء: الاست. ولذلك ضرب بها المثل في الجهل فيقال: «أحمق من دُغة» انظر لسان العرب، مادّتا (دَغا) و (جَعَر) كذلك ورد هذا المثل في مجمع الأمثال للميداني (ج ٢ ص العبر بن تميم، فحملت . . . الخ .

ر٣) يقال: تَيْسُ حُلَّبِ وتيسُ ذو حُلَّب. والحُلَّبُ بقلة جعدة غبراء في خضرة تنبسط على الأرض, يسيل منها اللبن إذا قطع منها شيء؛ وهي تنبت في القيظ بالقيعان وشُطْآن الأودية.

[طويل]

[كامل]

كأنها عُـومَةٌ (١) في جَـوْف رَاقـودِ

وأسنانه بيْضٌ وقد طَرَّ (١) شَاربُهُ

تلاطم الأزد على عطائها

يا رُبَّ جاريةٍ في الحيَّ حالِيةٍ وقال آخر منهم:

زيادُ بنُ عمروٍ عينُه تحت حاجِبهُ وقال عمر بن لَجَإ يصف إبلا:

تَصْطَكُ أَلْحِيْهَا على دِلاَئِهَا (اللهُ اللهُ الله

وك أن غُلْىَ دِنَانِهِمْ في دُورهم لَغَطُ العَتِيك (°) على خِوَانِ زيادِ كان عَلَى دِنَانِهِمْ في دُورهم لَغَطُ العَتِيك (°) على خِوَانِ زيادِ كتب مَسْلَمةُ بنُ عبد الملك إلى يزيدَ بن المهلَّب: والله ما أنتَ بصاحب هذا الأمر، صاحبُ هذا الأمر مَعْمورٌ موتورٌ وأنتَ مشهورٌ غيرُ مَوْتُورٍ ؛ فقام إليه

رجل من الأزْد فقال: قَدِّم أبنكَ مَخْلداً حتى يُقتلَ فتصيرَ مَوْتُوراً.

قَام رجل من الأزد إلى عُبيد الله بن زياد فقال: أصلح الله الأمير، إنَّ امرأتي هَلَكتْ وأردْتُ أن أتَزوَّجَ أمّها وأزوِّجَ آبني آبنتَها وهذا عَريفِي (١٠)، فأُعِنِّي في الصَّدَاق؛ فقال: في كم أنت من العطاء؟ قال: في سَبعِمائةٍ؛ قال: حُطَّا عنه أربعمائةٍ، يَكْفِيكَ ثلثمائةٍ.

ومن حمقي الأزْد قَبِيصَةُ بن المهلّب، رأى جراداً يطيرُ فقال: لا يَهُولَنَّكُم

<sup>(</sup>١) العُوْلِمَةُ: دُوَيْبَةَ تسبح في الماء.

<sup>(</sup>٢) طَرَّ شَارِبه: طلع.

<sup>(</sup>٣) عمر بن لَجَإ التيمي من شعراء العصر الأموي، كان بينه وبين جرير مفاخرات ومعارضات. مات بالأهواز نحو ١٠٥ هـ. الأعلام ج ٥ ص ٥٥. وفي لسان العرب، مادة (لجأ) قال ابن منظور: عمر بن لجإ التميمي وليس «التيمي». وقال في العقد الفريد (ج ٥ ص ٣٧١) ما نصه: اجتمع جرير بن الخطفي وعمر بن لجإ التيمي عند المهاجر بن عبد الله والي اليمامة، فأنشده عمر أرجوزته التي يقول فيها البيت المذكور أعلاه، مع فارقٍ يسير عما هنا. وانظر هذا البيت في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) الْأَلْحِي: ۚ جَ لَحْيَ وهو منبت اللحية. والدِّلاءَ ج دَلْو وهي التي يُسْتَقَى بها، مؤنثوقد يذكّر.

<sup>(</sup>٥) العتبك: فخذ من الأزد والنسبة إليه عَتَكيُّ.

<sup>(</sup>٦) العرايف: القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم.

مَا تَروْنَ فَإِنَّ عَامَتُهَا مُوتَى. وقال يوماً: رأيتُ غُرْفَةً فوقَ بَيت. وقال لغلامه: اذهب إلى بَيَّاضِ المُلاءِ.

ومن حَمْقَى العرب كِلابُ بن صَعصَعة، خرج إخوتُه يَشترُون خيلاً وخرج معهم كِلابُ فجاء بِعِجْل يَقُودُه؛ فقال له إخوته: ما هذا؟ قال: فرسٌ آشتريتُه؛ قالوا: يا مائقًا، هذه بقرةً أمّا تَرى قَرنَيْها! فرجع إلى بيته فقطع قَرْنَيها، فأولادُه يُدْعَوْنَ «بَنِي فارس البقرة». قال الكُمَيْتُ(١): [طويل]

ولولا أميرُ المؤمنين وذَبُهُ بِخَيْلٍ عن العِجْلِ المبرقَعِ الم صَهَلُ وكان شَذْرَةُ بنُ الزِّبْرِقَان من الحَمْقى، دخل يوم الجمعة المسجدَ فأخذَ بعضادَتي الباب ثم قال:السلامُ عليكم، أيَلجُ شَذْرَةُ؟ فقالوا له: هذا يومٌ لا

عَوانةُ قال: استعملَ معاويةُ رجلًا من كَلْب؛ فذكر المجوسَ يوماً فقال: لعَن اللَّهُ المجوسَ ينكِحُون أُمهاتِهم، والله لو أُعْطِيْتُ عَشرةَ آلاف ما نَكَحْتُ أُمّي؛ فبلغ ذلك مُعاويةَ، فقال: قَبَّحَهُ اللَّهُ! أَتُرَوْنَهُ لو زَادُوه فَعلَ! وعزَله.

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: سأل القومُ الحارثُ بنَ جِرَان أن يُعِينَهُم في تأسيس مسجد؛ فقال: قَيّرُوهُ وعليّ الوَدَعُ.

خطب والي اليمامة فقال: إن الله لا يُقَارُ على المعاصي عبادَه، وقد أهلكَ أمَّةً عظيمةً في ناقة ما كانت تُسَاوِي مائتي درهم؛ فسُمِّي مُقَوِّمَ الناقة.

شْرَد بعيرٌ لهَبَنَّقَةَ، وآسمه يـزيد بنُ ثُـرْوانَ، فقال: مَنْ وجـدَ بعيري فهـو

<sup>(</sup>١) هو الكميت بن زيد، وقد مرَّت ترجمته في الجزء الأول، الحاشية رقم ١ من ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المُبَرْقَعُ: الذي أخذتْ غُرَّتُهُ جميعَ وجهه.

<sup>(</sup>٣) عِضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله.

له؛ فقيل له: وما يَنفعُكَ مِن هذا؟ قال: إنكم لا تَدرُونَ ما حَلاوةُ الوِجْدَانِ.

وقال المنصور للرَّبيع: كيف تَعرِفُ الريحَ؟ قال: أَنظرُ إلى خاتَمي فإن كان سَلِساً فهي شَمَالُ وإلا فهي جَنُوبُ؛ فسأل القاسمَ بنَ محمد الطَّلْحيّ عن ذلك؛ فقال: أَضرِبُ بيدي إلى خُصْيَتيَّ فإن كانتا قد قَلَصَتَا فهي شَمالُ وإن كانتا مُتَذَلِّيتينِ فهي جَنُوبُ.

قال أبو كعب القاصُّ في قَصَصِه: إن النبيُّ قال في كَبِدِ حمزةً: ما قد علمتُم فآدعوا الله أن يُطعِمنا مِن كَبِد حمزةً. وكان يقول في قَصَصِه: ليس في خيرً ولا فيكم، فَتبلَّغُوا بي حتى تجدوا خيراً مِني. وقال هو أو غيره في قصصه: كان آسم الذئب الذي أكلَ يوسفَ كذا وكذا؛ قالوا: فإنَّ يوسفَ لم يأكله الذئب؛ قال: فهذا آسم الذئب الذي لم يأكل يوسفَ.

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله عن عمّه قال: كان قاصً يَقُصُّ في المسجد فيقول: مَثَلُ الكافر مَثَلُ قَصْرِ الإسكافِ خارجُه حَسَنُ وداخلُه مَخْرَأَةً، ومَثَلُ الموقمِن مَثَلُ قَصْرِ زَرْبِيِّ () جداُره كالحُ وذاخلُه زَهْرَةً. ويقول: وما الدنيا! أخزى اللَّهُ الدنيا! إنما مَثَلُها مَثَلُ أَيْرِ حمادٍ، بينا هو قد أَنْعظ () إذ طَفِيء. وقال: المؤمنُ غِذاؤه فِلْقَةً وسَمَكَتُهُ شِلْقَةً ودواؤه عُلْقةً ومَرَقَتُهُ سِلْقَةٌ ".

أصابت داودَ المصابَ مُصيبةٌ فآغتمً؛ فقال له صاحبٌ له: لا تَتَّهِم اللَّه

<sup>(</sup>١) هو قُصر بالبصرة في سكة المِرْبـد لمسلم بن عمرو بن الحُصَيْن بن قتيبة بن مسلم، وكان يليه غلام يقال له: زَرْبي.

<sup>(</sup>٢) أَنْعَظَ: قام وآنتشر شَبَقاً.

<sup>(</sup>٣) الفِلْقة: الكِسْرة. والشَّلقُ: شيء على خِلْقة السمكة صغيرٌ له رِجْلان عند ذنبه كرجل الضفدع، بدون يَدَيْن، ويكون في أنهار البصرة وليست بعربية. انظر لسان العرب. والعُلْقة: شجر يبقى في الشتاء تتبلَّغُ به الإبل حتى تـدْرِكَ الربيع. والسَّلْقة: الجرادة، لعله يريد أن يجتزى، من المرق بالقليل منه حتى أنه ليكفيه مرق جرادة واحدة.

في قضائه؛ فقال داود: أَقُولُ لك شيئاً وتكتَمهُ؟ قال: نعم: قال: والله ما صاحِبَى غيرُهُ. وأستشاره رجل في حمل أمّه إلى البصرة، وقال: إنْ حَمَلْتُها في البرّ خِفْتُ عليها اللَّصُوصَ، وإن حملتُها في الماء خِفتُ عليها الغرّق؛ فقال: خُذْ بها سُفْتَجَةً ١٠٠.

دعا بعضُ السلاطين مَجْنُونَينْ ليضحَك منهما، فأسمعاه فغَضِبَ فدعًا بِالسِّيفِ؛ فقال أحدهُما لـلآخر: كنَّا آثنين وقد صِرْنا ثـلاثةً. قـال رجل لابن سَيَابَةً مولَى بني أسد: ما أَرَاكَ تَعرِفُ اللَّه؛ قال: أَتُرانِي لا أَعْرِفُ مَنْ أَجاعَني وأعرَاني وأخزَاني.

قيل لأعرابيّ: كيف برُّكَ بأمّك؟ قال: ما قَرَعْتُها سَوْطاً قطّ. وقيل لآخر وهو يضربُ أمَّه: ويْحَكَ! تضربُ أُمَّك! فقال: أُحِبُّ أَن تَنْشَأَ على أدبي. وقال بعض الشعراء: [طويل]

طبياً يُداوى من جُنُون جُنُون

[طویل]

وشَيطانُهُ بين الأهلَّة يصرعُ

[کامل]

جُنونُكَ مَجنونُ ولستَ بواجـدٍ

وكيف يُفِيقُ الـدّهـرَ كعبُ بنُ نَــاشب وقال أعرابيٌّ وذَكَرَ الله عزُّ وجلِّ :

وقال آخر:

خلقَ السماءَ وأهلَها في جمعةٍ وأبوك يَمدُرُ حَوضَه(١) في عام

كان أبو العَاج والِي واسِطَ، وأتاه صاحبُ شرطته بقوَّادة فقال: أصلح اللَّهُ الأميرَ، هذه قَوادةً؛ قال: وأيَّ شيء تَصْنعُ؟ قال: تجمعُ بين الرجال

<sup>(</sup>١) السُّفْتَجَةُ: أن تعطى مالاً لرجل له في بلد تريد أن تسافر إليه فتأخذ منه خطأ لمن عنده المال في ذلك البلد أن يعطيك مثل مالك الذي دفعته إليه قبل سفرك، وهو معرب سفته بالفارسية ومعناها الشيء المحكم. سمى به هذا القرض لإحكام أمره.

<sup>(</sup>٢) مَدَرَ الحوضَ يمدره: أصلحه بالمَدَرَ وهو قطع الطين اليابس.

كتاب الطبائع

والنساء؛ قال: لماذا؟ قال: للزنا؛ قال: وإنما أتيتني بها لتُعرِّفَها منزلي! خَلِّ عنها لعنكَ الله. وأتاه يوماً بمُخَنَّبٍ؛ فقال له: ما هذا؟ قال: مُخنَّبُ؛ قال: وما يصنعُ؟ قال: يُنكَحُ كما تُنكَحُ المرأةُ؛ قال: يَبْذُلُ هذا آستَه وأَحْظُرُ أَنَا عليه! اذْهَبْ يا آبنَ أخي فَآرتَدْ لها.

خطب وَكِيعُ بنُ أبي سُوْدٍ بخُرَاسانَ فقال: إن اللَّهَ خلقَ السمواتِ والأرضَ في ستة أشهرٍ؛ فقيل له: إنها ستَّةُ أيام؛ فقال: والله لقد قُلْتُها وأنا أستقِلُها.

تغدّى رجلٌ عند سليمانَ بنِ عبد الملك وهو يومئذ وليٌ عهدٍ وقُدّامة بَدْي، فقال له سليمان: كُلْ من كُلْيتهِ فإنها تزيد في الدّماغ؛ فقال: لوكان هذا هكذا كان رأسُ الأمير مثلَ رأسِ البغلِ.

أبو عبيدة: أُجْرِيَتِ الخيلُ فطلعَ منها فرسُ سابقٌ فجعل رجل من النَّظَّارَة يُكبِّر ويَثِبُ من الفرح؛ فقال له رجلٌ إلى جانبه: يا فَتَى، هذا الفرسُ فرسُك؟ يُكبِّر ويَثِبُ من الفرح؛ فقال له رجلٌ إلى جانبه: يا فَتَى، هذا الفرسُ فرسُك؟ قال: لا ولكنّ اللَّجامَ لي. دخل أبو عَتَّابِ على عَمرو بن هدَّاب وقد كُفّ بصرهُ والناسُ يُعزُّونه، فقال: يا أبا زيد، لا يَسُوءَنَكَ ذَهَابُهُما، فإنك لو رأيتَ ثوابَهما في ميزانك تمنيْتَ أنَّ الله قطعَ يديكَ ورِجْلَيْكَ ودَقَّ ظهركَ. كان رجلً يقودُ أعمى بِكِرَاءِ، فكان الأعمى ربما عثر فيقول: اللهم أبدلني به قائداً خيراً منه، ويقول القائد: اللَّهم أبدلني أعمى خيراً منه.

الشَّعَى أبو بكر الشَّيباني إلى العرب ذاتَ ليلة فأصبح من الغد على الشمس فقعدَ فيها فثارتُ به مِرَّةٌ، فجعل يَحُكُّ جسدَه بأظفاره خَمْشاً ويقول: إنما نحن إبل؛ فقال له قائل: والله إنك تُشبِهُ العربَ؛ فغضِبَ وقال: أيقال لي

هذا! إنا والله حِرْباء تَنْضُبَةٍ (١)، يَشهدُ لي سوادُ لونِي وغؤُورُ (١) عَينيَّ وحُبيِّ للشمس.

قيل لأبي السَّفَاح عند موته: أوصِه ؛ فقال: إنّا لَكِرَام قوم طَحْفَة ٣٠ قالوا: قل خيراً يا أبا السفّاح ؛ فقال: إن أحبَّت آمراتي فأعطوها بعيراً ؛ قالوا: قل خيراً ؛ قال: إذَا مات غلامي فهو حرّ. وقيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا الله ، فأعرض ، فأعادوا عليه مراراً ، فقال: أخبرُ وني عن أبي طالب أقالَها عند موته ؟ قالوا: وما أنت وأبو طالب! قال: لا أرغَبُ بنفسي عنه . ولما احتضر العُبجير السَّلُولي قال لقوم عنده: أنا في آخريوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام اللاخرة ، والله لئن وجدْتُ لي عند الله موضعاً لأكلمنه فيكم . وقيل لأوس أبن حارثة عند موته : قل لا إله إلا الله ، فقال : لم يَأْنِ لها بعدُ . وقيل لآخر عند موته : ألا تُوصِي ؟ قال: أنا مغفور لي ؛ قالوا: قل إن شاء اللّه ، قال: قد شاء موته : ألا تَدَع الوصية ، فقال لبني أخيه :

بَنِي حُرَيثٍ أَرَفعا وِسَادِي وَآحْتَفِظًا بالجِلَّةِ الجِلاَدِ فَإِنْسَمِنَا حَنُولَنكُسَمِنَا الأعنادِي

قال سَهْل بنَ هـارون: ثلاثةً من المجانين وإن كـانوا عقـلاءَ: الغضبانُ

<sup>(</sup>۱) التَّنْضُبَةُ: واحدة التَّنْضِب وهـو شجر ضخم تتخـذ منه السَّهـام، تـالفـه الحَـرَابِيُّ (ج حِـرْبـاء) والحرباء دُويْبَة تتلون ألواناً بحرَّ الشمس، معرَّبة حربا بالفارسية ومعناها: حافظ الشمس. قـال أبو داود في هذا المعنى (بسيط).

أنَّى أَتِيْعَ له حِرْباء تَنْضُبَةٍ لا يُرْسِلُ الساق إلَّا مُمْسِكاً ساقاً أنَّى أَتِيْعَ له أَسلام المعيط للستاني مادة (حرب).

<sup>(</sup>٢) غارتْ عينه غَوْراً وغُوُّراً: دخلت في الراس وأنخسفت.

<sup>(</sup>٣) طُخْفَة: بكسر الطاء وفتحها، موضع بعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة. معجم البلدان. ومنه يوم طِخْفَة لبني يَرْبُوع على قابوس بن المنذِر بن ماء السماء انظر لسان العرب مادة (طخف) والعقد الفريد (ج ٥ ص ٢٣٤).

والغَيرْانُ والسكرانُ؛ قالوا: فما تقول في المُنعِظِ ١٠٠ فَضَحِكَ وقال: [وافر]

ولما شرُّ الثلاثةِ أُمَّ عمرو بصاحبكِ الذي لا تَصْبَحِينَا ١٠

قُلَا الوليد: ألا إنَّ أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: إنَّ الحجَّاج جِلْدَةُ مَا بِينِ عِينِيٌّ ، ألا وإن الحجاجَ جلدةُ وجهي كُلُّه .

خُطب عَتَّابُ ﴿ بِنُ وَرْقاءَ فَحَتَّ عَلَى الجهاد وقال: هذا كما قال الله

تعالى:

[خفيف]

وعلى الغانياتِ جَرُّ الذُّيُولِ

كُتِبَ القتـلُ والقِتـالُ علينــا

[طويل]

وقال آخر في الرَّبيع والي اليمامة:

دِماءَ كلاب المسلمين تَضِيعُ

شهدْتُ بأن اللَّهَ حَقُّ لِقَاؤَهُ وأنَّ الربيعَ العامِرِيِّ رَقيعُ أقادَ لنا كلياً بكلب ولم يَـدَعْ

دخل شابٌّ على المنصور فسألـه عن وفاة أبيـه، فقال: مـات رحمه اللُّهُ يوم كذا وكذا، وكان مرضُه رضي الله عنه كذا وكذا، وتركُّ عفا اللَّهُ عنه من المال كَذَا وكذا؛ فأنتهره الربيع وقال: أبيْنَ يَـدَيُّ أمير المؤمنين تُـوالِي الدعـاءَ لأبيك؟ فقال الشـابّ: لا ألومُـكَ، إنك لم تُعْـرِفْ حلاوةَ الآبـاء؛ فما عُلِم أنَّ المنصور ضَحِكَ مِثلَ ضَحكِهِ يومَئدٍ. وكان الربيعُ لقيطاً.

لمخل رَجلٌ من بني هـاشـم على المنصور فـآستَجْلَسَه ودعـا بغَدَائِـه فقال للفتي: أدنه ؛ فقال: قد تَغَدَّيْتُ؛ فلما خرج أستخفُّ به الربيعُ ودفع في قَفَاه،

<sup>(</sup>١) المُنْعِظ: من أَنْعَظَ ذكرُ الرجل: وانتشر شبقًا.

<sup>(</sup>٢) هَذَا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم. لا تَصْبَحِيْنا: لا تسقينه الصُّبُوحَ.

<sup>(</sup>٣) عَتَابِ بن وَرْقاء اليربوعي التميمي قائدُ من الأبطال؛ توفي سنة ٧٧ هـ. الأعلام ج ٤ ص ٢٠٠ والمؤتَّلف والمختلف ص ١٦٠

وقال: هذا كان يُسلِّمُ من بعيدٍ وينصرِف، فلمَّا آستدْناه أميرُ المؤمنين وأمره بالمجلوس ودعاه إلى طعامِه تبَذَّلَ بين يديه فبلغ من جهل بفضيلة المنزلة التي صَيَّره فيها أن قال: قد تَغدَّيْتُ، وإذاً ليس عنده لِمِن تَغدَّى مع أمير المؤمنين إلاسَدُّ خَلَّةِ الجُوع.

يونسُ الهَجَرِيُّ قال: مات رجلٌ من جُنْدِ أهل الشام فحضر الحجّاجُ جَنَازَتَه، وكان عظيمَ القَدْرِ، فصلًى وجلس على قبره وقال: لِيَنْزِلْ قبرَه بعضُ إخوانِه فِ فنزلَ نفرٌ منهم، فقال أحدهُم وهو يُسَوِّي عليه: رحمكَ اللَّهُ أبا فلانٍ! إن كنتَ ما عَلِمْتُكَ لَتُجِيْدُ الغِناءَ وتُسرعُ رَبَّ الكأس ، ولقد وقعْتَ في موقع شُوءٍ لا تخرج منه إلى الدَّكَة (١٠) فما تمالكَ الحجّاجُ أن ضَحِكَ فأكثر، وكان لا يُكثِرُ الضحكَ في جدًّ ولا هَزْل ، ثم قال له: لا أمَّ لكَ! هذا موضعُ هذا! يكثِرُ الضحكَ في جدًّ ولا هَزْل ، ثم قال له: لا أمَّ لكَ! هذا موضعُ هذا! قال: أصلح الله الأمير، فرسِي حَبِيسٌ لو سَمِعَه يَتَغَنَّى:

# يا لُبَيْنَي أَوْقِدِي النارَا"

لانتشر الأميرُ على سَعْنَة "، وكان الميّت يلقّبُ سَعْنة ، وكان من أوحَشِ خلق الله صورة وأدّمهم ؛ فقال الحجاج: إنا لله! أخرِجُوه عن القبر ، ثم قال: ما أُبْيَنَ حُجَّة أهل العراق في جَهلِكم يا أهلَ الشام. ولم يَبْقَ أحدٌ حضر القبر إلا آستفرغ ضَحكاً

تبع داودُ بنُ المُعْتَمِر آمراةً ظنّ أنها من الفواسد، فقال لها: لولا ما رأيتُ عليكِ مِنْ سِيما الخيرِ لم أُتَبَعْكِ؛ فضَحِكَت المرأةُ وأسندَتْ ظهرها إلى الحائطِ

<sup>(</sup>١) الدُّكَّةُ: بناء يسطح أعلاه ويقعد عليه أو ما أستوى من الرمل وسَهُلَ، والجمع دِكاك.

<sup>(</sup>٢) شطر بيت على المديد المجزوء.

<sup>(</sup>٣) السَّعْنَةُ: المباركة الميمونة؛ يقال: ما له سَعْنَةُ ولا مَعْنَةُ، أي ما له شيء.

ثم قالت: إنما يَعتَصِمُ مِثلي مِن مثلِكَ بِسِيْمَا الخير، فإذا صار سِيما الخير هو الدال لمثلك على مِثلي فالله المستعانُ. كان بَهلُولٌ المجنونُ يتغنّى بِقيراطٍ ولا يسكتُ إلا بدانِقِ ((). وكان رجل يَهْوَى جاريةً تَختلفُ في حوائج أهلها، وكانت إذا خرجَتْ إلى السوق ولم يَعْلَم بخروجها ثم رَجَعَتْ فرآها قال وهو يُسْمِعُهَا: ولَا وَكُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكُثُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ (())، وإنْ وعَدَتْهُ شيئاً فأخلفتْ قال: ﴿ يَالِيهُا الَّذِينَ آمنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ (())، فإن تَغضَّبتْ لشيء بلغها عنه قال: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِينَاءِ فَتَبَيَّنُوا (()).

مرَّ بعضُ الحمْقَى بآمرأةٍ قاعدةٍ على قبرٍ وهي تبكي، فرق لها وقال: مَنْ هذا الميِّتُ؟ قالت: زوجي؛ قال: فما كان عَمَلُهُ؟ قالت: يَحفِرُ القبورَ؛ قال: أبعدَه اللَّهُ أَمَا عَلِمَ أَن مَنْ حَفَر حُفرةً وقع فيها! أحدث رجلُ من الحمقَى ليلةً على بابَ رجلٍ ، فلما خرج الرجلُ زَلِق ووقع على ذراعه فأنكسرت، وأجتمع الجيرانُ وجعلوا يَختصمون ويُوقِعُونَ الظنونَ وهو ناحيةً يَسمعُ كلامَهم، فلما أكثروا قال:

رأيتُ الحربَ يَجْنِيهَا رجالٌ ويَصْلَى حَرَّها قَــومٌ بُرَاءُ

فَأَخَذُوه وَقَالُوا: أَنتَ صَاحَبُنَا. قَالَ دَاوِد المَصَابِ: رأيتُ رؤيا نِصْفُها حَقَّ وَفَصَفُها اللَّهُ وَقَالُهَا أَحْدَثْتُ فَاسَتَيقَظْتُ وَفَصَفُها اللَّهُ رَأَيتُ كَأَنَّ عَلَى عَنقي بَدْرَةً (\*) فَمِنْ ثِقْلِها أَحْدَثُ فَاسَتَيقَظْتُ وَفَصَفُها اللَّهُ وَأَيتُ الحَدَثَ وَلَم أَر البَدْرَةَ. رُئي أعرابي يبكي بكاءً شديداً، فسئل عن سبب

<sup>(</sup>١) القيراط نصف الدانق. والدانق سدس الدينار.

<sup>(</sup>٢) لسورة الأعراف ٧، آية ١٨٨. والمعنى: لا أُقْدِمُ إلَّا على ما ينفع. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٣) سُورة الصف ٦١، آية ٢. والمعنى: كيف تدعون الإيمان وتكذبون في الوعد وغيره؟.

<sup>(</sup>٤) سُورة الفتح ٤٨، آية ٦. وهذه الآية تدل على حرمة الأخذ بقول الفاسق دون التمحيض والتثبُّت من صدَّقه. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٥) الْبَدْرَةُ: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. لسان العرب.

بُكَائه فقال: بلغني أنَّ جالوتَ قُتِلَ مظلوماً. رأى رجلُ أحمقُ شيخاً في الحمّام أَعْكَنَ (١٠ البطن، فقال له: يا عَمّ، إني أشتهي أن أضَعَ هذا ـ يَعني ذَكَرَه ـ في سُرَّتِكَ ؛ فقال له الشيخ: يا آبن أخي، فأين يكونُ آستُكَ حينئذ. نزل يهوديّ على أعرابي فمات عنده، فقام الأعربيُّ يُصَلِّي عليه فقال: اللّهم إنه ضيفٌ وحَقُّ الضيفِ ما قد علمْتَ، فَأمهلْنَا إلى أن نَقْضى ذِمَامَه ثم شَأْنَكَ والكلبَ.

قال: وقال ثُمَامةُ: مررْتُ في غِبِّ سماءٍ والأرضُ نَدِيةٌ والسّماء مُتغَيّمةٌ والريح شَمَالٌ وإذا شيخٌ أصفَرُ كأنه جرادةٌ، وقد قعد على قارعةِ الطريق وحَجّامٌ يَحْجِمُهُ على كاهله وأخْدَعيهِ بمحاجمَ كأنها قِعابٌ وقد مَصَّ دمَه حتى كادَ يَسْتَفرِغُه؛ فوقفْتُ وقلتُ: يا شيخُ لِم تَحتَجِمُ؟ قال: لمكان الصَّفار الذي بي. أتى الطَّمَحانُ قوماً يعودُ عليلًا لهم فعزَّاهُم به؛ قالوا: إنه لم يَمُتْ؛ فَرَجَعَ وهو يقول: يموت إن شاء اللَّهُ، يموت إن شاء اللَّهُ.

أبو حاتم عن الأصمعيّ عن نافع قال: كان الغَاضِرِيُّ مِنْ أحمقِ الناس؛

<sup>(</sup>١) أَعْكَنُ البطن: في بطنه عـكنٌ وهي ما انطوى وتثنَّى من لحم البطن سِمَناً.

فقيل له: ما حُمْقُه؟ فجعل يتربَّتُ(١)، فلما أكثرَ عليه قال: قال لي مرَّةً: البحرُ مَنْ حَفَرُه؟ وها حُفِرَ فأينَ نبيثتُه (١)؟ أَتُرَى أميرَ المؤمنينَ يَقدِرُ على أن يَحْفِرَ مثلَه في ثلاثةِ أيام؟

دُخل رجلٌ من الحَمْقَى من الشعراء على رجل من الأشراف يُقالُ في نسبه، فقال: إني قد آمتدحتُكَ بشعرٍ لم تُمْدَحْ قطُّ بأنفعَ لكَ منه؛ قال: ما أَحْوجَنَى إلى المنفعة فهاتِه؛ فقال:

سَأَلْتُ عن أصلك فيما مضى أبناءَ سبعينَ وقد نَيَّفُوا فَكُلُهُمْ يُخبِرُني أَنَّهُ مُهَذَّبٌ جَوِهَرُهُ يُعَرِقُ

فَهَال له: قُمْ في لعنة الله وفي سُخْطِه! لعنك اللَّهُ ولعنَ مَنْ سألتَ ومَنْ أَجَالكَ

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: : جاء رجلٌ من الأعراب إلى عمّه فقال: يا عمٌّ إنَّ وَلَدَ جاريةِ آل فلانٍ مِنّي فآفتدِهِ، ففعل؛ ثم جاءه مرّةً أخرى فقال له مثل ذلك؛ فقال له عمُّه؛ لو عَزَلْتَ! قال: بلغني أن العَزْلَ مكروهٌ.

قَال: وحدّثنا الأصمعيّ قال: بَلغَني عن شيخ جَزِعَ على ميْتٍ جَزَعاً شديداً؛ فقيلَ له في ذلك؛ فقال: نحن قومٌ لم نَتَعَوّد الموتَ.

أبو الحسن الجعفريّ قال: قيل لكَرْدَم السَّدُوسِيّ: كُلْ؛ قال: ما أُريدُ؛ قيل: ولِمَ؟ قال: أَكُلْتُ قليلَ أُرْزِ فَأَكْثُرتُ منه. ضَلَّ بعيرٌ لأعرابيّ فجعل يَنشُدُه إلى أن دخل الإمارة فأخذَ منها بعيراً؛ فقيل له: إنّ بعيركَ كان أعرابيّاً؛ قال: إنه لما أَكَلَ مِن مالِ الإمارة تَبَحَّت ننه.

<sup>(</sup>١) يَتَرَبُّكُ: يَتَلَبُّكُ.

<sup>(</sup>٢) النَّبِيُّلُةُ: تراب البئر والنهر.

<sup>(</sup>٣) الأرُزُّ: الْأَرُزُّ.

<sup>(</sup>٤) تَبَخَّلَ: صار بُخْتِيَاً، والبُخْتِيُّ واحد البُخْت (الإبل الخراسانية) والأنثى بُخْتِيَّة، والجمع بَخَاتَى وبَخَاتِيُّ.

الهيثم عن آبن عبّاس قال: لما وَلِيَ مَروانُ وجّه جيشَ حُبيْش بنِ دُلْجَةَ الفَينِيِّ إلى المدينة وكان يصعَدُ المنبرَ ومعه الكُتلةُ من التمر فيأكلها ثم يُلْقي النّوى على وجوه أهل المدينة يميناً وشِمَالاً، ثم يقول: يا أهلَ المدينة، إني لأعلمُ أنّ هذا المكان في حرمته وموضعه ليس موضعَ أكل ولا شربٍ، ولكني أحبُّ أَن أريكم هَوانَكُم. قيل لمعلّم بن معلّم: مالكَ أحمقَ؟ قال: لو لم أكن أحمقَ كنتُ ولَدَ زِناً. قال بعضُ الشعراء

فإن كنتُ قد بايعتُ مروانَ طائعاً فصِرْتُ إذاً بعد المشيبِ مُعَلِّمَا وقال آخر:

وكيف تُرَجِّي العقلَ والرأيَ عند مَنْ ﴿ يَرُوحُ عَلَى أَنْثَى وَيَغَدُو عَلَى طِفَلِ

ابن المدائني قال: تحوّل أبو عبد الله الكَرْخي إلى الخُريبةِ فَادَعى الفِقْهُ وظن أنَّ ذلك يجوز لمكان لِحيته وسَمْتِه، فألقَى على باب داره البواري وجلس فجلس إليه قومٌ فقال له رجلٌ منهم: يا أبا عبد الله، رجلٌ في الصلاة أدخل إصبعَه في أنفه فخرج عليها دمٌ، أي شيءٍ يَصنعُ؟ قال: يَحتجِمُ رحمك الله؛ فقال له السائلُ: ظننتُ أنّك فقيهُ ولم أدرِ أنكَ طبيبٌ. قال رجلٌ للشَّعْبيّ: إني أجدُ في قَفَايَ حِكَّةً فَتَرَى لي أنْ أحتجِمَ؟ فقال الشعبيُّ: الحمد الله الذي نَقلنا مِن الفقهِ إلى الحِجامةِ. وقال له آخر: رجلٌ آستمنَى في يوم من شهر رمضان هل يُؤجرُر؟ قال: أَومَا يرضَى أن يُفلِتَ رأساً بِرأس من نازع التيميَّ رجلٌ من بني عمّه في حائطٍ بينهما فبعَث إلى قوم يُشْهِدُهُم، فأتاه التيميَّ رجلً من بني عمّه في حائطٍ بينهما فبعَث إلى قوم يُشْهِدُهُم، فأتاه جماعةُ من القبائل، فوقفَ بهم على ذلك الحائطِ وقال: أَشْهِدُكم جميعاً أنَّ

<sup>(</sup>١) الخُرَيْبةَ: موضع بالبصرة.

<sup>(</sup>٢) البَواري: ج بارية وهي الحصير المنسوج.

نصفَ هذا الحائط لي. وقد م آخر رجلًا إلى القاضي في شيء يدّعيه عليه، فأنكر الرجل، فقال: أيها القاضي، أكتُب إنكارَه؛ فقال القاضي: الإنكارُ في يدكَ متى شئتَ.

قال مَسْعَدَةُ بن طارق الذّرَّاع: إنّا لوقوفٌ على حدود دارٍ لِنَقْسِمَها ونحن في خصومة، إذ أقبل سيَّدُ بني تميم ومُوسِرُهم والمصلّي على جنائزهم، فأمسكنا عن الكلام؛ فقال: حَدِّتُونِي عن هذه الدارِ هل ضَمَّ منها بعضُنا إلى بعض أحداً؟ قال مسعدةُ: فأنا منذ ستين سنةً أُفكَرُ في كلامه فما أدْرِي ما عَنى. أتت جاريةُ أبا ضَمْضَم فقال: إنّ هَذا قَبَلني؛ فقال: يا فَتَى، أَدْعِنْ لها بحقها، قَبِّليه عافاكِ الله كما قَبِّلكِ، فإن الله يقول: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (١٠ بحقها، قَبِّليه عافاكِ الله كما قَبِّلكِ، فإن الله يقول: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (١٠ بحقها،

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: أُلْقِيَتْ على رجل فريضةٌ فآشتدَّتْ على على رجل فريضةٌ فآشتدُّتْ عليه فجعل يَحْسُبُ غيرَها؛ فقالوا له في ذلك؛ فقال: عسى أن يكونَ تَركَ غيرَ ما ذَكَرُوا،

حدثني محمد بن عمر عن أبن كُناسَة قال: قال بعضُ الطالبيّين لأشعَب: لو رَوَيْتَ الحديثَ وتركت النوادرَ كان أنبلَ لكَ؛ قال: والله قد سمِعْتُ الحديثَ ورويتُه؛ قال: فَحدِّثْنَا؛ قال: حدّثني نافعُ عن أبن عمرَ أنَّ رسولَ الله بيخ قال: «خَلَّتَانِ مَنْ كانتَا فيه كان مِنْ خَالصةِ اللَّهِ»؛ قال: هذا حديثُ حسن فما هُما؟ قال: نسِيَ نافعُ واحدةً ونسيتُ أنا الأخرى. وكان بالبَصْرة ثلاثةُ إخوة مِن وَلَدِ عَتّابِ بن أسيدٍ كان أحدُهم يَحُجُ عن حَمْزَة ويقول: أستشهد قبل أن يحج، وكان الآخر يُضَحِّي عن أبي بكر وعمر ويقول : أستشهد قبل أن يحج، وكان الآخر يُضَحِّي عن أبي بكر وعمر ويقول أخه لسنة في ترك الأضجيةِ، وكان الآخر يُضَحِّي عن أبي بكر وعمر ويقول أخه لسنة في ترك الأضجيةِ، وكان الآخر يُضَحِّي عن أبي عائشةَ أيامَ

<sup>(</sup>١) سبورة المائدة ٥، آية ٤٥. والمعنى: كل الجروح توجب القِصاص بشرط إمكان المماثلة والمساواة وإلاً تتحوّل العقوبة من القصاص إلى الدَّية.

التشريقِ ويقول: غَلِطَتْ في صومِها أيامَ العيد، فمنْ صامَ عن أبيهِ وأمِّه فأنا أُفْطِرُ عن أمّي عائشةً.

قال ثُمَامةُ: كنّا في منزل رجل من الدَّهاقينِ (١) وفينا شيخٌ منهم، فأتَى رَبُّ البيتِ بِدُهْنِ طِيبٍ فدهَنَ بعضُنا رأسَه وبعضُنا لِحيتَه ومَسحَ بعضُنا شارِبَه وبعضُنا يديهِ، فقال أحدُهم: آدْهُنُوا أستَاهَكم (١) تَأْمنُوا الحَزَازَ (١)، وأُمِرُوها على وجوهكم؛ فأخذ شيخٌ منهم بطرَف إصبعِه فأدخله في أنفِه ومسحَ حاجبيه، فعَمَدَ الشيخُ إلى بقية الدّهن فصبّه في أذنه؛ فقلنا له: ويحك! هل رأيتَ أحداً أَتِيَ بدهنِ طَيْبٍ فصبّه في أذنه؟ قال: إنه مع هذا يضرُني.

قال عبد الله بن المبارك: كان عندنا رجلٌ يُكْنَى أبا خارجةً ، فقلتُ له: لِمَ كَنُوك أبا خارجة ؟ قال: لأني وُلِدتُ يوم دخل سليمانُ بن عليّ البَصرة . قال عمرو بن بَحْر: ذكر لي ذاكرٌ عن شيخ من الإباضية أنه جَرى ذكرُ الشيعة عنده فأنكر ذلك وآشتد غضبه ؛ فقلتُ له: ما أنكُرت؟ قال: أُنكِرُ مكانَ الشّين في أوّل الكلمة لأني لم أجدها قط إلا في مسخوطٍ عليه مثل شُؤم وشَر وشيطانٍ وشُخ وشَعْبٍ وشَعْبٍ وشَكْ وشِرْك وشتم وشِيعَةٍ وشِطْرَنْج وشَاكِي وشانى وشِيجَج وشَوْصَة ن وشابشتى وشكوى ؛ فقلت: ما تقوم بهؤلاء قائمة أبداً قال: وسمعتُ رجلًا يقول: عجِبْتُ لمن يأخذه النومُ وهو لا يزعم أنَّ الاستطاعة مع وسمعتُ رجلًا يقول: عجِبْتُ لمن يأخذه النومُ وهو لا يزعم أنَّ الاستطاعة مع الفعل؛ فقلت له: ما الدليلُ على ذلك؟ فقال: سبحان الله! الأشعارُ الصّحاحُ ؛ قلت: مثل ماذا؟ قال: مِثْلُ قول رُوْبَة ن :

ما إِنْ يَهَعْنَ الأرضَ إلا وَفْقَا

<sup>(</sup>١) الدهاقين: ج دِهقان وهو رئيس الإقليم.

<sup>(</sup>٢) الأسْتَاهُ: ج سَنَّه بفتح السين وكسره، وهو العُجُز.

<sup>(</sup>٣) الحَزازُ: هِبْرية فِي الرأس كأنه نُخالة، واحدته حزازة.

<sup>(</sup>٤) الشَّجَجُ: أثر الشُّجَّة في الجبين. والشُّوْصَةُ: وَجَعٌ في البطن.

<sup>(</sup>٥) هــو رؤبة بن العجّـاج، أحد بني مـالك بن سعــد بن زيد بن منــاة بن تميم. هو وأبــوه راجزان =

وقوله(')

يَهْ وِيْنَ شَتَّى ويَعَعْن وَفْقَا"

وقوله: [طويل]

مِكَرٍّ مِقرر مُقْبِل مُدْبِرٍ معاً "

وَفُولهم فِي المثل: «وَقَعَا كَعِكْمَيْ ﴿ عَيْرٍ»ثم قال: هل فِي هذا مَقْنَعٌ؟ قلتُ: بلى وَفِي دُونِ هذا.

وَعَد رَجلُ رَجلًا مِن الحَمْقي أَن يُهْدِيَ له مِن مَكَة نَعلًا، فطال عليه الإنتظارُ، فأخذَ قارورةً فبال فيها ثم أتى بها الطبيبَ ثم قال: أنظُر في هذا الماءِ هل يُهدِي لِي بعضُ إخواني نعلًا حَضْرَميةً؟. وقال الزّيادِيّ: مرّ أشعبُ برجلٍ يعمَلُ طَبَقاً وقال له: زِدْ فيه طوقاً؛ قال: ولِمَ؟ قال: لعلّه يُهْدَي لِي فيه شيءً.

أَلِمُو حاتم عن الأصمعيّ قـال: حدّثنا إبـراهيمُ بن القَعْقَـاع قـال: رأيتُ أشعبَ لِمُسوق المدينة معه قطيفةٌ قـد ذهب خَمْلُهَا وهـو يقول: مَنْ يَشتَـرِي مِنّي

<sup>=</sup> مشه وران. كان أكثر مقامه في البصرة. مات في البيادية وقد أسنَّ وذلك سنة ١٤٥ هـ. المؤتلف والمختلف ص ١٢١. ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٣٠٣ ـ ٣٠٥، والأعلام ج ٣ ص ٣٤.

<sup>(</sup>١) الوَفْقُ : كل شيء يكون متفقاً على نمط واحد.

 <sup>(</sup>٢) القول لرؤبة نفسه: وقد ورد هذا الشطر في لسان العرب مادة (وفق) وأورده ابن عبد ربه في
 العقد (ج ١ ص ١٧٥) قائلاً: وقد غلط رؤبة في وصف قوائم الفرس، وذكر نصف البيت.

<sup>(</sup>٣) هو صدر بيت لامري، القيس يصف فيه سرعة فرسه:

مُكَّرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُلْبِرٍ معاً كَجُلْمُوْدِ صَحْرٍ حَطَّه السيلُ مَنْ عَلَرِ

مكرًّ وَمقبل : في نفس المعنى والمفرُّ هو المدبر . انظر ديوان امرى القيس ص ١٩ ، تحقيق محمد أبو الفضلُ إبراهيم ، دار المعارف بمصر .

ويرؤي هذا المثل عن هرِم بن سِنان أنه قياله لعلقمية وعامر حين تنافيرا إليه فلم ينفير واحدا منهمًا على صاحبه.

الرَّمْدَةَ (١٠) فأتاه رجلٌ فسَاومَه؛ قال: أُبـرأُ إليكَ من عيبٍ فيها؛ قال: وما هو؟ قال: وما هو؟ قال: تحترقُ إنْ أنتَ لبِسْتَها.

سقط أعرابي من بعيرٍ له، فأنكسرت ضِلَعٌ من أضلاعه فأتى الجابر يستوصفُه؛ فقال: خُذْ تمراً جيّداً فأنزعْ أقماعَه ونواه وأعجِنه بسمنٍ ثم أضمده عليه؛ قال: أي بِأبي أنتَ مِن داخل أم من خارج؟ قال: ومن خارج؟ قال: لا أبا لشَانِئِكَ هو من داخل أنفعُ لي؛ قال: ضَعْه حيثُ تعلمُ أنّه أنفعُ.

مات آبنٌ صغير لأعرابي، فقيل له: نَرجُو أن يكون لـك شفيعاً؛ فقـال: لا وكَلَنا اللَّهُ إلى شفاعته، حَسْبُه المِسكين أن يقومَ بأمر نفسِه.

جاء أعرابي إلى المسجد والإمامُ يخطبُ، فقال لبعض القوم: ما هذا؟ قال: يدعونَ الناسَ إلى الطعام؛ قال: فما يقول صاحبُ المنبر؟ قال: يقول ما يَرْضَى الأعرابُ أن يأكلوا حتى يحمِلُوا معهم؛ فتخطًى الأعرابي الناسَ حتى دنا من الوالي فقال: يا هذا، إن الذين يفعلون ما تقول سفهاؤنا.

أخذ الحجاجُ لِصّاً أعرابيّاً فضربه سبعَمائةِ سَوْط فكلّما قرعه بسوطٍ قال: اللّهم شكراً؛ فأتاه آبنُ عمَّ له فقال: والله ما دعا الحجّاجَ إلى التمادي في ضربك إلا كثرةُ شكركَ، لأن الله يقول: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (٢)؛ فقال: إنّ هذا في كتاب الله؟ فقال: اللهم نعم؛ فأنشأ الأعرابيُّ يقول: [رجز]

يا رَبِّ الْ شُكْرَ فَلَا تَزِدْنِي أَسْرَفْتُ في شكركَ فآعفُ عَنِّي بارَبْ لِ شُكركَ فآعفُ عَنِّي باعِدْ تسوابَ الشاكرين مِنني

فبلغ الحجاجَ فخلّي سبيله. جاء أعرابي إلى صَيْرَفي بدرهم؛ قال: هذا

<sup>(</sup>١) الرِّمْدَةُ: الكُدْرَة التي صارت كلون الرماد.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ١٤، آية ٧، أي لَأزيْدَنَّكم من ثواب الآخرة. التفسير المبين.

سُتُوقُ ( )؛ فقال الأعرابيّ: وما هو السَّتُوقُ بأبي أنت؟ قال: داخِلُه نُحَاسٌ وخارجُه فضّة؛ قال: ليس كذلك؛ قال: أُكْسِرْهُ فإنْ كان كذلك فأنا منه بريء؟ قال: نعم؛ فكسره فلما رأى النحاسَ قال: بأبي أنتَ، متى أموتُ؟ فأنا أشهدُ أنك تعلم الغيبَ.

لما حضرتَ الحُطَيئةَ الوفاةُ قال: احملوني على حمار فإنه لم يَمُتْ عليه كريمٌ قطُّ فلعلي أن أبقَى، ثم تمثّل: [طويل]

لِكُلِّ جَدِيدٍ لَنَّةٌ غَيرَ أَنَّنِي وَأَيتُ جَدِيدَ المُوتِ غَيرَ لَذِيذٍ

المدائني قال: دعا رجلٌ بمكة لأمّه؛ فقال له قائل: فما بالُ أبيك؟ قال: هو رجلٌ بحتالُ لنفسه. قيل لأشعب: أرأيتَ أحداً قطّ أطمَعَ منك؟ قال: نعم خرجْتُ إلى الشام فنزلْتُ أنا ورفيقٌ لي بَدَير فيه راهب، فتلاحيْنا في أمرٍ فقلتُ: الكاذبِ مِنَّا كذا من الراهب في كذا مِن أمّه، فأتى الراهبُ وقد أنعظَ وهو يقول: بأبي مَنِ الكاذبُ منكما؟. مرَّ إسحاقُ بنُ سليمانَ بن علي الهاشميّ بِقَاصٌ وهو يقرأً: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴿ " فتنفسِ ثم قال: اللهمَّ العاشميّ بِقَاصٌ وهو يقرأً: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ " فتنفسِ ثم قال: اللهمَّ العاشميّ بِقَاصٌ وهو يقرأً: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ " فتنفسِ ثم قال: اللهمَّ الجعلْنا ممن يَتَجرَّعهُ ويُسِيغُه.

الأصمعيّ عن أبيه: قلتُ لأعرابيّ: أفيكُمُ زِناً؟ قال: بالحرائر؟ ذاكَ عند الله عظيم، ولكن مُسَاعاة بهذه الإماء. موسى بن طلحة قال: جاءنا عليّ بن أبي طالب رحمه الله ونحن في المسجد شَبَابٌ من شَبَابٍ قريش، فنحَّيْنا له عن الأسطوانة وقلنا: ها هنا يا عمّ؛ فقال: يا بني أخي، أنتم لشيوخكم خيرً

<sup>(</sup>١) السُّتُوْق: بفتح السين وضمها: زيف بَهْرَجُ ملبَّس بالفضة أو هو أردأ من البَهْرَج.

<sup>(</sup>٢) أَنْعَظَ الرجل والمرأة: علاهما الشَّبَقُ وتاقت نفسهما للنكاح، والشُّبَق هو شدَّة الشُّهُوة.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ١٤، آيـة ١٧. أي لا يُسِيْغُهُ لِنَتْنِهِ ( نَتْنُ ماءَ الصـديد، والصـديد خليط من قيـح ودم) وقذراته وحرارته ومرارته، فإذا بلغ الأمعاء قطعها. انظر التفسير العبين.

مِن مَهْرَةَ (١) فإنه إذا كبِرَ الشيخُ فيهم شَدُّوه عِقالاً ثم يُقالُ له: ثِبْ فيه، فإن وَثَب خَلُواسبيلَه وقالوا: فيه بقيّةٌ من عُلاَلةٍ، وإن لم يَثِبْ قدّموه فضربوا عِلاَوَته (١) وقالوا: لا يُصِيبُكَ عندنا بلاءً.

قيل لبحر بن الأحنف: ما يمنعك أن تكون مثل أبيك؟ قال: الكسلُ. وقال يوماً لِزَبْراءَ جاريةِ أبيه: يا زانيةُ؛ فقالتْ: لو كنتُ كذلك جئتُ أباكَ بمثلكَ. أبو الحسن قال: جاء قوم إلى رجل من الوجوه فقالوا له: مات جارُكَ فلانٌ فمْ لنا بكفنٍ؛ فقال: ما عندنا اليوم شيءُ ولكن تَعودونَ؛ قالوا: أفَنُمْلي إلى أن يتيسر عندك شيءً!. وأتى رجل رجلاً فقال له: أصلحكَ الله، تُعيرُنا ثوباً نُكفِّنُ فيه ميتاً؟. قال قاسمُ التمارُ في كلام له: بينهما كما بين السماء إلى قريب من الأرض. وقال أيضاً: رأيتُ إيوانَ كِسرى فإذا هو كأنما رُفِعت اليدُ عنه أوّلَ مِنْ أمس.

كان عبد الملك بن هلال الهينابي له زَبِيلٌ مملوء حصاً للتسبيح ، فكان يُسَبِّح بواحدةٍ واحدةٍ ، فإذا مَل طرح ثِنتين ثِنتين ثم ثلاثاً ثلاثاً ، فإذا زاد مَلاله طرحه قَبضةً قَبضةً وقال: سبحان الله عَدَدَكَ ، فإذا ضَجِرَ أخذ بِعُسرَى الزَّبيلِ وقال: الحمد لله بِعددِ هذا كلِّه . دخل قوم منزلَ الرُّستُمِيِّ لأمرٍ وقع ، فحضر وقت صلاة الظهر فقالوا: كيف القِبلَةُ في داركَ هذه ؟ فقال: إنما نزلناها منذُ شهر.

المدائنيّ عن عليّ بن مجاهد عن حميد بن أبي البَحْتَرِيّ أن الشعبيّ

<sup>(</sup>١) مَهْرَةُ: حيُّ من العرب وإليهم تنسب الإبل المهريّة. وهو مَهْرَة بن حَيْدان بن عمرو بن الحافي بن قضاعة. جمهرة أنساب العرب ص ٤٤٠ و ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) عِلاَوَةُ الرجِل: أعلى رأسه وعنقه.

<sup>(</sup>٣) الزَّبِيْلُ: السُّرقِينَ، أي الزَّبْلُ.

قال: مَرِضْتُ فلقيْتُ آبن الحُرّ فأمرني أن أمشي كل يوم إلى التَّوِيّة، فكنت أغدو كلَّ يوم إليها، فآنصرفْتُ ذات يوم فلّما كنت في جُهينة الظاهرة إذا شيخً منهم قاعد على طَنْفَسَة (ا مُتَّكيءُ على وسادة، فسلَّمْتُ ثم ألقيْتُ نفسي على الرمل؛ فقال: لقد جلسْتَ جِلسة عاجز أو ضعيف؛ قلت: قد جمعتُهما؛ قال: أدام الله لك ذلك. ثم قال: إنَّ أهلي كانوا يتخوّفون عليّ ثلاثاً؛ نقصان البصر وترك النساء والقِطاف في المشي، فوالله إنهم ليرون الشخص واحداً وأراه آثنين، ولقد تركت النساء فما لي فيهن من حاجة، وإني لأمشي فأهملج (ا)؛ قلت: أدام الله لك ذلك.

قَالَ المدائنيِّ: ركب يزيد بن نَهْشَلَ النهشليِّ بعيراً وقال: اللَّهم إنَّكَ قلت: ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ ﴿ وَإِنِي لِبعيري هذا لمُقْرِن؛ فنفَر به فطرحه وبقيَتْ رجله في الغَرْز، فجعل يضرب برأسه كلَّ حَجرِ ومَدَرِ ﴿ عتى مات .

حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: اختصمت الطُّفَاوة وبنُو راسِب في رجل يدّعيه الفريقان إلى آبن عِرْباض، فقال: الحُكْمُ بينكم أبينُ من ذلك، يُلْقَى في النهر فإن طفا فهو لطِفَاوة، وإن رسب فهو لبني راسِب.

المدائنيّ قال: لما حضرت الحُطيئة الوفاة قيل له: أُوْص ِ ، قال: بم أوصي! مالي للذكور دون الإناث ، فقال: إن الله لم يأمر بهذا ، فقال: لكني

<sup>(</sup>١) الطَّنْفَٰسَةُ: الحصير من سَعَفٍ عَرْضُهُ ذراع.

<sup>(</sup>٢) هَمْلَلَجُ البِرْذَوْنُ هَمْلَجَةً: مشى مشية سهلة في سرعة. والبِرْذَوْن دابة أو فرسٌ غير أصيل.

<sup>(</sup>٣) سوراًة الزُّخْرُف ٤٣، آية ١٣. والمعنى: وما كنَّا له مستطيعين. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٤) المَذَارُ: التراب المتلبَّدُ أو قطع الطين اليابس، واحدته مَدَرَة.

<sup>(</sup>٥) الطُّفُّاوَةُ وبنو راسب بطنان من العرب؛ فالبطن الأول ينسب إلى الطُّفاوة بنت جَرْم بن رَبَّان، وينسب البطن الثاني إلى راسب بن مالك بن مَيْدَعَان بن مالك بن نصر بن الأَزْد بن الغَوْث. جمهرة أنساب العرب ص ٢٤٤ و ٣٨٦.

آمُر به، ثم قال: ويلٌ للشعر من راوية الشعر؛ فقيل له: أوص يا أبا مُليكة للمساكين بشيء؛ قال: أوصيهم بالمسألة ما عاشوا فإنها تجارة لن تَبُوْرَ. قيل: أعْتِقْ عبد يَسَاراً؛ قال: اشهدوا أنه عبد ما بقي. قيل: فلانُ اليتيم ما تُوصي فيه؟ قال: أوصي أن تأكلوا ماله وتنيكوا أمّه؛ قالوا: ليس إلا هذا! قال: احملوني على حمار فإنه لم يمت عليه كريم لعلّي أنجو؛ ومات مكانه.

لمّا حضرت سعد بن زيد الوفاة جمع ولده وقال: يا بَنِيَّ، أوصيكم بالناس شرَّا كلِّموهم نَزْرا، وآنظروا إليهم شَزْرا، ولا تقبلوا لهم عُذْرا؛ قَصِّروا الأعِنّة، وآشحَذُوا الأسِنّة، تأكلوا القريب، ويرهَبْكم البعيد. ولمّا حضرت وكيعاً الوفاة دعا بنيه فقال: يا بني، إنّي لأعلم أن قوماً سيأتونكم قد أقرحوا جباههم وعرَّضوا لِحاهم يدّعون أنَّ لهم على أبيكم دَيناً فلا تَقْضُوهم، فإنّ أباكم قد حَمل من الذُّنوب ما إنْ غفر الله له لم تضرُره، وإلا فهي مع ما تقدّم.

تقدّم رجل من بني العنبر إلى سَوّار فقال: إنَّ أبي مات وتركني وأخاً لي، وخطَّ خطّين ناحيةً، ثم قال: وهَجْيناً لنا، ثم خط خطّاً آخر ناحيةً، ثم قال: كيف ينقسم المال بيننا؟ فقال: المال بينكم أثلاثاً إن لم يكن وارثُ غيركم؛ فقال له: لا أحسبك فهمْت، إنه تركني وأخي وهجيناً لنا؛ فقال سوّار: المال بينكم سواء؛ فقال الأعرابي أيأخذ الهجين كما آخذ ويأخذ أخي؟ قال أجَلْ! فغضِبَ الأعرابي وقال: تعلم والله أنك قليلُ الخالات بالدَّهْناء (١٠)؛ فقال سوّار: إذاً لا يضرُّني ذلك عند الله شيئاً.

<sup>(</sup>١) النَّذَهناء: الفَلاة وموضع كله رَملٌ، أو أرض في نجد لبني تميم. محيط المحيط. وقال في اللسان مادة (دهن): إنها موضع من بلاد بني تميم مسيرة ثلاثة أيام لا ماء فيه، يُمَدُّ ويقْصَر. وقال في المنجد: الدهناء: هي صحراء النفود الصغرى بالمملكة العربية السعودية تمتدُّ من =

قال بعض العُمَّال الأعرابيّ: ما أحسبُك تدرِي كم تصلّي في كلّ يوم وليلة؛ فقال: أرأيتَ إنْ أنبأتُك بذلك تجعلْ لي عليك مسألة؟ قال: نعم: قال الأعرابيّ:

إِن الصَّلاقُ أَربعُ وأربعُ ثِم ثلاثُ بَعدهنَ أُربعُ الصَّلاقُ بَعدهنَ أُربعُ ثَن اللهُ السَّف اللهُ ا

قال: قد صَدَقْتَ، فَسَلْ؛ قال: كم فَقَارُ ظهرك؟ قال: لا أدري؛ قال: أُفَتَحْكُمُ بِينِ الناسِ وأنت تجهل هذا من نفسك؟.

أخبرني رجل حضر مجلس محمد بن الجَهْم البرمكيّ أنه دخل عليه رجل يكتب في حوائج له؛ فقرأها ووعَده قضاءها؛ فنهض وهو يدعو له وقال: أبقاك الله وحفظك وأتمَّ نعمتَه عليك؛ فقال له محمد بن الجهم: كتابي إليك وأنا في عافية.

### طبائع الإنسان

حدّثني عبد الرحمن بن عبد المنعِم عن أبيه عن وَهْب بن مُنبّه أنه وجد في التَّوْراة: إنّي حين خلقْتُ آدم ركَّبْتُ جسده من أربعة أشياء ثم جعلْتها وراثة في ولده تنمِي في أجسادهم ويَنمُون عليها إلى يوم القيامة: رطْب ويابس وسُخْن وبارد، وذلك لأني خلقتُه من تراب وماء ثم جعلت فيه نفساً ورُوحاً، فيبُوسَةُ كلّ جسدٍ من قِبل التراب، ورُطوبتُه من قبل الماء، وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح، ثم خلقت الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق الآخر وهي معلاك الجسد بإذني وقوامه، لا يقوم أربعة أنواع من الخلق الآخر وهي معلاك الجسد بإذني وقوامه، لا يقوم

صحراء النفوذ الكبرى إلى الربع الخالي جنوباً، ورمال الدهناء حمراء لكثيرة أكسيد الحديد.
 والخالات: ج خالة وهي أخت الأم. والمعنى: إنك قليل المعرفة قليل العون.

الجسد إلا بهن ولا تقوم واحدة إلا بهن ، المِرة الصفراء والمِرة السوداء والدّم والبَلْغَم، ثم أسكنت بعض هذه الخِلق في بعض فجعلت مَسْكَن اليبوسة في المِرة السوداء ومسكن الرطوبة في الدم ومسكن البرودة في البلغم ومسكن الحرارة في المِرة الصفراء، فأيّما جسدٍ اعتدلت فيه هذه الفِطر الأربع فكانت كل واحدة منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص كملت صحته واعتدل بنيانه، وإن زادت واحدة منهن غلبتهن وقهر تهن ومالت بهن ودخل على أخواتها السَّقم من ناحيتها بقدر ما زادت وإذا كانت ناقصة تقل عنهن مِلْن بها وعلونها وأدخلن عليها السَّقم من نواحيهن لقلتها عنهن حتى تضعف عن طاقتهن وتعجز عن عليها السَّقم من نواحيهن لقلتها عنهن حتى تضعف عن طاقتهن وتعجز عن مقاومتهن. قال وهب: وجعل عقله في دماغه وشَرهه في كُلْيته، وغضبه في كَيْده، وضرامته في قلبه، ورُعبه في رئته، وضَحِكه في طِحَاله وحزنه وفرحه في وجهه، وجعل فيه ثلثمائة وستين مفصلا.

قال: حدّثني زيد بن أخزم قال: حدّثنا بِشر بن عمر عن أبي الزّناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ عَنْ قال: «كلّ آبنِ آدم تأكل الأرضُ إلا عَجْبَ اللذنب منه خُلِقَ وفيه يُركّب». وقالت الحكماء: الخَنَث يعتري الأعراب والأكراد والزّنج والمجانين وكلّ صنف إلا الخِصْيان فإنه لا يكون خَصِيًّ مُخنَّث. وقالوا: كلّ ذي ريح مُنتنة وذفر كالتيس وما أشبهه، إذا خُصِي نقص نَتْهُ وذهب صُنانه فالله عن الإنسان فإنَّ نَتْنَه يشتد وصُنانه يَحِد وعرقه يخبُث وريحه. وكلُّ شيء من الحيوان يُخصَى فإنَّ عَظْمه يدقي، فإذا دق عظمه آسترخي لحمه وتبرًا من عظمه خلا الإنسان فإنه إذا خُصِي طال عظمه وعرض. وقالوا: الخصيّ والمرأة لا يَصْلَعان، والخصيّ تطول قدمه وتعظم. وبلغني أنه وقالوا: الخصيّ والمرأة لا يَصْلَعان، والخصيّ تطول قدمه وتعظم. وبلغني أنه كان لمحمد بن الجهم بِرذَوْنُ رقيق الحافر فخصاه فجاد حافرُه، اعتبر ذلك

<sup>(</sup>١) الصُّنانُ: دَفَرُ الإبْط، والجمع أُصِنَّة.

بالإنسانُ إذا خُصى عظمت رجله. قالوا: والخصى يشتد وقع رجله لأن معاقد عَصَبِه تسترخِي، ويعتبريه الاعبوجاج والفَلدَع ( ) في أصابعه، وتُسرع دَمعته، ويتخدُّه الله عنه عضب السرِّد عن السرِّد السرِّد السرِّد السرِّد السرِّد السرِّد السرِّد السرِّد السرّ وينزعم قوم أنَّ أعمارهم تطول لترك الجماع، قالوا: وتلك عِلَّةُ طول عمر البغل. وقالوا: عِلَّةُ قِصَرِ عمرِ العُصْفُورِ كثرةُ سِفَاده٣. قالوا: وشــأن الغريق إذا كان رجلًا ثم ظهر على الماء أن يظهر على قَفَاه، وإن كان امرأةً أن تظهر على وجهها والرجل إذا ضُربَتْ عنقُه سقط على وجهه ثم يقلِبه ذكَرُه إذا أنتفخ. قالوا: وفي الغِلمان من لا يحتلم أبداً، وفي النساء من لا تحيض أبداً، وذلك عيب. وفي الناس من لا يسقط تُغْره ولا يستبدِّل منه، منهم عبد الصَّمَد بن على ذكروا أنه دخل قبرَه برواضِعه ١٠٠٠. والضَّبِّ لا تسقط له سنّ. وكنذلك الخنزير لا يُلقى شيئاً من أسنانه. ولذلك تقول العرب في مَثَل لها: لا آتيك سِنَّ الطِّسْل (٠) يريدون لا آتيك أبداً. وتقول الأطبّاء: إنه ليس شيء من الحيوان يستطيع أن ينظر إلى أديم السماء الا الإنسان، وذلك لكرامته على الله. ويقول بعضهم؛ إن الجَنِينَ يغتذي دم الحيض يسيل إليه من السُّرّة بغذائه؛ وقالوا: لذلك لا تحيض الحوامل. وقد رأينا من الحوامل من تحيض.

<sup>(</sup>١) الفَدَاءُ: إعْوجاج الرُّسْغ من اليد أو الرُّجْل.

<sup>(</sup>٢) تَخَلُّوه جلده أو لحمه: تَشَنُّج.

<sup>(</sup>٣) سِفَالَّهُ الطير: نَزْو الذكر على الأنثى، وهو بمثابة الجماع عند الإنسان.

<sup>(</sup>٤) برواضعه: أي بأسنان الرِّضاع، والمعنى: مات دون أن تسقط سنٌّ من أسنانه.

<sup>(</sup>٥) الجُسْل: ولد الضَّبِ حين يخرج من بيضه، والجمع أحسال. ومعنى المثل: لا اتبك أبداً؛ قبلً لأن الجِسْل لا تَسقط له سِنَّ حتى يموت. والنصب في «سِنّ» على النيابة عن النظرف المحذوف أي مدة بقاء سِنَّ الجِسْل. أنظر محيط المحيط للبستاني مادة (حسل) والمنجد. حرف الهمزة من باب الأمثال ص ٩٧٠.

والعرب تقول: حَمَلَتْ فلانةُ سَهْـواً، إذا حاضت على الحمـل. قال الهُـذَليِّ الْ يَمدح رجلًا: [كامل]

ومُبَّراً من كل غُبَّرِ حَيْضة ورضاع مُغْيِلَةٍ وداءٍ مُعضِل الله فأعلَمك أنها لم تَر عليه دم حَيْض في حَمْلها، ودلَّ على أنه قد يكون. قالوا: فإذا خرج الجنين من الرَّحِم دفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان يغتذيه

قالوا: فإذا خرج الجنين من الرَّحِم دفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان يغتذيه إلى الثَّدْيين، وهما عُضوان ناهدان عصبيّان فغيَّراه وجعلاه لَبنا. يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَم لَبنا خَالِصاً سَائِغاً للشَّارِبِينَ ﴾ ("). قالوا: والإنسان يعيش حيث تحياالنار ويتلَف حيث لا تبقى النار. وأصحاب المعادن والحفائر إذا هجموا على نَفَق في بطن الأرض أو مَغارة قدّموا شَمْعة في طَرَف قَناة فإن ثبتت النار وعاشت دخلوا في طلب ما يريدون وإلّا أمسكوا. والعرب تتشاءم بِبكر ولد الرجل إذا كان ذكراً. وكان قيس بن زهير أزرق بكراً بين بكرين.

حدَّثني محمد بن عائشة عن حمّاد عن قَتَادة عن عبد الله بن الحارث بن

<sup>(</sup>١) هو أبو كبير عامر بن الحُليْس الهذلي كما ورد في اللسان مادة (غبر) وكما في ص ٦٥ من هذا الجزء. وأبو كبير من بني سهل بن هذيل، شاعر فحل من شعراء الحماسة. قيل: أدرك الإسلام وأسلم، الأعلام ج ٣ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الغُبَّرُ: بقية دم الحيض، وغُبَّرُ المرض: بقاياه. والمُغِيْلَةُ: الحُبْلى أو التي تُغْشى وهي تُرْضع؛ يقال: أغيلت المرأة فهي مغيل. ولقد ورد عجز هذا البيت في لسان العرب هكذا: وفَسادِ مُرْضعة وداءٍ مُغِيلِ وأضاف ابن منظور قائلًا: وقوله: (ومُبَرًا) معطوف على قوله في صدر بيت متقدم في القصيدة وهو: ولقد سَرَيْتُ على الظلام بمِغْشَم.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ١٦، آية ٦٦. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. والعبرة: دلالة على قدرة الخالق وحكمته. نُسْقيكم مما في بطونه: أي من بعض الأنعام وهو الإناث لأن الذكور لا لبن فيها. في بطونه: أي في بطون بعض الأنعام. والفَرْث: ما يتبقى في الكرش بعد الهضم. ويقول العارفون: إذا هضمت معدة الحيوان الغذاء طردت الفضلات الضارة إلى الخارج، وتمتص العصارة النافعة، فتتحول إلى دم يسري في العروق والغدد التي في ضرع الأنثى، ويصبح لبناً خالصاً من رائحة الفرث والدم ولونهما وطعمهما.

نوفل قال: بِكُر البِكرين شيطان مخلّد لا يموت إلى يوم القيامة؛ يعني من الشياطين. قالموا: وآبنُ المذكّرة من النساء والمؤنّث من الرجال أخبثُ ما يكون، لأنه يأخذ بأخبث خصال أبيه وخصال أمّه. والعرب تذكر أنَّ الغيرى لا تُنجب. قال عمرون بن مَعْدِ يكرب: [متقارب]

ألستَ تصيرُ إذا ما نُسِبْ حَتَ بين المُغَارة (ال والأحمقِ

وقال بعض الحكماء: كُلُّ آمرأة أو دابّةٍ تُبطىء عن الحَبَل، إذا واقعها الفحلُ في الأيام التي يجري الماء في العود فإنها تحمل بإذن الله. قال عُبيد الله بن الحسن: إذا أردْتَ أن تُذْكِرَ المرأةُ فأَغْضِبْها ثم قَعْ عليها. وقال الحارث ابن كَلَدة: إذا أردت أنْ تحبَل المرأة، فمشّها في عَرْضة الدار عشرةَ أشواط فإنَّ رَحِمَها ينزل فلا تكاد تُخلِف. والعرب تقول: إن المرأة إذا لقِحَتْ في قُبُل الطُهر في أوّل الشهر عند تبلّج الفجر ثم أذْكَرَتْ (الله جاءت به لا يطاق. قال الشاعر وجمع هذه المعاني:

لَقِحْتُ في الهلال عن قُبلُ الطُّهِ حر وقد لاحَ للصباح بشيْرُ

ويقولون: إذا أكره الرجلُ المرأةَ وهي مذعورة ثم أذْكَرَتْ أنجبت. قال أبو كبير الهذلي: [كامل]

حمَلتْ به في ليلة مَازْ ؤُودةٍ (١٠٠٠ كُرْهاً وعَقْدُ نِطاقها لم يُحلَل

<sup>(</sup>١) تقلامت ترجمته في الجزء الأول، الحاشية رقم ٢ من ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) المُغارة: من أغارها زوجها بتزوُّجه عليها.

<sup>(</sup>٣) قُبُلُ الطُّهْر بضم الباءِ وسكونها: أول الطهر.

<sup>(</sup>٤) أَذْكُرَتِ المرأةُ: وَلَدَتْ ذَكَراً، فهي مُذْكِرٌ.

<sup>(</sup>٥) مَزُّؤُودَةً: مذعورةً، نُسِبَ الذعرُ إلى الليلة لوقوعه فيها من باب الإسناد المجازي كما في قولهم: «نهارُهُ صائمٌ وليله قائمٌ» فإن الصوم والنوم واقعان في الليل والنهار لا منهما. وعليه قوله في البيت الذي يليه ومعناه: جاءت بـذلك الولد ذكيَّ الفؤاد ضامر البطن قليل النوم. وذلك إذا نام البطى، الثقيل في ليله، فأسند النوم إلى الليل كما ترى. كما يجوز أن تكون:

فَأَتَتْ به حُوشَ الفؤاد مُبَطَّناً سُهُداً،إذا ما نام ليلُ الهَوجَلِ (١) ومُبَرٍ مِن كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ ورَضَاعٍ مُغْيِلةٍ وداءٍ مُعضِلُ ٢٠ ومُبَرًا من كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ

يقبول: لم تَزَعليه في حملها دماً باقياً من حَيْضةٍ ولا حملته وهي تُرضع ولا أَدْضَعَتهُ وهي حامل؛ فكانت العرب تكره ذلك وتسبّ به. وقال رسول الله عليه الله عن الغيلة الله عن الغيلة الله فكرتُ أن فارسَ والرومَ يفعلونه فلا يَضرّهم وفي حديث آخر: «إنه ليُدرك الفارسَ فيُدَعْثِره» أي يطرحه.

جدّثني إسحاق بن راهْوَيه قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن الحسن قال: رأيت جَدّةً آبنة إحدى وعشرين سنة. قال: وأوّلُ أوقاتِ حمل المرأة تسع سنين، وهو أوّل وقت الوَطْء. ودخل رسول الله على بعائشة وهي بنت تسع وقال عبد الله بن صالح: حدّثني اللّيث عن آبن عَجْلان أنَّ آمرأته حملت له مرّة وأقامت خمس سنين حاملًا ثم ولدت له، وحملت له مرّة أخرى ثلاث سنين ثم ولدت. قال اللّيث: وحملت مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين حتى خافت أن يكون في جوفها داء ثم ولدت غلاماً، قال الليث: ورأيْتُ أنا ذلك الغلام وكانت أمه تأتي أهلنا. وفي بعض الحديث أن عيسى بن مريم عليه السلام ولدته أمّه لثمانية أشهر، ولذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر فيعيش. وروى زيد بن الحُبَاب عن ابن سِنان قال: حدّثني ثابت بن جابان فيعيش. وروى زيد بن أراحم ولد وهو آبن ستة عشر شهراً. فأما يزيد بن العِجْليّ أن الضّحاك بن مُزاحم ولد وهو آبن ستة عشر شهراً. فأما يزيد بن هارون فإنه رَوى عن جُويْبر أن الضحّاك ولد لسنتين. وولد شعبة لسنتين.

<sup>= «</sup>مزْ ؤودةً» بالنصب حالاً من المرأة.

<sup>(</sup>١) حُـوشُ الفؤاد: حديده، أي ذكيُّ الفؤاد. وضامر البطن: خميصه. وسُهُـداً: قليـل النـوم. والهَوْجَلُ: البطيء الثقيل. أنظر لسان العرب مادة (حوش).

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا البيت في الصحيفة ٦٤ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) الغِيْلَةُ: أي أن يمسُّ الرجلُ آمرأته وهي ترضع.

حدّثنا الرياشيّ أو رجل عنه قال: حدّثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مُؤمَّل عن آبن أبي مُليكة أن عمر رحمه الله قال: يا بني السائب، إنكم قد أضْبوَيْتُم فَانْكِحوا في النزائع في قال: وقال الأصمعيّ: قال رجل: بنات العمّ أصبر، والغرائب أنجب، وما ضرب رؤوسَ الأبطال كآبن عَجَميّة. والعرب تقول: اعتربوا لا تُضُووا، أي آنكِحُوا في الغرائب فإنَّ القرائب يُضْوين الأولادَ. قال الشاعر:

وقال آخر:

تَنَجَّبُتُهَ اللَّسُلُ وهي غريبة فجاءت به كالبَدْر خِرْقان مُعَمَّما فلو شاتَم الفِتيانَ في الحيِّ ظالماً لما وجدوا غير التكذُّب مَشْتَمَان

وكان يقال: أنجبُ النساءِ الفَرُوك (٠٠٠)، لأن الرجل يغلِبها على الشّبه لزهدها في الرجال.

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ أن المُنجِبة التي تَنزِعُ بولدها إلى أكرم الجَدّين. أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثنا حَرْب بن قَطَن قال: يقال: إن الرجل يستفرغ ولد آمرأتين، يُولد له وهو آبن تسعين سنة. وقالت عائشة: لا تلد آمرأة بعد خمسين سنة. قالت الحكماء: الزَّنج شِرارُ الخلق وأَرْدَوُهُمْ تركيباً؛ لأنَّ بلادهم سخُنت فأحرقتهم الأرحامُ، وكذلك من بَرَدت بلاده فلم

<sup>(</sup>١) أَضْوَاى الرجلُ: ولد له غلامُ ضاويٌ، والضاوي: الضعيف. والنزائع: ج نزيعة وهي المرأة التي تُزُوَّجُ من غير عشيرتها.

<sup>(</sup>٢) الخِرْقُ؛ الفتي الحسن الكريم الخليقة.

<sup>(</sup>٣) يردُّ الشاعر هنا عجز البيت على صدره كما تقتضيه ضاعة البلاغة.

<sup>(</sup>٤) الفَرُوكِ من النساء: المرأة التي تبغض زوجها.

تَطبُخه الأرحام، وإنما فَضل أهل بابلَ لعلَّه الاعتدال؛ قالوا: والشمسُ شَيُّطت(١) شعورَهم فقَبَّضتها، والشُّعَرُ إذا أَدْنَيْتُه إلى النار تجعَّد، فإن زَدْتُه تَفْلُفُل، فإن زدته آحترق وقالوا: أطيب الأمم أفواهاً الزُّنج وإن لم تستنَّ ١٠٠ ؟ وكل إنسان رَطْبِ الفم كثيرِ الريق فهـ وطيّب الفم؛ وخُلوفُ فم الصائم يكـون لخُثُورة ٣٪ الريق؛ وكذلك الخُلوف في آخر الليل. وقالت الحكاء. كلّ الحيوان إذا أُلقِيَ في الماء سبَح إلا الإنسانَ والقِرْدَ والفرسَ الأعسرَ (؛)، فإن هذه تَغْرَقُ ولا تسبَح إلا أنْ يتعلُّم الإنسان السِّباحة. قالوا: والرجل إذا ضُربتْ عنقُه فألقِيَ فى الماء قام فى وسط الماء وآنتصب ولم يلزم القعر جارياً كان الماء أو سَاكِناً، حتى إذا جيُّف آنقلب وظَهَر بدنُـه كلَّه مستلقياً إلَّا المرأة فإنها تظهر مُنْكَبَّةً على وجهها. وقالوا: كل مَنْ قُطِعَتْ يداه لم يُجِد العدْوَ، وكذلك الطائـر إذا قُطعت رجلاه لم يُجِد الطيرَان. قالوا: وليس في الأرض هارب من حرب أو غيرها يَستعمِل الحُضْرَ ﴿ إِلَّا أَخَذ عن يساره إِلَّا أَنْ يترك عَزْمَهُ أو سَوْمَ طبيعته. ولذلك قالوا: فجاءك على وَحْشيِّةِ(١٠)، وأنحى(١٠) على شُؤْمَى يديه. وقالوا: كلّ ذي عين من ذوات الأربع من السباع والبهائم الوحشيّة والإنسية فإنما الأشفارُ لَجفّنه الأعلى إلا الإنسانَ فإنّ الأشفار \_ نعنى الهُدْبَ \_ لجفنيه: الأعلى والأسفيل. قالبوا: ليس في الأرض إنسان إلا وهبو يبطرَب من صبوت نفسه ويعتريه الغلط في شِعْره وولده. قال الطائي: [کامل]

<sup>(</sup>١) شَيَّطَتِ الشمسُ شعورهم: أحرقتها.

<sup>(</sup>٢) تَسْتَنُّ: تَسْتَاكُ، أي تَتَدَلَّكُ ؛ المِسْواك.

<sup>(</sup>٣) الخُتُورَةُ: ضد الرقّة.

<sup>(</sup>٤) الأعسر: الذي يعمل بالشمال دون اليمين.

<sup>(</sup>٥) الحُضّر: إرتفاع الفرس في عَدْوه.

<sup>(</sup>٦) الوَحْشِيُّ من الإنسان أو الحيوان: الجانب الأيسر أو الأيمن

<sup>(</sup>٧) أنحى على تَبُوْمَيْ يَدَيْه: اعتمد عليها، وشُوْمَى اليدين اليدُ اليسرى.

ويُسيءُ بالإحسانِ ظَنّاً لا كمنْ هـو بـآبنـه وبِشِعْـرِهِ مفــونُ وقالوا: كلّ ذي جِلْد فإنَّ جلدَهُ يَنْسلخ إلا جلدَ الإنسان؛ فإنـه لا ينسلخ كما تنسلخ جلود الأنعام ولكن اللحم يتبَعه.

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن آبن أبي طَرفة الهُذَليّ عن جُنْدَب بن شُعيب قال: إذا رأيتَ المولودَ قبل أن يغتذيَ من لبن أُمّه فعلى وجهه مصباحُ من البيان ؛ يريد أن ألبان النساء تُغيِّره؛ ولذلك قولهم: اللبن يُشتَبه عليه؛ يراد أنه يَنزعُ بالمولود في شبه الظِّئر ث. قال الشاعر: [بسيط]

لم أرضَع الدهرَ إلاّ ثَدْيَ واحدة لواضِح الوجه يحمي ساحة الدارِ وحدّثني الزيادي قال: حدّثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن أنَّ عُمر أتي بآمرأة وَلَدَتْ لستة أشهر فهمَّ بها؛ فقال له عليّ: قد يكون هذا، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ شَهْراً ﴾ وقال: ﴿وَالْوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن ﴾ (١).

أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: اختصم رجلان في غلام كلاهما يدَّعِيْه؛ فسأل عمرُ أُمَّه؛ فقالت: غَشِيني أحدُهما ثم هَرَقْتُ دما، ثم غشِيني الآخر،

<sup>(</sup>١) المراد من البيان هنا الصفاء والإشراق.

<sup>(</sup>٢) الظُّنُّو: العاطفة على ولد غيرها المرضعةُ له، في الناس وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ٤٦، آية ١٥. قال ابن كثير في تفسيره: إن علي بن أبي طالب (ع) أول من استنبط من القرآن أن أقلَّ مدة الحمل ستة أشهر. وكان رجلٌ قد شكا لعثمان بن عفان أن زوجته ولدت لسنة أشهر، فأمر برجمها فرجمت حتى الموت، فأتاه الإمام علي وقال له: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال علي: إن الله يقول: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ ويقول: ﴿والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادهنَّ حَوْلين كاملين ﴾ وبذلك يبقى من الثلاثين شهراً ستة أشهر فقط. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٤) سُوْرة البقرة ٢، آية ٢٣٣. والمعنى: لِتُرْضِع الأمهاتُ أولادهنَّ سنتين كاملتين، ويسوغ ترك الرضاع إلى غذاء آخرلا يقلُّ نفعه عن حليب الأم، فإن حليبها وسيلة لا غاية. المصدر السابق والحاشية رقم ١ من هذه الصفحة.

فدعا عُمر قائفَين ('' فسألهما؛ فقال أحدهما: أُعْلِنُ أَم أُسِرً؛ قال: إشتركا فيه؛ فضربه عمر حتى أضطجع ثم سأل الآخر، فقال مثل قوله؛ فقال: ما كنْتُ أرى أنَّ مثل هذا يكون. وقد علمْتُ أن الكَلْبة يَسْفِدُها (الكلابُ فتُؤدِّي إلى كلل فحل نجله. ورُكبُ الناس في أرجلهم ورُكبُ ذوات الأربع في أيديها، وكل طائر كفَّه في رجليه.

## ما نَقص خَلْقُه من الحيوان

حدَّثني أبو حاتم عن أبي عُبيدة قال: الفَرَسُ لا طِحَال له، والبعيـرُ لا مَرَارة له، والظليمُ (") لا مُخَ لعَظْمه. قال زهير:

كأن الرَّحْلَ منها فوق صَعْلِ (') من الظُّلْمان جُؤجؤه (') هواءُ ويَكذلك طيرُ الماء وحيتان البحر لا ألسنة لها ولا أَدْمغة. وصَفْن (') البعير لا بَيضة فيه. والسَّمَكة لا رِئة لها ولذلك لا تتنفَّس، وكل ذي رِئة يتنفّس.

# المشتركات من الحيوان

الراعي ٧٠٠ بين الوررشان ٥٠٠ والحمامة. والبَخَاتيُّ ١٠٠ من الإبل بين العِرَاب ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.

<sup>(</sup>٢) سَفَدَ الذَّكرُ على الأَنثى يسفد: نَزَا عليها ووثب؛ قيل هو خاص بغير الإنسان من الحيوان. وقد يستعمل للإنسان مجازاً.

<sup>(</sup>٣) الظليم: الذكر من النَّعام، والجمع ظُلمان بضم الظاء وكسرها.

<sup>(</sup>٤) الصَّعْلُ: الطويل.

<sup>(</sup>٥) الجُؤْجُوْ: الصدر.

<sup>(</sup>٦) الصَّفْنُ: وعاء الخصية.

<sup>(</sup>٧) الراعي: طائر متولد بين الوَرَشان والحمام كثير النسل يعيش طويلًا، وهو أَلُوْفٌ.

 <sup>(</sup>٨) الوَرَشانِ: طائرٌ شِبْهُ الحمامة، والأنثى وَرَشانة والجمع ورْشان بكسر الواو، وهو ذكر القَمَارِيُّ
 لأن الأنثى قُمْريَّةُ.

<sup>(</sup>٩) البَخَاتيُّ: آج بُخْتِيُّ وهو واحد البُخْت (الإبل الخراسانية).

<sup>(</sup>١٠) الإبلُ العراب: الكرائم السالمة من الهجنة، والواحد عربي.

والفَوَالج (''). والحمير الأُخدرية من الأُخدر وهو فرس كان لأردشير توحش فحمى عانَاتٍ ('') من الحمير فضرب فيها، وأعمارُها كأعمار الخيل. والزَّرَافة بين الناقة من نُوق الوحوش وبين البقرة الوحشية وبين الضَّبعان '''؛ وآسمها آشتُرْكَا وْبِلَنْكَ ('') أي بين الجمل والكركند ('')؛ وذلك أن الضَّبعان ببلاد الجبشة يسفِّدُ الناقة فتجيء لولد خَلْقُه بين الناقة والضَّبع، فإن كان ولدُ الناقة ذَكراً عرض للمهاة '' فألقحها زَرَافة. وسُمِّيت زرافة لأنها جماعة وهي واحدة كأنها جمل وبقرة وضبع؛ والزَّرافة في كلام العرب الجماعة. وقال صاحب المنطق: الكلاب تسفِدها الذِّناب في أرض سَلُوقية ('' فيكون منها الكلام السَّلُوقية.

### المتعادياتُ

بين البُوم والغُراب عداوة. وبين الفأرة والعَقْرَب عداوة. وبين الغراب وآبن عِداوة. وبين العنكبوت وبين وآبن عِداوة. وبين الحِدَأة والغُدَاف (١٠) عداوة. وبين آبن آوى (١١٠) العَـظَاءة (١٠) عداوة. وبين آبن آوي (١١٠)

<sup>(</sup>١) الفوالج: ج فالج وهو جمل ضخم ذو سَنامَيْن يُحْمَل من السند للفِحْلة.

<sup>(</sup>٢) العانات: ج عانة وهي القطيع من حُمُرَ الوحش.

<sup>(</sup>٣) الضُّبُّعان: الذكر من الضباع.

<sup>(</sup>٤) كلمة فارسية مركبة من «أشتر» أي البعير «وكاو» أي البقر و «پلنك» أين النمر.

<sup>(</sup>٥) الكركند: حيوان طوله مائة ذراع فأكثر وسماه الجاحظ الكَرْكَدُن، وأكثر ما يوجد في بلاد الهند والنواية، وهو دون الجاموس ويقال إنه متولد بين الفرس والفيل.

<sup>(</sup>٦) المَهَاةُ: البقرة الوحشيّة.

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى سَلُوق وهي قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب.

<sup>(</sup>٨) ابنِ عِرْس: دُوَيْبَة كالفأرة أَشْتَرُ أَصْلَمُ، والجمع بنات عِرْس.

<sup>(</sup>٩) العَدَاَّةُ: طائر يصطاد الجرذان، والجمع حدَّا وجِداء وحِدْآن. والغُداف: الغراب، وخصَّ بعضهم به غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين.

<sup>(</sup>١٠) العَظْاءَةُ: دُوَيْبَّة ملساء تعدو وتتردَّد كثيراً، لا تؤذي وتسمى شحمة الأرض وشحمة الرمل.

<sup>(</sup>١١) ابن اوى: حيوان طويل المخالب والأظفار، يأكل الطيور، وخوف الدجاج منه أشدُّ من خـوفها =

والدَّجاج عداوة. وبين السَّنُور والحمَام عداوة. وبين البُوم وبين جميع الطير عداوة، لأن البُومة رديّة البصر ذليلة بالنهار فإذا كان الليل لم يَقْوَ عليها شيء، والطير تعرف ذلك من حالها فهي بالنهار تضربها وتنتف ريشها، ولحرصها على ذلك صار الصائد ينصِبُها للطير. وبين الحمار وبين عُصفور الشوك عداوة، ومتى نَهِقَ الحمار سقط بَيض عصفور الشوك. وبين الحمار وبين الغراب عداوة. والغراب مصادق للثعلب. والثعلب عداوة. والغراب مصادق للثعلب. والثعلب مصادق للحيّة والخنزير عداوة. والغراب مصادق للثعلب. والثعلب الفيل عداوة. ويقال: إنَّ الأسد والنِمرِ مختلفان، والأسد والبَيرْن متّفقان.

### الأمثال المضروبة بالطبائع

يقال: فلان «أسمعُ من قُراد")»؛ والقِرْدان تكون عند الماء فإن قُرُبَتِ الإبل منها تحرّكت وآنتعشت، فيستدلّون بذلك على إقبال الإبل. و «أسمعُ من فرس». و «أحزم من فرخ العُقاب»، وذلك أنه يكون في عُرْض الجبل فلا يتحرّك فيسقط. و «أحلم من حيّة». و «أهدى من قَطَاةٍ وحَمامة». و «أخف رأساً من الذئب». و «أنوم من فَهْدٍ». و «أظلم من حيّةٍ»، وذلك لأنها تدخل حجررة الحشرات وتُخرجها. و «أحذرُ من غراب». و «أصنع من تَنَوُّطٍ»، وهو طائر يصنع عُشًا مُذلّى من الشجر. و «أصنع من سُرْفةٍ»، وهي دُوَيْبَة تعمل بيتاً من قطع العِيدان. و «أسرق من زَبَابةٍ»، وهي فأرة بَرِّية. و «أسرق من كُنْدُش »

من الثعلب، ويذكر الدّميري أن ابن آوى إذا مر تحت الدجاج، وهي على الشجرة أو الجدار، تساقطت وإن كانت عدداً كثيراً.

<sup>(</sup>١) البَّبْرُ: بفتح الباء الأولى وسكون الثانية أو كسرها، هو الأسد الهندي والجمع بُبُور، معرَّب.

<sup>(</sup>٢) القراد: ج قرادة وهي دويَّبة تتعلق بالبعير ونحوه. قيل: إنه يسمع أخفاق الإبل من مسيرة يموم فيتحرك. المنجد في اللغة والأعلام مادة (سمع) من باب «في الأمثال والأقوال السائرة عند العرب».

وهو العَقْعَق؛ ويقال أيضاً: «أحمق من عَقْعَقٍ» لأنه من الطير الذي يُضيّع فِراخَه. و «أخرقُ من حمامةٍ»، وذلك لأنها لا تُجيد عمل العُشّ فربما وقع البيض فأنكسر. قال عَبيدُ بن الأبرص(): [مجزوء الكامل]

عَيُّتُ بَبِيضَتَهَا الْحَمَامَةُ عَيَّتُ بَبِيضَتَهَا الْحَمَامَةُ جَعَلَتُ لَهَا عُودَيْنِ مِن فَشَمٍ وآخرَ مِن ثمامَةُ (١)

يقول: قَرَنْت النَّشَمَ بالنُّمام وهو ضعيف فتكسّر ووقع البيض فآنكسر. وفي الإنجيل أنَّ المسيح عليه السلام قال للحَواريّين: كونوا حُلَماء كالحيّات وبُلُها كالحمام. و «أعقّ من ضَبّ»، لأنه يأكل ولده من الجوع. و «أبرَّ من هِرّة»، وهي تأكل ولدها من شدّة محبّته. و «أروغُ من ثَعْلَبٍ». و «أموقُ من رخَمةٍ»، و «أزهَى من ذُبابٍ» لأنه يقع على أنف الملك وتاجه. و «أصنعُ من الدَّبْر»، وهي النَّحل. و «أسمحُ من لافطةٍ»، ويقال: هي العَنْز تسمحُ الدَّبْر، ويقال: الرّحا، لأنها تلفظ ما تطحنه لا تحبس منه شيئاً. و «أصْرَدُ بالحَلْب، ويقال: الرّحا، لأنها تلفظ ما تطحنه لا تحبس منه شيئاً. و «أصْرَدُ من عين حِرْباء''». و «ألح من الخُنفَساء». و «أخيلُ من مُذَالةٍ»، وهي الأمة تهان وهي تتبختر. و «أحلم من فرخ الطائسر». و «أكيسُ من قِشَةٍ»، وهي القيادة. و «أجبَنْ من صافِرٍ (°)»، وهو ما صَفَرَ من الطير، ويقال: هو الصّافر القيادة. و «أجبَنْ من صافِرٍ (°)»، وهو ما صَفَرَ من الطير، ويقال: هو الصّافر

<sup>(</sup>١) عَبِيْلًا بن الأبرص الأسدي شاعرُ من دهاة الجاهلية وحكمائها. عمر طويلًا حتى قتله النعمان بن المنذر في يوم بؤسه نحو ٢٥ ق هـ. المؤتلف والمختلف ص ٥٠ و ١٥٣، والأعلام ج ٤ ص

<sup>(</sup>٢) النَّتْلُمُ: شجر جبلي تتخذ منه القسيِّ. والثمامة: واحدة الثمام: نبت ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أُمْوَقُ: أحمق، من المُوق وهو الحمق. والرَّخَمةُ: واحدة الرَّخَم، وهو طائر أبقع يشبه النَّسْر في الخلقة ويقال له الأخوف يختار لبيضة أطراف الجبال الشاهقة ومواضع الصدوع وخلال الصخور لِيعْسُرَ الوصولُ إليه. والعامة تسميه الشُّوح.

<sup>(</sup>٤) أَصْبَرَدُ من عين حِرْباء: مثل يضرب لمن أصابه بَرْدُ شديد، لأن الحِرْباء يدور مع الشمس ويسْتقبلها بعينه ليستجلب إليه الدفء؛ يقال: صَردَ الرجلُ يَصْرَدُ صَرداً: وجد البردَ سريعاً.

<sup>(</sup>٥) الصافر: هو كل ما يَصْفِرُ من الطير، والصفير لا يكون في سباع الطير بل في ما يُعاد منها. ع

بالمرأة للريبة. و «أنم من صُبْح». و «أبعد من بَيض الأنوق»، والأنوق: الرّخمة تبيض في أعالي الجبال والشواهق حيث لا يبلغه سَبُع ولا طائر. و «أشجع من لَيثِ عِفِرِّين» (۱)، قال بعضهم: هو الأسد، كأنه قال: أشجع من ليثِ ليوث تعفِر من نازعها وتصرَعه، وقال الأصمعيّ: هو دابّة مثل الجرّباء يتحدّى الراكب ويضربه بذنبه. و «أحنّ من شارِفٍ»، وهي الناقة المُسِنّة. و «أسرع من عَدْوَى الثُّوباء» (۱). و «أروَى من النَّقَاقة»، وهي الضَّفَادع. و «أزنَى من قرْدٍ»، ويقول بعضهم: إنه رجل من هُذَيْل كان كثير الزنّا. و «أخدعُ من ضَرّدٍ»، و «أشأم من الزَّرْقاء» (۱) وهي ناقة.

### الأنعام

حدّثني يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهليّ عن الأسود بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما خلقَ الله دابّة أكرم عليه من النّعْجة وذلك أنه ستر عورتها ولم يستر عورة غيرها».

وقال: حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن إهاب بن عُمَيْر قال: كان لنا جمل يعرِف كَشْحَ الحامل من غير أن يُشمّها. قيل لابنة الخُسّ(١٠): ما تقولين في مائة من المعزد قالت: غِني وقيل: في مائة من المعزد قالت: غِني وقيل:

وذكر محمد بن حبيب أن الصافر هو طائر يأخذ غصن شجرة برجليه ويتدلّى منكوساً ويصفر طول الليل مخافة أن ينام فَيُؤْخذَ. وقال الحريري في مقامته التَّبريزيَّة إن المراد بالصافر من يصفر بالمرأة لريبةٍ فإنه يجبن عند صفيره مخافة أن يظهر أحدُ على أمره.

<sup>(</sup>١) الليث العِفِرِّين: الأسد.

<sup>(</sup>٢) التُّؤَبَاءُ: فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فياه واسعاً وهيو تنفس ينفتح ليه الفم مليًا من دون قصد.

<sup>(</sup>٣) الزُّرقاء: ناقة نفرت براكبها فذهبت في الأرض، فجرى بها المثل في الشُّؤْم.

<sup>(</sup>٤) ابنة الخُسِّ؛ امرأة من إياد جاءت عنها الأمثال وأسمها هند وكانت مُعروفة بالفصاحة

فمائة من الإبل؟ قالت: مُنىً. والعرب تضرب المشل في الصَّرَد بالمِعْزَى فتقول: «أَصْرَدُ من عَنْزٍ جَرْباء»(١). وسئل دَغْفَلُ عن بني مخزوم، فقال: مِعْزَى مَطِيرة، عليها قُشَعْريرة، إلا بني المُغِيرة؛ فإنَّ فيهم تشادُقَ الكلام، ومُصاهَرة الكِرام.

وقالت العرب فيما تقول على ألسنة البهائم: قالت المِعْزَى: الاسْتُ جَهْوَى مَّ والذّنبُ أَلْوَى؛ والجِلدُ رُقَاق، والشعر دُقاق. قالوا: والضأن تضع مرة في السنة وتُفرِد ولا تُتْبِمُ مَّ، والماعِز قد تلد مرتين في السنة، تضع الثلاثة وأكثر وأقل، والنّماء والبَركة والعدد في الضّأن؛ وكذلك الخنازير تضع الأنثى منها عشرين خِنُوصاً ولا نَمَاء فيها. ويقال: الجَوَاميس ضأنُ البقر، والبُخْتُ ضأن الإبل، والبراذِيْن ضأنُ الخيل، والجِرذان ضأنُ الفأر، والدُلْدُل ضأنُ القنافة، والنَّمُل ضأنُ الخيل، والجرذان ضأنُ الفار، والدُلْدُل ضأنُ القنافة، والنمل ضأن الذَّر. ويقول الأطبّاء في لحم الماعز: إنّه يورث الهم ويحرّك السَّوداء ويُورث النسيانَ ويُخبِّل الأولادَ ويُفسد الدّم، ولحمُ الضأن يضر بمن يُصْرَع من المِرة أَسُوال الشهور؛ وهذان الوقتان هما وقت مَد البحر وزيادة الصرع الأهِلةُ وأنصافُ الشهور؛ وهذان الوقتان هما وقت مَد البحر وزيادة الماء والدّم. ولـزيادةِ القمرِ إلى أن يصير بـدراً أثرٌ في زيادةِ الدّم والـدمـاغ وجميع الرُّطوبات؛ قال الشاعر في الشاعر في الشاعر في الشاعر في الشاعر في الشاعر في السُماء والدّم، ولـزيادةِ القمرِ الى أن يصير بـدراً أثرٌ في زيادةِ الدّم والـدمـاغ وافريادة الشاعر في الشاعر في الشاعر في الشاعر في الشاعر في السُماء والدّم، ولمنا الشاعر في الشاعر في السُماء والدّم، ولمنا الشاعر في الشاعر في الشاعر في السُماء والدّم، ولمنا الشاعر في السُماء والدّم، ولمنا الشاعر في السُماء والدّم، ولمنا الشاعر في الرّم ولمنا الشاعر في المُعالِق الشاعر في السُماء والدّم الشاعر في المُعالِق المُعالِق الشاعر في المُعالِق الشاعر في المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق الشاعر في المُعالِق الم

<sup>(</sup>١) أَصْرَادُ من عَنْزِ جَوْباء: مثل يضرب لمن يبرد كثيراً؛ لأن العنـزة الجربـاء لا تدفـاً في الشتاء لقلة شعرها ورقة جلدها، فالبرد أضرُّ لها.

<sup>(</sup>٢) جَهْوَٰى: مكشوفة.

<sup>(</sup>٣) تُتَنِيمُ: تلد آثنين فصاعداً في بطن واحد من أَتَأمَتِ الأمُّ إتاماً فهي متئمٌ .

<sup>(</sup>٤) المِرَّأَةُ: مانة صفراء تتكون في المرارة.

<sup>(</sup>٥) هـو غيلان بن عقبة العدوي المضري المعروف بـذي الرُّمَّة المتوفي سنـة ١١٧ هـ، كما في اللّـان مادة (نعج) وأنظر كذلك الأعلام ج ٥ ص ١٢٤.

كَأَنَّ القوم عُشُّوا لَحْمَ ضَأَنٍ فَهُمْ نَعِجُونَ قد مالتْ طُلَاهُمْ (١)

وفي الماعزة: إنها ترتضع من خِلْفِها الوهي مُحَفَّلة حتى تأتيَ على كلّ ما فيه؛ قال آبن أحمرَ: [بسيط]

إِنِي وَجَـدْتُ بِنِي أَعْيَـا وجـامِلَهُمْ كالعَنْزِ تَعْطِفُ رَوْقَيْها فَتَرتَضِعُ

وإذا رعت الضائنة والماعزة في قصير نَبتٍ لم يَنْبُتْ ما تأكله الماعزة لأنّ الضائنة تَقرضه بأسنانها والماعزة تقتلعه وتجذبه فتنشِرُه من أصله. وإذا حمل على الماعزة فَحَملَتْ أنزلت اللّبن في أوّل الحمل إلى الضّرْع، والضائنة لا تُنزل اللبنَ إلا عند الولاد، ولذلك تقول العرب: «رَمَّدَتِ المِعْزَى فَرنَقْ رَبِّق» (نَقَ و «رمَّدَت الضَائُ فربَقْ رَبِّق» (نَقَ ...

وذكورُ كلُّ شيء أحسنُ من إِنـاثه إلَّا التُّيـوسَ فإنهـا أقبح من الصَّفَـايا.

<sup>(</sup>١) يريد أنهم قد آتَخَمُوا من كثرة أكلهم الدَّسَمَ فمالت طُلاهم (ج طُلْية وهي العنق) ونَعِجُون: ج نَعِج أي الخالص البياض. لسان العرب مادة (نعج) وسوف يرد هذا البيت في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الخِلْفُ: حَلَمَةُ الضرع. والمُحَقَّلَةُ: التي تُرِك حلْبُها أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها.

<sup>(</sup>٣) بنو أُعْيا: بطن من أسد، والنسبة إليهم أُعْيُويِّ كما في اللسان. وفي جمهرة أنساب العرب ص ١٩٥ : أُعْيا هـ و الحسارث بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دُوان. والجامل: قطيع الجمال برعاتِه وأربابه. والرَّوْقُ: القَرْن. وآرتضعت العَنْزُ: شربت لبن نفسها. والعَنْزُ: الانثي من المَعَز أو إذا أتى عليها حَوْلُ والمعنى إنهم لا يحتلبون نياقهم وإنما يرتضعونها خشية أن يسمع العافون صوت الحلب فيطلبون اللبن منهم.

<sup>(</sup>٤) رُمَّدَت المِعْزى: عظم ضرعها. ورَنِّق: انتظر. والمعنى: إن عِظَمَ ضرع الماعزة لا يدل على قرب ولادتها.

<sup>(</sup>٥) أي هَيِّي، لأولادها الأرباق (ج رِبْق وهـو حبل فيـه عدة عُـرَى يُشَدُّ بـه إليهم: كل عـروةِ رِبْقة) والمعنى: أن عِـظَم ضروع الضـأن يدل على ولادتها، وهو مثـل يضرب لمـا لا يُنتَظَرُ وقـوعه أنتظاراً طويلاً على عكس المثل الأول.

وأصوات الذكور من كلّ شيء أجهرُ وأغلظ إلا إِناثَ البقر فإنها أجهر أصواتاً من ذكورها.

قيل لأعرابيّ: بـأيّ شيءٍ تعرف حَمْـل شاتِـك؟ قال: إذا ورم حَيـاؤهـا ورجَّتْ شِعْرتُها وآستفاضت خاصرتها.

قال الأصمعيّ: لبني عقيل ماعِزة لا ترِد، تجترِىء بالرَّطب. وقرأت في كتابٍ من كتب الروم: إن أردْتَ أن تعرف ما لونُ جنينِ النعجة فأنظر إلى لسانِها فإنّ الجنين يكون على لونه. وقرأت فيه أنَّ الإبل تَتَحامَى أمّهاتِها وأخواتها فلا تسفِدها.

قالوا: وكل ثور أفطسُن، وكل بعير أعلمُن، وكل ذُباب أقرح أ. وقالوا: البعير إذا صعب وخاف الناس آستعانوا عليه حتى يُبرَك ويُعقَل ثم يركَبه فحل آخر فيذِل. والعرب تعرف البعير المُغدّن بسقوط الذباب عليه. ويقولون: بعير مَذْبوب إذا عَرَض له داء يدعو الذباب إلى السقوط عليه. وقال بعض القصاص: مما فضًل الله به الكَبْشَ أن جعله مستور العورة من قبل ومن دُبُر، ومما أهان به التيس أن جعله مهتوكَ السّتر مكشوف القبل والدّبر.

حدّثني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أُميّة عن وَهْب بن مُنبّه أنه قال: كان في مناجاة عُزَيْرٍ: اللّهم إنك آخترْتَ من الأنعام الضائنة، ومن الطير الحمامة، ومن النبات الحُبْلةن، ومن البيوت بكّة نوايلياء، ومن إيلياء بيت

<sup>(</sup>١) الأَفْطَس: الذي تَطَأَمَنَتْ قصبة انفه وأنتشرت أو أنشرم أنفه وأنفرش في وجهه.

<sup>(</sup>٢) الألعلم: المشقوق المشفر الأعلى.

<sup>(</sup>٣) الألهرح: الذي بوجهه قرحة تظهر كالغرّة.

<sup>(</sup>٤) البعير المُغَدُّ: الذي أصيب بالغدّة وهي طاعون الإبل.

<sup>(</sup>٥) الخُّبْلَةُ: تطلق على بقلة طيبة من ذكور البقل وعلى الكُرْم وعلى شجر العِضاه.

<sup>(</sup>٦) مَكَّلَة: مكة. وإيلياء: اسم مدينة بيت المقدس.

المَقبدِس. وفي الحديث أنَّ آمرأة أتت النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله، صلى الله عليك، إني أتخذتُ غنماً أبتغي نسلها ورسْلها ( وإنها لا تِنمو فقال رسول الله على «ما الوانها»؛ قالت:سُود، فقال: «غَفِّري»، «وبَعثَ إلى الرُّعيان «من كانت له غَنَمٌ سُود فليخلِطْها بعُفْر فإنَّ دمَ عَفْراءَ ١٠٠ أزكَى من دم سُوداوَين». وقال: «الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت. والإبل إذا أدبرت أدبرت وإذا أقبلت أدبرت ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم، ٣٠. والأقطُّ ١٠٠ قد [وافر]

يكون من المِعْزَى؛ قال أمرؤ القيس:

لنا غَنَمٌ نُسَوِّقها غِزارٌ كَأَنَّ قُرونَ جِلَّتها ﴿ عِصِيُ

فتمـ لله بيتنــا أَقْـطاً وسَمْـنـاً وحَسْبُك مِنْ غِنيَ شِبَعٌ وَرِيُّ٥٠

وقالوا: شِقْشِقة البعير: لَهَاتُه يُخرجها. ومن أحسن ما قيل في الغنم قول مُخَارِقِ (٧) بن شِهاب في تَيْس غنمه ٠ [طويل]

<sup>(</sup>١) الرُّسْل: اللبن.

<sup>(</sup>٢) عَفِّري: من العُفْر وهو البياض.

<sup>(</sup>٣) الأشام: الشمال!

<sup>(</sup>٤) الْأَقْطُ: الجُبْن المتَّخذ من اللبن الحامض، والجمع أَقْطان.

<sup>(</sup>٥) الجِلَّة: ج جليل وهو المُسِنُّ من الغنم وغيرها. وهنا ذكر الغنم لأن المِعْزَى أدناها وأُقلُّها.

<sup>(</sup>٦) ورد هذان البيتان في ديوان امرىء القيس (ص ١٣٦ ـ ١٣٧) على الوجه التالي: أَلَا إِنْ لَا تَسَكَنْ إِبْلُ فَسَمِعْزَي كَانًا قَسَرُونَ جِسَلَتُهَا الْجِيصِ فستُسوْسِعُ أهلها أَقْطاً وسَـمْـنـاً وحَسْبُك من غِنى شَبعُ ورِيُّ وهنا ذكر الإبل لأنها أفضل أموالهم وأنفسها.

<sup>(</sup>٧) ورد أسم مُخارق بن شهاب في لسان العرب مادة (لبب) مع ذكر البيت الأول فقط. ووردت هذه الأبيات في كتاب الحيوان للجاحظ (ج ٥ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠) باختلاف بسيط في بعض الكلمات. وأضاف الجاحظ قائلًا: هو مُخارق ابن شهاب المازني، وكان سيدأ كريماً، وكان شاعراً. وقال محقق الكتاب في الحاشية رقم ٤ نقلًا عن دعبـل: أن مخارق شـاعر إسلامي.

وراحتُ أَصَيلانا كأنَّ ضُرُوعَها له رعَثاتُ كالشُّنوف وعُرَّةً وعينَا أحمَّ المُقْلَتينْ وعُصْمةً إذا دَوحةً من مُحْرِف الضّالِ أَذْبَلَتْ أبو الحُور والعُرِّ اللواتي كأنها تدرى ضَيْفها فيها يبيت بِغبطةٍ

دِلاءُ وفيها واتد القَرْن لَبْلَبُ (') شيخ وليه واتد القَرْن لَبْلَبُ (') شيدِيخ ولون كالوَذِيلة مُذهَبُ (') يواصلها دانٍ من الظلفِ مُكْنَبُ (') عطاها كما يَعْطو ذُرى الضال قَرهَبُ (') من الحسن في الأعناق جَزْعُ مُثقَبُ (') وضيفُ آبن قيس جائعٌ يتحوّبُ (')

فوفَدَ آبن قيس هذا على النَّعمان فقال: كيف المُخارق فيكم؟ قال: سيِّدٌ كريمٌ من رجل يمدح تَيْسَه ويهجو آبن عمّه. قال العجَّاج في وصف شاةٍ: حمراء المُقدَّم شعراء المؤخَّر إذا أقبلت حسبتها نافراً، وإذا أدْبَرَتْ حسبتها ناثراً، أي كأنها تَعْطِس، يريد من أيّ أقطارها رأيتها وجدْتها مُشرقة.

<sup>(</sup>۱) الدُّلاءُ: ج دِلْو وهي وعاء يُسْتقي بها، مؤنث وقد يذكر. وواتد القرن: منتصبه. واللَّبْلَب: المُراد بهِ كما في لسان العرب مادة (لبب) شَفَقَتَهُ على المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها، فهو، ذو لَبْلَبَة على المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها، فهو، ذو لَبْلَةِ على المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها، فهو، ذو لَبْلَبَة على المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها، فهو، ذو لَبْلَهَا أُرْسِلَ فيها، فهو، ذو لَبْلَبَة على المِعْرَى التي أُرْسِلَ فيها، فهو، ذو لَبْلَتِها أَنْ مِنْ اللّهِ عَلَى المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها، فهو، ذو لَبْلُبَهُ اللّهُ عَلَيْ المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها، فهو، ذو لَبْلُبَة عَلَيْ المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها، فهو، فو اللّه المُعْرَى التي أَرْسِلُ في المِعْرَى التي المِعْرَى التي المِعْرَى التي أَرْسِلُ في المِعْرَى التي المِعْرَانِ المِعْرَانِ المِعْرَانِ المُعْرَانِ المِعْرَانِ المُعْرَانِ المِعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المِعْرَانِ المِعْرَانِ المُعْرَانِ المِعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المِعْرَانِ المِعْرَانِ المِعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المِعْرَانِ المِعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَا

<sup>(</sup>٢) رَعْمَتُنَا السَّاة: زَنَمَتَاها تحت الأذنين، وهما هَنتَان تليان الشحمة وتقابلان الوترة. والشُّنُوقُ: ج شُنْق وهو القُرْط. وغُرَّةُ شَدِيخ وشادخة: أي غشت الوجه من الناصية إلى الأنف. والودنلة: المرآة أو قطعة من الفضة مجلوَّةً.

 <sup>(</sup>٣) أَحَمُ المقلتين: أسود المقلتين. والعُصْمَةُ: البياض في ذراعَيْ الظبي أو الوَعْل. والظَّلْف: ظفر
 كل ما آجترً، وهو ظلف البقرة والشاة والنظبي وما أشبههما. ومُكْنَب: غليظ، من الكَنَب وهو غِلْظُ يعلو الرَّجْل والخفَ والحافر واليد.

<sup>(</sup>٤) اللوحة: الشجرة العظيمة. والضال: شجر السَّدْرِ من شجر الشوك فإذا نبت على شط الأنهار قيل له: «العِبْرِيُّ» واحدته ضَالَةُ. والمُحْرِفِ: الذي حان خِرافه أي حان وقت أقتطاف ثمرة في فصل الخريف، يقال: خُرِفَ القومُ: أصابهم مطر الخريف. والقَرْهَبُ: الثور المُسِنُ أو الكبير الضخم. ويعطو: يتناول. وذُرَى الضَّال: أعلى أغصانها. ومعنى البيت: إذا أذبلت الدوحة وسقط ثمرها يكون تناول ثمارها كما يتناول القَرْهَبُ ذُرَى الضّال.

<sup>(</sup>٥) الْجُزْعُ: الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض.

<sup>(</sup>٦) يَتَاخَوَّبُ: يتوجُّع.

قال الأصمعيّ: قال أعرابيّ يهزَأ بصاحبه: اشْتَر لي شاة فَقْماء الله كأنها تضحَك، مُندلِقةً الله خاصِرتاها، لها ضِرْعُ أَرقَط الكأنّه جَيْب؛ قال: فكيف العَطَل؟ قال: إنّي لهذا عطل! العطل: العُنق. يقول: مِنْ سِمَنِها يُحسب أنه لا عُنق لها.

ومما تقوله العرب على ألسنة البهائم. قالت الضائنة: أُولَّد رِخَالاً وأُجزّ مرّة وذلك أنَّ جُفَالاً وأُحلَب كُثباً ثِقالاً ولم تَر مثلي مالا حُفَالاً. تقول: أُجزّ مرّة وذلك أنَّ الضائنة إذا جُزّت لم يسقط من صوفها شيء إلى الأرض حتى يُؤتي عليه ؛ والكُثب جمع كثبة وهي الدَّفعة من اللبن، تقول: أُحلَبُ دُفعاً ثقالاً من اللبن، وذلك لأن لبنها أدسم وأخثر من لبن المعز فهو أثقل.

### السباع وما شاكلها

يقال: إنه ليس شيء من السباع أطيب أفواهاً من الكلام، ولا في الوحوش أطيب أفواهاً من الظّباء. ويقال: ليس شيء أشد بخرا من أسد وصَقْر، ولا في السباع أسبح من كلب. وليس في الأرض فَحْلُ من جميع أجناس الحيوان لذكره حَجْم ظاهر إلا الإنسان والكلب. والأسد لا يأكل الحاز ولا يدنو من النار ولا يأكل الحامض وكذلك أكثر السباع. وتقول الرُّوم: إن الأسد يُذْعَر بصوت الدِّيك ولا يدنو من المرأة الطامِث . والأسدُ إذا بال شغرَ السباء . والأسدُ إذا بال شغرَ

<sup>(</sup>١) الشاة الفَقْماء: التي تقدمت ثناياها فلا تنطبق على السُّفْلي.

 <sup>(</sup>٢) إندلقت خاصرتاها أو آندلق بطنه: إسترخى وخرج متقدماً.

<sup>(</sup>٣) الأرقط: ذو الرَّقْطة وهي سواد يشوبه نقط بياض أو عكسه.

<sup>(</sup>٤) الرِّحال: ج رخل وهي الأنثى من ولد الضان.

<sup>(</sup>٥) الحُفال: العظيم.

<sup>(</sup>٦) المرأة الطامث: التي هي في الحَيْض.

كما يشغر الكلب (۱)؛ وهو قليل الشرب للماء، ونَجُوه (٢) يشبه نَجو الكلب، ودواء عضّته دواء عضّة الكلّب الكلّب. وقالوا: العيون التي تضيء بالليل عيون الأسد والنّمور والسّنانير والأفاعيّ. والعرب تقول هو «أحمقُ من جَهِينزَةَ» وهي الذّئبة لأنها تدع ولدها وتُرضع ولد الضّبعُ. ويقولون: الضّبعُ إذا صِيْدت أو قُتِلَتْ عالَ الذئبُ أولادها وأتاها باللحم؛ قال الكُمَيْت: [طويل]

كما خامَرتْ في بيتها أمُّ عامرٍ لذي الحَبْل حتى عَالَ أَوْسٌ عِيالها «٣٠ أُوسٌ: الذئب.

وقالوا: ثلاثة من الحيوان ترجع في قَيتها: الأسدُ والكلب والسَّنُور، ويقال الضَّبُ أيضاً. وأمراض الكلاب ثلاثة: الكلّب وهو جنون، والذَّبحَة والنَّقْرِس. والعرب تقول: دماء الملوك شِفاء من عَضّة الكلّب والجنونِ والخَبَل ؛ قال الفرزدق: [طويل]

من الدارميِّين النهين دِماؤهُم شفاءً من الداءِ المَجَنَّةِ والخَبْلِ

وبلغني عن الخليل بن أحمد أنه قال: دواء عضية الكُلْبِ الكَلِبِ اللَّرَارِيْحُ (١) والعدَس والشارب العتيق يُصنع؛ وقد ذكر كيف صَنْعته وكم يُشْرَب منه وكيف يُتعالج به، والكَلْبُ الكَلِبُ إذا عض إنساناً فربما أحاله نباحا مثله ثم أحبله وألقحه بأجْر (٥) صغار تراها علقا في صُور الكلاب.

قال أبو اليَقظان: كان الأسود بن أوس بن الحُمَّرة أتى النجاشيّ فعلَّمه

<sup>(</sup>١) شَغَر الكلبُ: رفع إحدى رجليه بال أو لم يَبُلْ.

<sup>(</sup>٢) النَّجُوُّ: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط.

<sup>(</sup>٣) أم عامر: كنية الضبع. وذو الحَبْل: الصائد الذي يعلق الحبل في عرقـوب الضبع. وغـالَ عيالها: إغتالها أي أكل جِراءها (ج جَرْو وهو ولد الكلب والأسد).

<sup>(</sup>٤) اللَّهُ راريح: ج ذَرُّوح وهي دُوَيَّبَّة حَمراء منقطة بسواد أعظم من الذباب شيئاً.

<sup>(</sup>٥) اَلَأَجُرُ: جِ جَرُو.

دواء الكَلَب، فهو في ولده إلى اليوم. فمن ولده المُحِلّ، وقد داوى المِحلُّ عُتَيبةً بن مِرداس فأخرج منه مثل جِرَاء الكلاب عَلَقاً، قال آبن فَسْوَة (الكلاب عَلَقاً) عَبْراً:

ولولا دواءُ آبنِ المُحِلِّ وعِلْمُه هَرَرْتُ إذا ما الناس هر كَلِيْبُها وأخرجَ بعد الله أولاد زارع مُولِّعةً أكتافُها وجُنوبُها

الكليب: جمع كلبِ على غير قياسٍ مثل عبد وعبِيد.

وعض رجلًا من بني العنبر كلبٌ كَلِبٌ فبال علَقا في صُور الكلاب، فقالت آمرأته:

أبَالكَ أَدْرَاصاً " وأولادَ زارع وتلك لَعَمْرِي نُهْيـةُ المتعجّبِ

ويزعمون أنه يطلب الماء أشدّ طلب، فإذا أتوه به صاح عند معاينته: لا أريد لا أريد، أو شيئاً في معنى ذلك. قالوا: وتمام حَمل الكلْبة ستّون يـوماً، فإن وضَعت في أقلّ من ذلك لم تكد أولادها تعيش. وإناث الكلاب تحيض في كل سبعة أيام ؛ وعلامة ذلك أن يَرِمَ ثَفْر ( الكلبة ولا تُريد السّفادَ في ذلك الوقت. وذكورُ السَّلُوقية تعيش عشرين سنة، والإناثُ تعيش آثنتي عشرة سنة. وليس يُلقى الكلب شيئاً من أسنانه سوى النابين.

قالوا: وعلامةُ سرعةِ الكلب أن يطولَ ما بين يديه ورجليه ويكونَ قصيرَ الظهر. ويوصف الكلب بصغر الرأس وطول العنن وغِلظها وإفراط الغَضَفِ<sup>٥</sup>

<sup>(</sup>١) ابن فَسْوَة لقب لِعُتَيْبَة بن مُرداس، من بني كعب بن عمرو بن تميم. شاعر هجاء مُقِلُّ، أدرك الجاهلية والإسلام. المؤتلف والمختلف ص ٣٢، والأعلام ج ٤ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) زارع: اسم كلب، ومنه قيل للكلاب: أولاد زارع. ومولَّعَة: فيها ضروب من الألوان.

<sup>(</sup>٣) الْأَدْرَاص: ج دَرْص وهو ولد القنفذ والأرنب واليربوع والفأرة والهرّة ونحوها.

<sup>(</sup>٤) الثُّفُّر، بفتح الثاء وضمها، للسباع وذوات المخالب كالحياء للناقة أو مسلك القضيب منها.

<sup>(</sup>٥) الغَضِفُ: استرخاء الأذن.

وزَرَق العينين وعظم المقلتين وطول الخطم ( ) مع اللطافة وسَعة الشَّدقين ونُتوء الحدقة ونتوء الجَبْهة وعِرَضها، وأن يكون الشَّعر الذي تحت حَنَكه طاقةً طاقةً ويكونَ غليظاً، وكذلك شعر خديه، ويكونَ قصيرَ اليدين طويل الرجلين عريض الظهر طويل الصدر، في ركبته آنحناء. ويكره للذكور طول الأذناب. ومن علامة الفراهة التي لا تكاد تَخلَف أن يكون على ساقيه أو على أحدهما أو على رأس الذنب مِحْلَب، وينبغي أن يُقطع من الساقين. وسودُ الكلاب أعقرُها. ولذلك أمر بقتلها.

قالوا: وإذا هَرِم الكلبُ أُطعِمَ السَّمْنَ مِراراً فإنه يعود كالشاب، وإذا حفي الله وأجمً ومُسِح على يديه ورجليه القَطِرانُ. وإذا بلغ أن يَشْغَر فقد بلغ الإلقاحَ. والكلب من الحيوان الذي يحتلم. قالوا في الكلبة: إنه يَشْفِدها كلب أسود وكلب أبيض وكلب أصفر فتؤدّي إلى كلّ سافدٍ شكله وشبهة.

قعد جماعة من أصحابنا يعدُّون ما جاء في الكلب من الأمثال فحفظت منه: «أَلأمُ من كلبٍ على عَرْق»(1) و «أجِعْ كلبك يَتْبَعْك» و «نَعِيم كلبٍ في بُؤس أهله»(2) و «أسمِنْ كلبك يأكلك» و «أحرصُ من كلبٍ على عِقْي (1) صبيً»

<sup>(</sup>١) الخطُّم: مقدَّم الأنف.

<sup>(</sup>٢) خَفِيٍّ: رِقْتُ رَجْلاه مِن كثرة المشي.

<sup>(</sup>٣) أُجمَّ تُركَ ليستعيد قُوَّته.

<sup>(</sup>٤) العَرْقُ: العظم أكل لحمه، أو العظم بلحم.

<sup>(</sup>٥) أصلُ هذا المثل: «نَعِمَ كلبٌ من بؤس أهله» وأصله أن قوماً من العرب كانت لهم ماشية من إبل وغنم، فوقع فيها الموت وأخذت كلابهم تأكل من لحومها فسمنت المنجد مادة (نعم) والمثلُ الذي قبله يضرب للئيم تذلُّه فيطيعك.

 <sup>(</sup>٦) العِفْلُي: أول ما يخرج من بطن الصبيّ يخرؤه حين يـولد، أي قبـل أن يأكـل، وهو شيء لـزج أسـود. ولقد ورد هـذا المثل في اللسـان مادة (عقـا) وعلق عليه ابن منـظور فقال: «وهـو الرُدّجُ من =

و «أجوعُ من كلبةِ حَوْملَ» (١) و «أُبُولُ من كلبٍ» و «جلس فلانٌ مَزْجَر الكلب» و «الكلابَ على البقر» (١) و «الكلابُ أحبّ أهلِه إليه الظاعن» و «هو كالكلب في الأذي لا يعتلف ولا يدع الدابّة تعتلف» .

#### الذئب

الهذيب إذا سفّد الذئبة فالتحم الفَرْجان وهجم عليهما هاجِم قتلهما كيف شاء، إلا أنهما لا يكادان يوجدان كذلك، لأن الذئب إذا أراد السفاد تَوخَى موضعاً لا يطؤه أنيس خوفاً على نفسه. وتقول الروم: إن الذئب إذا نَهش شاة ثم أَفْلَتَتْ منه طاب لحمها وخف وسلِمت من القِرْدان. قالوا: والذئب إذا رأى إنساناً قبل أن يراه الإنسان أبَح الذئب صوت ذلك الإنسان. وقالوا: في طبع النباناً قبل أن يراه الإنسان أبح الذئب صوت ذلك الإنسان. وقالوا: في طبع الذئب محبّة الدّم، ويبلغ به طبعه أنّه يسرى الذئب مثلَه قد دُمِي فيثِب عليه فيمَزَقه؛ قال الشاعرة:

وُكُنْتَ كَلْنُب السُّوءَ لمَّا رأى دَما اللهِ السَّوء لمَّا رأى دَما اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قالوا: والفرس إذا وطِيء أثرَ الـذئب ثقُلت قائمته التي وطِيء بها. وفي كتاب عليّ رضي الله عنه إلى أبن عبّاس: لمّا رأيتَ العدوَّ على أبن عمّك قـد

السُّخْلَة والمُهْر». والرَّدَج هو ما يخرج من بطن السَّخلة (ولد الشاة) أو المهر قبل الأكل وهو بمنزلة العقي من الصبي.

<sup>(</sup>١) خَوْمَل أمراة من العُرب كان لها كلبة تربطها في الليل لتحرس بيتها وتطردها في النهار لتلتمس لها طعاماً، فلما طال عليها ذلك أكلتُ ذنبها من الجوع فصارت مثلًا. المنجد مادة (جاع).

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة مجمع الأمثال للميداني. وقال ابن منظور في اللسان مادة (زجر): زَجَرَ الكلبَ وزجر به: نَهْنَهَهُ. وهـو مني مَزْجَرَ الكلب: أي هو بتلك المنزلة.

<sup>(</sup>٣) هو الفرزدق كما في ديوانه (ص ٢٦ طبع باريس سنة ١٨٧) والعقد الفريد (ج ٦ ص ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) أحال على الدم: أقبل عليه.

حَرِب، والزمانَ قد كلِب، قَلَبْتَ لابن عمّك ظهرَ المِجَنَّ بفراقه مع المفارقين، وخِذْلانه مع الخاذلين، وآختطَفْتَ ما قدَرتَ عليه من الأموال آختطاف الـذئب الأزَلَّن دامية المِعْزَى. ويقولون؛ إنّ الـذئب ربما نـام بإحـدى عينيه وفتح الأخرى؛ وقال حُمَيْد بن ثَوْرن: [طويل]

ينام بإحدى مقلتيه ويتَّقي بأُخرى المنايا، فهو يَقْظانُ هاجعُ والذئب أشدُّ السِّباع مطالبة، وإذا عجز عَوَى عُوَاء آستغاثةٍ فتسامعتِ الذِّئابِ فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان فتأكله؛ وليس شيء من السِّباع يفعل ذلك.

#### الفيل

قالوا: لِسان الفيل مقلوبٌ طَرَفُه إلى داخل. والهند تقول: لولا أن لسانه مقلوبٌ لتكلَّم. والفيل إذا ساء خُلُقه وصَعُب عَصَبوا رجليه فسكَن. وليس في جميع الحيوان شيء لـذكوره تَـدي في صـدره إلا الإنسانُ والفيل. والفيل المغتلِم إن سمع صوت خِنُوص من الخنازير آرتاع ونفَر. والفيل يفزَع من السنَّور. وتزعم الهند أن نابَي الفيل هما قَرْناه يخرُجان مستبطنين حتى يخرقا الحَنكُ ويخرُجا أعْقفَين. وقال صاحب المنطق: ظهر فيل عاش أربعمائة سنة. وقال: حدّثني سيخ لنا قال: رأيت فيلاً أيام أبي جعفر قيل: إنه سجد لسابور

<sup>(</sup>١) الدِّئبُ الأزَّلُ: الأرسح أي الخفيف الوركين.

<sup>(</sup>٢) خُمِيْد بن ثور العامري شاعر مخضرم، عاش زمناً في الجاهلية. أسلم ومات نحو ٣٠ هـ. وليت المذكور في وصف الذئب مشهور. الأعلام ج ٢ ص ٢٨٣. وذكر ابن عبد ربه هذا البيت في العقد (ج ٦ ص ٢٤٢) على قافية الميم.

ب المنايا، فهو يُقْظانُ هاجِعُ بنام بإحدى مُقْلَتَيْه ويَتَقَي بأخرى المنايا، فهو يُقْظانُ هاجِعُ (٣) المختوسُ: ولد الخنزير والصغير من كل شيء، والجمع خناصيص.

ذِي الاكتاف ولأبي جعفر، والفِيلة تضعُ في سبع سنين.

### الفَهْد

قالوا: السَّباع تشتهي رائحة الفَهد، فإذا سمِن الفهد عرَف أنَّه مطلوب وأنَّ حركته قد ثُقلت فأخفى نفسه حتى ينقضي الزمان الذي تسمَن فيه الفُهود. ويَعتري الفهدَ داءً يقال له خانقة الفهود، فإذا آعتراه أكل العَـذِرة (١) فبراً. والوحشيّ المُسنّ منها في الصيد أنفع من الجَرْو المُربَّب (١).

# الأرنب

قالوا: الأرنب تَحيض ولا تسمَن إلا بزيادةِ اللحم. وقَضيب الذّكَر من الأرانب ربما كان من عَظْم، وكذلك قضيب الثعلَب. والأرنب تنامُ مفتوحة العين. وإنْفَحة الأرنب إذا شربتها المرأةُ من بعد أن تطهرُ من المحيض مُنِعت من الحَبَل. والكَلف (أ) إنْ طُلِي بدم الأرنب أذهبه.

## القِرْد والدُّبّ

قال: حدّثني محمد بن خالد بن خِدَاش قال: حدّثني سَلْم بن قُتيبة عن هشام عن حُصَين وأبي بَلْج عن عمرو بن ميمون قال: زَنْت قِرْدَةً في الجاهليّة فرجَمها القرود ورجمتُها معهم. قالوا: وليس شيء يجتمع فيه الزواج والغيرة

<sup>(</sup>١) العَذرَةُ: الغائط.

<sup>(</sup>٢) الْمُرَبِّبُ: الذي يُرَبُّونَهُ لأن الجرو يخرج حبًّا ويخرج المسنُّ على التاديب صبوراً غير خب.

 <sup>(</sup>٣) الإنْفَحَةُ: شيء يخرج من بطن الأرنب أو الجَدْي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللين فيغلظ
 كالجُبْن، أو كُرِشُ الخمَل أو الجَدْي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كَرِشٌ.

<sup>(</sup>٤) الكَلَفُ: شيء يعلو الوجه كالسمسم ويعرف بالنمش.

إلا الإنسانُ والقِردُ؟ قالوا: والدَّيْسَم جَرْو الـدُّبِ تضعه أمَّـه وهو كَفِـدْرَة(١) لحم فتهرُب به في المواضع العالية من الذَّرِ والنّمل حتى تشتدَ أعضاؤُه.

## مصايد السباع العادية

السباع العادية: تُصطاد بالزُّبَى والمُغَوَّبات (١) وهي آبار تُحفر في أَنشَازِ (١) الأرض، فلذلك يقال: قد «بلغ السيلُ الزُّبَى» (١)، قال صاحب الفِلَاحة: ومما تُصاد به السباعُ العادية أن يؤخذ سَمَك من سمك البحر الكِبار السّمان فتقطع قِطعا ثم تُسرَّح ثم تُكتَّل كُتلا ثم تُوَجِّج نارٌ في غائط (١) من الأرض يقرب فيه السباع ثم تقذف تلك الكتل في النار واحدة بعد واحدة حتى ينتشر دخان تلك النار وقتار (١) تلك الكتل في تلك الأرض ثم تُطرح حول تلك النار قطع من لحم قد جعل فيها الحَرْبَق (١) الأسود والأفيون وتكون تلك النار في موضع لا تُرى فيه حتى تُقبِل السباع لريح القُتار وهي آمنة فتأكل من قطع اللحم ويُغشَى عليها فيصيدها الكامنون لها كيف شاءوا.

## النُّعَام

قالوا في الظُّليم: إن الصيف إذا أقبل وآبتدا البُّسْر ١٨٠ في الحمرة آبتداء

<sup>(</sup>١) فِدْرَةُ لحم: القطعة منه.

<sup>(</sup>٢) المُعَوِّيَاتُ: ج المُغْواة وهي حفرة كالزبْيَة تحتفر للأسد.

<sup>(</sup>٣) الْأَنْفَاز: ج نَشْز وهو المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٤) الزُّبي: ج زُبَّية وهي الرابية لا يعلوها ماء، وهي كذلك حفرة للأسد. ويضرب هذا المثل لما جاوز الحدّ وعند أشتداد الأمر. المنجد مادة (بلغ).

<sup>(</sup>٥) الغابط: المطنن الواسع من الأرض.

<sup>(</sup>٦) القُتارُ: ريح الشواء.

<sup>(</sup>٧) ِ الحَوْبَقُ: `نبت كالسم يُغْشَى على آكله ولا يقتله.

<sup>(</sup>٨) البُسْرُ: التمر قبل إرطابه.

لون وَظيفيه ﴿ المحمرة ولا يزالان يتلونان ويزدادان حمرة إلى أنْ تنتهي حمرة البُسْر، ولذلك قيل له: خاضب. وفي الظليم: إنّ كل ذي رجلين إذا آنكسرت إحدى رجليه قيام على الأخرى وتحامل على ظَلَع عيرَه فيانه إذا آنكسرت إحدى رجليه جَثْم، ولذلك قال الشاعر في نفسه وأخيه: [طويل]

فِ إِنِّي وَإِيَّاهُ كُـرِجْلَيْ نَعَـامَـةٍ عَلَى مَا بِنَا مِن ذِي غَنَّى وَفَقَيْرٍ

يقول: لا غنى بواحد منّا عن الأخر. وقال آخر: [طويل]

إذا أنكسرتْ رَجْلُ النعامة لم تَجِـدْ على أختها نَهْضاً ولا بـأستها حَبْـوا (١)

قالوا: وعِلَّة ذلك أنه لا مُخ له في ساقيه، وكلُّ عظم فهو ينجبر إلا عظماً لا مخ فيه؛ وزَماخِرُ ١٠ الشّاءِ لا تنجبر؛ قال الشاعر: [طويل]

أَجِـدُّكَ لَمْ تَظْلَعْ بِـرِجْـلِ نعـامةٍ ولسْتَ بنهـاضٍ وعَظْمُـكَ زَمْخَـرُ

أي أجوف لا مخ فيه. والظليم يغتذِي المَرْوَ<sup>(1)</sup> والصَّحْرَ فتُذيبه قانِصتهُ (٠) بطبعها حتى يصيرَ كالماء؛ قال ذو الرمّة يذكره:

على أحسها نَهْضا ولا دونها صَبْرا

<sup>(</sup>١) الوظيف: مستدقُّ الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهما، والجمع أَوْظِفَةُ ووُظُفٌ.

<sup>(</sup>٢) ورد عجز هذا البيت في العقد الفريد (ج ٦ ص ٢٣٧) هكذا:

<sup>(</sup>٣) الزَّماخِرُ: ج زَمْخَرَة وهي كل عظم أجوف لا مخَّ فيه.

<sup>(</sup>٤) المَرْوُ: حجر أبيض رقيق براق يُوْري النار أو أطلب الحجارة وهي كالسكاكين يُـذْبَعُ بها، ويعرف بالصَّوَّان.

<sup>(</sup>٥) القانصة للطير كالمصارين لغيرها، والجمع قوانص.

أَلْهَاهُ آءُ وتَنْفُومُ وعُفْبَتُه من لائح المَرْو والمَرْعَى له عُقَبُ (١) قَالَ أَبُو النجم (١):

والمَــرْوُ يُلقِيلُه إلى أمعــائِــه في سَرْطَمٍ إِنَّ هادٍ على التنوائِه

والظليم يبتلع الجَمرة وربما ألقي الحَجَر في النارحتى إذا صاركانّه جمرة قُذِفَ به بين يديه فيبتلعه وربما آبتلع أوزانَ الحديد. وفي النعامة إنها أخذت من البعير المَنْسِم والوظيفَ والعُنتَى والخِزَامة؛ ومن الطائر الرّيشَ والجناحين والمنقاعر فهو لا بعير ولا طائر؛ وقال أوس'' بن حَجَر: [طويل] وتَنْهَى ذوي الأحلام عني حُلومُهُمْ وأرفعُ صوتي للنّعام المخرّم

جُعله مخزَّماً للخَرْقَيْنِ اللذينِ في عَرْضِ أَنفه في موضع الخِزَامة من البعير. قال يحيى بن نَوْفَل (٠٠):

وَمِثْلِ نعامةٍ تُدعَى بعيسراً تُعَاصِيْنا إذا ما قِيلَ طِيْري فَإِنْ قَيل المُوبُونِ فَإِنْ قَيل المُوبُونِ فَإِنْ قَيل المُوبُة (١) في الوُكُور

وتقول العرب في المثل: هذا «أُمْوقُ من نعامةٍ» وذلك أنها ربما خرجت

<sup>(</sup>۱) الآءُ: شجر له ثمر يأكله النعام. والتَّنَوْم: شجر له حمل صغار كمثل حب الخروع، ويتفلق عن حب يأكله أهل البادية، وكيفما زالت الشمس تبعها بأعراض الورق، وواحدته تَنُومَة. وعُقْبَةُ الماشية في المرعى أن ترعى الخُلَّة عُقْبة ثم تحوِّل إلى الحَمْض، فالحمض عُقْبتها، وكذلك إذا حوَّلت من الحَمْص إلى الخُلَّة، فالخلَّة عُقْبتها. وبمعنى آخر: فالعقبة هي النوبة والدل.

<sup>(</sup>٢) أبو النَّجم هو الفضل بن قدامة العجلي، من بني بكر بن وائـل ومن أكابـر الرُّجُــاز. توفي سنـة ١٣٠ هـ. معجم الشعراء ص ٣١٠ والأعلام ج ٥ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) الشَّرْظُمُ: البلعوم.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٣٤ الحاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن نوفل الحميري شاعر هجّاء، يكاد لا يمدح أحداً. أصله من اليمن وشهرته في العراق. توفي نحو ١٢٥ هـ. الأعلام ج ٨ ص ١٧٤ ـ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) المُربَّةُ: المقيمة.

لطلب الطُّعْم فمرَّت بَيض نعامة أُخرى فَحَضَنَتْه وتركت بيضها؛ ولذلك قال الشاعر وهو آبن هَرْمةَ (۱):

وقَـدْحِي بكفي زَنْداً شَحَـاحـاً ومُلْبِسةٍ بَيْضَ ٍ اخرى جَنـاحاً"

كتارِكَةٍ بَيْضَها بالعَرَاء وقال سَهْم بن حَنْظَلة ("):

[متقارب]

رأيْتَ جفاء ونُوكاً " كبيراً ويَمْنَعُها أَنْ تَطِيْراً

إذا ما لقِيْتَ بني عامرٍ نَعامُ تُمُدُّ بأعناقها

وإنى وتَـرْكى ندى الأكـرمين

ويُضربُ بها المثل في الشِّرادوالنَّفَار؛ قال بِشر بن أبي

خازم (٥):

وأمَّا بنو عامرٍ بـالنِّسار (١) فكانوا غَداةَ لَقُونًا نَعامـا

يُسريد: مَـرَّوا منهزمين. وربما حَضَنَتِ النعامـةُ أربعين بيضة أو نخـوهـا وأخرجت ثلاثين رَأْلا؛ قال ذو الرمّة:

والصلم هو السيف.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الجزء الأول، الحاشية رقم ١ من ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) يصف الشاعر النعامة التي تحضن بيض غيرها وتضيع بيضها. وقد ورد في العقد الفريد (ج ٣ ص ١١٧) «ومُلْجِفَةِ» بدل و «ملسة».

<sup>(</sup>٣) سَهْمُ بن حنظلة الغنوي فارس شاعر من أهل الشام، أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام إلى أن توفي نحو ٧٠ هـ. المؤتلف والمختلف ص ١٣٦، والأعلام ج ٣ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) النَّوْك: الحمق.

 <sup>(</sup>٥) بِشْرُ بن أبي خازم شاعر جاهلي فحل، من شجعان بني أسد بن خزيمة. توفي نحو ٢٢ ق هـ.
 المؤتلف والمختلف ص ٦٠، ومعجم الشعراء ص ٢٢٢، والأعلام ج ٢ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٦) النّسارُ: جبال صغيرة، وقيل: ماء لبني عامر بن صعصعة ابن هوازن كما في معجم البلدان. ومنه يوم النّسار لبني أسد وطيء وغطفان على بني عامر، وذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ٥ ص ٢٤٨) أن بني تميم غضبت لقتل بني عامر، فتجمعوا ولحقوا بحلفائهم، فكان أن قُتلت تميم أشد مما قتلت عامر يوم النّسار، فقال في ذلك بشر بن أبي خازم (كامل). غسضبتُ تسميمُ أنْ تَقَتَلُ عامر يسوم النسّار فأعبُوا بالعَسلم

كَأَنه خَاصَبٌ بِالسِّيِّ () مَرْتَعَهُ أَبِوُ ثَلاثينِ أَمْسَى وهُ و مُنقلِبُ

والبواقي من بيضها الذي لا تَنقُفه (٢) يقال لها: التَّرَائِكُ. وأَسْدُ ما يكون الظِليم غُدُوا إذا آستقبل الريح لأنه يضع عُنقه على ظهره ثم يَخْرِق الريح وإذا آستدبرها كبته من خلفه. والنعامة تضع بيضها طولاً ثم تغطّيها كلَّ بيضة بما يصيبها من الحضن ؟ قال آبن أحمر (٣):

وُضِعْننَ وكُلُهِنَّ على غِرَادِ

وقال آخر:

على غرادٍ كأستواء المِطْمَرِ

والمِطمَر خيط البَنَّاء، إلا أن ثعلبة بن صُعَير ('' خالف ذلك فقال يـذكر الظليم والنعامة:

فتذكَّرا تُقَلَّا رَثِيدا بعد ما الْقَتْ ذُكاءُ يمينَها في كافر (")

والرثيد: المنضود بعضه على بعض. قالوا: الـوَحش في الفلَوات ما لم تَعرف الإنسانَ ولم تره ولا تَنفِرُ منه إذا رأته خلا النعامَ فإنه شارد أبداً؛ قال ذو الرمّة:

وكل أحَمّ المقلتين كأنَّمه أخو الإنس من طُوْل الخَلاءِ المغفّل(١)

<sup>(</sup>١) السِّيُّ: الفلاة.

<sup>(</sup>٢) نَقَفَتُ النعامة البيضة: ثقبتُها وأستخرجت ما فيها.

<sup>(</sup>٣) تقدمتٍ ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب، الحاشية رقم ٧ من ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) ثعلبةً بن صُغَيْر التميمي شاعرٌ جاهلي من بني مرة ومن شعراء «المفضليات» الأعلام ج ٢ ص

<sup>(</sup>٥) التَّقَلُ: متاع المسافر وحشمه. وذُكاء: الشمس. والكافر هـو الليل، من الكفر وهو الستر والتغطية، يريد أنهما تذكّرا متاعهما بعد الغروب.

<sup>(</sup>٦) أَحَمُّ: أسود. والمُغَفِّلُ: المجهول.

يريد: أنه لا ينفِرُ من الناس لأنه في خَلاء ولم ير أحداً قبل ذلك. وقال الأحيم السعديّ: كنتُ حين خلعني قومي وأطلَّ السلطان دَمِي وهربَّتُ وتردَّدْتُ في البوادي ظننتُ أني قد جُزْتُ نخل وَبَار أو قريب منها، وذلك أني كنت أرى النَّوى في رَجْع الذئاب وكنت أغشَى الظباءَ وغيرَها من بهائم الوحش فلا تنفِرُ منيّ؛ لأنها لم تر أحداً قبلي وكنت أمشي إلى الظبي السمين فآخذُه، وعلى ذلك رأيتُ جميعَ تلك الوحوش إلا النعامَ فإنه لم أره قطّ إلا نافِراً فَزِعاً.

#### الطير

قال: حدّثني زياد بن يحيى قال: حدّثنا أبو عَتَّابِ قال: حدّثنا طلحة بن يزيد الشاميّ عن بقيّة بن الوليد عن عبد الله بن أبي كبشة عن أبيه قال: كان النبيّ عليه السلام يُعجبه أنْ ينظر إلى الأتْرُجّ وإلى الحَمام الأحمر.

حدّثني الرياشيّ قال: ليس شيء يغيبُ أذناه إلا وهو يبيض؛ وليس شيء يظهر أذناه إلا وهو يلِد، وروى ذلك عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

حدّثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن آبن جريح قال آبن شهاب: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا يُقتَلْنَ: النملةُ والنحلةُ والنحلةُ والله عليه والصَّرَد»(۱). بلغني عن مكحول قال: كان من دعاء داود النبيّ عليه السلام: يا رازقَ النَّعَاب في عُشّه. وذلك أن الغراب إذا فَقَص عن فِراخه خرجت بِيضًا فإذا رآها كذلك نَفر عنها فتفتحُ أفواهَها ويُرسِلُ الله لها ذُباباً

<sup>(</sup>١) الصُّرَدُ: طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار، له مخلب يصطاد العصافير وصغار الطير ويكنى أبا كثير.

فيدخلُ في أجوافها فيكون غِذاءَها حتى تسود، وإذا آسودت عاد الغراب فغَذَّاها ويرفعُ اللَّهُ عنها الذبابَ.

حدّثني أبو سفيان الغَنُوِيُّ عن معاوية بن عمرو عن طلحة بن زيد عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن مَعْدانَ عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله ﷺ: "الدِّيك الأبيضُ صَدِيقي وصديقُ صدِيقي وعدوّ عدوّ الله يحرسُ دارَ صاحبه وسبْعَ أَدْوُر، وكان النبيّ عليه السلام يُبيته معه في البيت».

قالوا: الطير ثلاثة أضرب، بهائم الطير وهو ما لقط الحبوب والبزور؛ وسباع الطير وهي التي تغتذي اللحم؛ والمشترك وهو مثل العصفور يشارك بهائم الطير في أنه ليس بذي مِخْلب ولا مِنْسَرٍ () وإذا سقط على عود قدّم أصابعه الثلاث وأخر الدَّابرة. وسباع الطير تُقدّم إصبعين وتُؤخّر إصبعين ويشارك سباع الطير بأنه يُلْقِمُ فراخه ولا يَزُقّ وأنه يأكل اللحم ويصطاد الجراد والنمل.

قالوا: والعصفورُ شديدُ الوطء، والفيلُ خفيفُ الوطء، والورَشَانُ يُصرَعُ في كلَّ شهر مرةً. قالوا: وأسوأ الطير هِدايةٍ الأسودُ، والأبيض لا يجيء من الغاية (أ) لضعف قوّته وأجودُها هِدايةً الغُبْر والنَّيْسر.

قال صاحب الفِلاَحة: الحَمام يُعجَبُ بالكَمّون ويألفُ الموضع ِ الذي يكون فيه الكمُّونُ، وكذلك العدَسُ ولا سيما إذا أُنقِعَا في عصير حلو. ومما

<sup>(</sup>١) المنسر: المنقار.

<sup>(</sup>٢) العاية: الموضع الذي يرسل إليه الحمام المدرب على إبلاغ الرسائل.

يَصِلُحْنَ عليه ويكثُرْنَ أَنْ تدخَّنَ بيوتُهِنْ بالعِلْك؛ وأسلم مواضعها وأصلحُها أن يُسنَى لها بيتُ على أساطين خشَب ويُجعلَ فيه ثلاثُ كُوىً: كُوَّة في سَمْك البيت وكُوّة من قِبل المغرب، وبابان من قِبل مَهبّ البيت وكُوّة من قِبل المغرب، وبابان من قِبل مَهبّ الجَنوب. قال: والسَّذَاب (۱)، إذا أُلقي في البرج تَحامتُه السَّنَانِيرُ البَرِّية.

حدّثني آبن أبي سَعد عن عليّ بن الصَّبَّاح عن أبي المنذر هشام بن محمد-قال: حدّثني الكلبي أن أسماء كَنائن " نوح إذا كُتبْن في زوايا بيت حَمَام نَمت الفروخُ وسلِمت من الآفات. قال هشام: قد جرَّبْتُه أنا وغيري فوجدْتُه كما قال أبي. قال: وآسم آمرأة سام بن نوح «مَحْلَتْ مَحْو»، واسم آمرأة حام «أَذْنَف نشا»، وآسم آمرأة يافث «زَدْقَت نبث» ".

قالوا: وأمراض الحمام أربعة: الكُبَادُ ﴿ وَالخُنَانُ وَالسَّلُ وَالقُمَّلُ ، فدواء الكُبَادِ الزعفرانُ وَالسَّرُ وَالطَّبَرْزَذُ وماء الهندباء يُجعلُ في سُكُرَّجةٍ ﴿ ثَمْ يُمَجّ في حلقه قبل لَمَن يلتقطَ شيئاً ودواءُ الخُنَانِ أن يُليّن لسانُه يـوماً أو آثنين بِـدُهْنِ البَنْفُسجِ ثم بالرّماد والمِلح ويُدلِّكَ بهما حتى تَنْسَلِخَ الجلدةُ العليا التي غَشِيَت

<sup>(</sup>۱) السَّذاب: نبات يقارب شجر الـرمان ورقـه كالصعتـر وزهره أصفـر ورائحته بجملتـه مكروهـة. ويقال له الفيجن أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الكنائن: ج كَنَّة وهي آمرأة الابن أو الأخ.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عبد ربه في العقد (ج ٦ ص ٢٣٩): اسم امرأة سام بن نوح «محلت محم» وأسم أمرأة حام «نف نسا» وأسم أمرأة يافت «قالر».

<sup>(</sup>٤) الكُبادُ: وجع الكبد. والخُنان: داء يأخذ الطير في حلوقها.

<sup>(</sup>٥) السكّر الطّبَرزَد: الأبيض الصلب.

<sup>(</sup>٦) السُّكُرُّجَة: الصَّحْفَةُ، معرَّب شُكُرَهُ بالفارسية، والصفحة قَصْعة كبيرة منسطة تُشْبِع الخمسة، والجمع صِحاف. والهِنْدِّباء، بكسر الدال وفتحها، بقلُ معروف، وهو صنفان بريَّ وبستاني.

لسانَه ثم يُطْلَى بِعَسل ودهنِ وَرْدٍ حتى يبراً. ودواء السّلِّ أن يُطعمَ الماشَ (') المقشور ويُمجِّ في حلقه لبن حليب ويُقطع من وظيفيه عرقان ظاهران في أسفل ذلك مما يلي المَفصِل. ودواء القُمَّلِ أن تُطلَى أصولُ ريشه بالزَّنْبَق (') المخلوط بدهن البنفسَج، يُفعلُ به ذلك مراراً حتى يسقطَ قملُه، ويُكنسُ مكانُه الذي يكون فيه كنساً نظيفاً.

قالوا: والطيرُ الذي يخرجُ من وَكُره بالليل البومةُ والصّدَى والهامةُ والضّدَى والهامةُ والضَّوَعُ " والوَطواطُ والخُفَّاشُ وغرابُ الليل. قالوا: إذا خرج فرخُ الحمامةِ نفخ أبواه في حلقه الربحَ لتتسعَ الحَوْضَلة من بعد التحامها وتَنبثقَ، فإذا اتسعت زَقّاه عند ذلك اللعاب ثم زقّاه سورج " أصول الحيطانِ ليدبُغَا به الحوصلةَ، ثم زقّاه بعدُ الحَبُ.

قال المُثنَّى بن زهير: لم أَرَ شيئاً قطُّ في رَجُلٍ وآمراة إلا وقد رأيته في الحمام، رأيت حمامة لا تريد إلا ذكرها، ورأيت حمامة لا تمنع شيئاً من الذكور، ورأيت حمامة لا تويفُ الا بعد شدة طلب، ورأيت حمامة تزيفُ للذكر ساعة يطلبها، ورأيت حمامة وهي تُمكّن آخَرَ ما تَعدُوه، ورأيت حمامة تقمُطُ حمامة، ورأيت حمامة تقمُط الذكر، ورأيت ذكراً يَقْمُطُ الذكر، ورأيت الذكر، ورأيت ذكراً يَقْمُطُ الذكر، ورأيت الذكر يقمطُ ما لَقِيَ ولا يُزاوجُ، ورأيت ذكراً له أنثيان يحضُنُ مع هذه وهذه ويزُق مع هذه وهذه.

<sup>(</sup>١) المأشُ: حب مدور أصغر من الحمص أسمر اللون يميل إلى الخضرة يؤكل مطبوحاً وأجوده الهادي ثم اليمني وأردؤه الشامي.

<sup>(</sup>٢) الزُّنَّبُقُ: دهن الياسمين.

<sup>(</sup>٣) الضُّبوَعُ: طائر من طير الليل، قيل هو الكروان، وقيل هو ذكر البوم.

<sup>(</sup>٤) السُّوْرَجُ: كلمة فارسية معناها الملح يكون في أصول الحيطان.

<sup>(</sup>٥) تَزيْقُ الحمامةُ بين يَدَيْ الحمام الذكر: تمشى مُدِلَّةً.

#### البيض

قالوا: والبيض يكونُ من أربعة أشياء: منه ما يكونُ من السّفاد؛ ومنه ما يكون من التراب؛ ومنه ما يكون من نسيم الربح يصل إلى أرحامها؛ ومنه شيء يعتري الحَجَل () وما شاكله في الطبيعة، فإنَّ الأنثى منه ربما كانت على سُفَالةِ الربح التي تهبُّ من شقّ الذكر في بعض الزمان فتَحتشِي من ذلك بيضا، وكذلك النخلة تكون بجنب الفُحَّال () وتحت ربحه فتلقَحُ بتلك الربحةِ وتكتفي بذلك، والدّجاجة إذا هَرِمَت لم يكن لبيضها مُحَّ، وإذا لم يكن للبيضة مُحَ لم يُخلق فيها فرخ، لأنه لا يكون له طُعْم يغذوه؛ والفرخ والفرّوج يُخلَقان من البياض وغذاؤهما الصَّفرة، وإذا باضت الدجاجة بيضتين في اليوم كان من البياض وغذاؤهما والطائر إذا نتف ريشه آحتبس بيضُه وإذا سَمِع صوت الرعدِ الشديدِ.

# الخُفَّاشُ(٣)

قالوا: عجائبُ الخُفَّاشِ أنه لا يُبصر في الضوء الشديد ولا في الظلمة الشديدة وتَحبَلُ وتَلِد وتَجيضُ وتُرضعُ وتَطيرُ بلا ريش، وتحملُ الأنثى ولدَها تحت جناحها وربما قبضتْ عليه بفيها خوفاً عليه، وربما ولدت وهي تَطير. ولها أذنانِ وأسنانُ وجناحان متصلان برجليها، وأبصارُها تصحّ على طول العمر، وإنما يظهر في القمر منها المسنّاتُ؛ وقال بعض الحكماء: الخفّاش فأرٌ بطير.

<sup>(</sup>١) الحجل؛ طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرِّجْلين ويسمى دجاج البّرِّ.

<sup>(</sup>٢) الفَّحَّالُ: ذكر النخل.

<sup>(</sup>٣) الخُفَّاش: الوطواط سمِّي به لصغر عينيه وضعف بصره، والجمع خفافيش. ومنه يقال لمن يُبْصِرُ في الليل دون النهار أخفش لأن الخُفَاش يعمى في النهار ويُبْصِرُ في الليل.

# الخُطَّافُ والزُّرزُورُ ''

قالوا: الخُطَّاف والزُّرزُورُ يتبعُ الربيعَ حيث كان. قالوا: وتُقلَعُ إحدى عينيه فترجعُ. والزُّرزورُ لا يَمشي ومتى وقع بالأرض لم يَستقلَّ وأخِذ، وإنما يعششُ في الأماكن المرتفعة فإذا أراد الطيرانَ رمى بنفسه في الهواء فطار، وإذا أراد أن يشربَ الماءَ آنقضَ عليه فشرب منه آختلاساً من غير أن يَسقُطَ بالأرض.

## العُقَاتُ والحِدَأَةُ

قالوا: العُقابُ تبيض ثلاثَ بيضات في أكثر حالاتها فإذا فرَّخت غَدَّتِ آثنين وباعدت عنها واحداً فيتعهدُ فرخَها طائرٌ يقال له: كاسرُ العظام "، ويغذُوه حتى يَكْبَرَ ويقوَى. وقال صاحب الفلاحة: العُقَابُ والحِدَأَةُ " يَتبدّلانِ فتصيرُ العقابُ حِدَأَةً والحِدَأَةُ عقاباً، قال: وكذلك الأرانبُ تتبدّل فيصيرُ الذكر منها أنثى وتصيرُ الأنثى ذكراً. قال صاحب المنطق: العُقاب إذا آشتكت كَبِدَها مِنْ أنثى وتصيرُ الأرنبَ في الهواء وحَطّها لذلك وأشباهه تعالَجتُ بأكل الأكباد حتى تَبرأً.

<sup>(</sup>١) الخُطَّافُ: العصفور الأسود، وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة. والزُّرْزُوْر: طائر من نوع العصفور سمى بذلك لزرزرته أي تصويته.

<sup>(</sup>٢) اي لم ينهض.

<sup>(</sup>٣) كأسر العظام: طائر يسمى «المكلَّفة» لأن العقاب لما كانت سيئة الخلق تبيض ثـلاث بيضات فيُخرج فراخها وتلقي واحداً منها فيأخذه هذا الطائر الذي يتكلف به.

<sup>(</sup>٤) اللَّجِدَأَةُ: طائر يصطاد الجِرْذان، والجمع جِداءُ وجِدا وجِدْآن.

#### الغراب

الغِربانُ لا تقرَبُ النخلَ المواقيرَ () وإنما تسقطُ على النخل المصرومة () فتلقطُ ما يسقط من المتمر في القِلَبةِ () وأصول الكَرَب (). وعلى إناث الغِربان الحَضْنُ وعلى الذكور أن تأتي الإناثَ بالطُّعْم والإوزَّةُ دون الذكر () والعربانُ أكتم شيء للسِّفاد.

#### القطا

قالوا: والقَطَا لا تضعُ بيضَها أبداً إلا أفراداً؛ قال أبو وَجْزَةَ (١٠): [بسيط] وهنّ يَنسُبْنَ وَهْناً كلّ صادقة باتتْ تُباشِرُ عُرْماً (١) غيرَ أزواج

الحيوانُ الذي لا يصلُحُ شأنه إلا برئيس أو رقيب: الناسُ، والغرانيقُ (١٠)، والكراكِي والنحل؛ فأما الإبلُ والبقر والحمير فتتخِذُ رئيساً من غير رقيب.

### باب مصايد الطير

قال صاحب الفلاحة: مَنْ أراد أن يحتالَ للطير والدّجاج حتى يتحيَّرْنَ ويُغشْى عليهنَّ حتى يَصِيدُهُنَّ عَمَد إلى الجِلتِيت (١) فدافَه بـالماء ثم جعـل في

<sup>(</sup>١) النخلُ المواقيرُ: الكثيرة الحمل.

<sup>(</sup>٢) النخل المصرومة: من صرم النخلَ إذا جبزُه وقطعه.

<sup>(</sup>٣) القِلَبَةُ: ج قُلْب وهــو شحمة النخلُ ولبُّه أو أجود خُوْصه ( الخُوْص: ورق النخل).

<sup>(</sup>٤) الكَرَبُ: أصول السعف (جريدة النخل أو ورقه) الغِلاظ العِراض.

 <sup>(</sup>٥) هذه الجملة لا علاقة لها بالسياق، ولعلها زائدة من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ٣١ من هذا الجزء.

<sup>&#</sup>x27;(٧) العُرْمُ: بيض القطا.

<sup>(</sup>٨) الغرانيق: الذكور من طيور الماء سود وقيل بيض وهي في قَدْر البطّ.

 <sup>(</sup>٩) الجِلْتيتُ: صمغ الأنْجُذان بفتح الهمزة وضم الجيم وهـو نبات أسـود وأبيض وأصله أغلظ من الإصبع يتفرع كثيراً وله قرون كقرون اللوبياء فيها بذر كالعدس أسودُ حارً وأبيضُ لطيفٌ.

ذلك الماءِ شيئاً من عَسل ثم أنقع فيه بُراً يوماً وليلة ثم ألقى ذلك البُر المطير فإنها إذا آلتقطته تحيرت وغُشِي عليها فلم تقدر على الطيران إلا أن تُسْقَى لبنا خالطه سَمْنٌ. قال: وإن عُمِد إلى طَحِين بُرِّ غيرِ منخول فعُجِنَ بخمر ثم طُرِحَ للطير والحَجَل فأكلنَ منه تحيرنَ. وإن جُعِل خمرٌ في إناء وجُعِلَ فيه بَنْجُ فشرْبنَ منه غُشِي عليهنَّ. قال: ومما يُصادُ به الكراكي وغيرها من الطير أن يُوضِعَ لهنَّ في مواقعهن إناءٌ فيه خمر وقد جُعِلَ فيه خَرْبَقُ (١) أسودُ وأنقِع فيه شعيرٌ فإذا أكلنَ منه أخذهن الصائدُ كيف شاء.

قال غيره: ومما تُصادُ به العصافيرُ بأسهل حيلةٍ أن تُؤخذَ شبكة في صورة المحبرة اليهودية المنكوسة وتُجعلَ في جوفها عصفورُ فتنقضَ عليه العصافيرُ ويَدْخُلْن عليه وما دخل منها لم يَقْدِرْ على الخروج فيصيدُ الرجلُ في اليوم الواحد مائتين وهو وادع. قال: ويُصادُ طيرُ الماء بالقَرْعَة وذلك أن تُؤخذَ وَرْعَةُ يابسةٌ صحيحةٌ فيُرمَى بها في الماء فإنها تتحرّك فإذا أبصرها الطيرُ تتحرّك فزعَ فإذا كثر ذلك عليه أنِسَ حتى لربما سقط عليها، ثم تُؤخذ قَرعةُ فيُقطعَ رأسُها ويُخرقَ فيها موضعُ عينين ثم يُدخِلَ الصائدُ رأسه فيها ويَدخُلَ الماء فيمشي إليها مشياً رُويداً فكلما دنا من طائر أدْخلَ يده في الماء فقبضَ على رجليه ثم غَمسه في الماء ثم دَقّ جناحه وخَلاه فبقي طافياً فوق الماء يَسبَحُ برجله ولا يُطِيقُ الطيران، وسائرُ الطير لا يُمكنُ آنغماسُه فإذا فرَعْ من صيد ما يُريد رَمَى بالقَرعة ثم يَلْتقِطُها ويَحمِلُها.

### الحشرات

حدَّثني يزيد بن عمرو قال: حدَّثنا عبد الله بن آلربيع قال: أخبرنا هشام

<sup>(</sup>١) الخُّورْبَقُ: نباتٌ ورقه كلسان الحَمَلِ ابيض وأسود،وهوسمٌّ للكلاب والخنازير.

ابن عبد الله عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الفأرةُ يهوديةٌ ولو سقيتَها ألبانَ الإبل وما شَرِبَتْها، والفأر أصناف: منهنّ الزَّباب (١) وهو أصمّ؛ قال الحارثُ (١) بنُ حلِّزةً:

وهُمُ زَبَابٌ حائِرٌ لا تسمعُ الآذانُ رَعْداً ٣

والخُلْدُ وهو أعمى؛ وتقول العرب: هو «أسرقُ من زَبَابَةٍ»، وفأرة البيش، والبيش، والبيش سمَّ قاتل؛ ويقال: هو قرونُ السَّنبل، وله فأرة تغتذيه لا تأكل غيره، ومن غير هذا فأرةُ المِسك وفأرةُ الإبل فاحَتْ "أرواحُها إذا عَرِقت. قالوا: ومن الحيات ما يقتُل ولا يخطىء: الثُّعبانُ والأفعى والهنديَّةُ؛ فأما سوى هذه فإنما يقتُل بما يمده من الفزع، لأنه إذا فَزِع تَفتَحت مَنافسه فوَغَل السِّم إلى مواضع الصَّمِيم وعُمْقِ البدن، فإنْ نَهشت النائمَ والمُغمَى عليه والطَّفلَ الصغيرَ والمجنونَ الذي لا يَعقِلُ لم تَقتل.

وأذناب الأفاعي تُقطع فتنبتُ ونابها يُقطعُ بالعُكّاز '' فينبُتُ حتى يعود في ثلاث ليال؛ والحيّة إنْ نُفِث في فيها حُمّاض الأترُجّ وأَطبِق لَحْيها على الأعلى على الأسفل لم تَقتُلْ بعضّتها أياماً صالحة. ومن الناس من يبصُق في فم الحية فيقتلُها بريقه، والحيّات تكره ريحَ السَّذَابِ والشِّيحْ، وتُعجَبُ باللَّفَّاح والبِطِّيخِ والحُرْف والخَردل الموخفِ '' واللبن والخمرِ وليس في الأرض

<sup>(</sup>١) الزَّبابُ: ج زَبايَة وهي فأرة بريّة تسرق ما تحتاج إليه وما تستغني عنه.

<sup>(</sup>٢) الحارث بن حِلْزَة شاعر جاهلي وأحد أصحاب المعلّقات. توفي نحو ٥٠ ق هـ. المؤتلف والمختلف ص ٩٠ والأعلام ج ٢ ص ١٥٤.

<sup>·(</sup>٣) أي لا تسمع آذانُهُم صوتَ الرعد.

<sup>(</sup>٤) أي فاحت منها رائحة طيبة.

<sup>(</sup>٥) العُكَازُ: عصا ذات زُجّ.

<sup>(</sup>٦) المُوْخَفُ: المعجون. والخَرْفُ: حَبُّ الرشاد. واللَّقَاحُ: نبات يقطينيُّ أصفر شبيه بالناذنجان طيب الرائحة. والسَّذاب نبات (أنظر شرحه في الحاشية رقم ٢ من ص ٩٠ من هذا الجزء)

حيوانٌ أصبرُ على جـوع من حيةٍ؛ ثم الضَّبُ بعـدها، فـإذا هرِمت صغـرت في بدنها وأقنعَها النسيم ولم تشته الطعامَ، ولذلك قال الراجز: [رجز]

## حارية " قد صَغُرَتْ من الكِبَرْ

وقال صاحب الفلاحة: إنَّ الحية إن ضربتها بقصبة مرة أو هَنتها القصبة في تلك الضربة وحيَّرتها، فإن ألْحَحْتَ عليها بالضرب آنسابت ولم تكترث. قال: ومن جَيّد ما يُعالَجُ به الملسوعُ أن يُشَقَّ بطنُ الضِّفدَع ثم يُرفَد به موضِعُ لَسْعَة العقرب. والضِّفدَع لا يَصيحُ حتى يُدخِلَ حنكه الأسفلَ في الماء، فإذا صار في فيه بعضُ الماء صاح، ولذلك لا تسمع للضفادع نقيقاً إذا خرجْنَ من الماء، قال الراجز:

يُدخِلُ في الأشداق ماءً يُنْصِفُهُ (٢) حتى يَنِقَ والنقيقُ يُتلِفُهُ ولي لله الله والنقيقُ يُتلِفُهُ والنقيقَ يدل عليه حيةَ البحر، كما قال الآخر: [طويل] ضَفَادعُ في ظلماءِ ليل تجاوبتْ فدلّ عليها صوْتُها حيّةَ البحر

وقال في السَّبَخ (٣): إنه إن آنخرق فيه خرق بمقدار منخر الثور حتى تدخلَه الربح آستحال ذلك السَّبَخ ضفادع. والضَّفادع لا عِظام لها، ويُضرب بها المثلُ في الرَّسَح (١)؛ فيقال: «أرسحُ من ضِفْدَع» و «أجحظُ عيناً من ضِفْدع».

<sup>=</sup> والشَّيح: نبات، وهو نوعان: أصفر الزهريشبه السَّذاب في ورقه وهو الأرمني، وأحمر غليظ الورق وهو التركي، وكله طيب الرائحة، الواحدة شِيْحة.

<sup>(</sup>١) الحارِية: اسم للأفعى لأن جسمها قد حَرَى أي نقص من طول العُمرُ.

<sup>(</sup>٢) أي حتى يبلغ نصف فكَّة الأعلى.

<sup>(</sup>٣) اللِّبَعُ: المكان يَسْبَخُ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقدام.

 <sup>(</sup>٤) الرَّاسَحُ: خفة لحم العَجُز والفخذين.

قالوا: وكل شيء يأكل فهو يحرّك فكَّه الأسفل إلا التمساح فإنه يُحرّكُ فكه الأعلى. وبمصر سمكٌ يقال له الرَّعَادُ، مَنْ صاد منه سمكةً لم تزل يده ترعَدُ وتَنتفِضُ ما دام في شبكته أو شِصِّه (المُعَلُ المَا إذا دفْنتَه في الوَرْد سكنتُ حركتُه حتى يَتَوهم مَن رآه أنه قد مات، فإذا أعَدْتَه إلى الروث تحرّك ورجع في حِسه. والبعيرُ إذا آبتلع في علفه خُنفساءَ قتله إن وصلت إلى جوفه حيةً. وأطولُ شيءٍ ذَمَاءُ (الكُنفساءُ فإنها يُسرَجُ على ظهرها فتصبرُ وتَمشِي.

والضبُّ ث يُذْبَحُ فيمكث ليلة ثم يُقرَّبُ من النار فيتحرَك. والأفعى إذا ذُبحت تبقى أياماً تتحرَك وإن وطِئها واطىء نَهَشَتْه، ويُقطعُ ثلثُها الأسفِلُ فتعيشُ ويَنبُت ذلك المقطوعُ. والكلبُ والخنزيرُ يُجرَحانِ الجرحَ القاتلَ فيعيشإن.

قالوا: وللضّبِّ (°) ذكرانِ وللضبّة حِرانِ، خبرّني بذلك سهل عن الأصمعيّ أو غيره. قال: ويقال لذكره نْزِك وأنشد:

سِبَحْلُ لَهُ نِـزْكَانِ كِـانَا فَضِيلَةً عَلَى كُلُّ حَافٍ فِي البلاد ونَاعِل(١)

<sup>(</sup>١) الشَّصُّ؛ حديدة عقْفاء يصاد بها السمك، وهي المعروفة بالضارة.

<sup>(</sup>٢) الجُعَلُ: دُويْبَّة تعضَّ البهائم في فروجها فتهرب، وهي أكبر من الخُنْفَسَاء، شديد السواد، في بطنه لون حمرة، يوجد كثيراً في مُراح البقر والجواميس ومواضع الروث، ويتولىد غالباً في أخثاء البقر، ومن شأنه جمع النجاسة وأدخارها. ومن عجيب أمره أنه يموت من ربح الورد وربح الطيب فإذا أعيد إلى الرَّوْث تحرك وعاش.

٣) الذَّمَاءُ: بقية النَّفْس.

<sup>(</sup>٤) يُسْرَجُ: يُوْقَدُ.

<sup>(</sup>٥) الضَّبُّ: دُوَيْئَةٌ على حد فرخ التمساح الصغير وذنبه كثير العقد كذنبه، ولهذا قالوا: أعقد من ذنب الضَّب، والجمع أُضُبَّ وضِباب. قالت العرب: لا أفعله حتى تَرِدَ الضبُّ لأن الضبُّ لا يَردُ الماء.

<sup>(</sup>٦) سِبَحْلٌ:ضخمٌ. وفي لسان العرب مادة (نـزك) ذكر ابن منـظور هذا البيت ضمن أبيـات قالهـا حُمْران ذو الغُصَّة يصف بها ضِباباً أهداها لخالد بن عبد الله القسريّ.

وكذلك الحِرذُونُ. "والذِّبَّانُ " لا تَقربُ قِـدْراَفيها كَماأة ". وسَامُ أبرصَ لا يدخل بيتاً فيه زعفرانٌ. ومَنْ عَضّه الكلبُ الكلِبُ آحتاج إلى أنْ يستر وجهه من الذّباب لئلا يسقطَ عليه. وخُرطومُ الذباب يده، ومنه يُغَنِّي، وفيه يُجرِي الوّامرُ الصوتَ في القصبةِ بالنفخ.

قالوا: ليسَ شيء يَذْخَرُ إلا الإنسانُ والنملةُ والفارةُ. والذَّرَةُ (') تَدّخرُ في الصيف للشتاء فإذا خافت العُفَنَ على الحبوب أَخْرَجَتْها إلى ظاهرِ الأرض فشرَرَتْها ('')، وأكثرُ ما تَفعلُ ذلك ليلاً في القمر. فإن خافت أن ينبتَ الحبُ نقرت وسطَ الحبة لئلا تنبتَ. والسُّلَحْفَاةُ إذا أكلت أفعى أكلت سَعْتَرا جَبَليا (''). وآبنُ عِرْس ('' إذا قاتل الحية أكل السَّذَابَ. والكلابُ إذا كان في أجوافها دود أكلت سُنبلَ القَمح . والأيِّلُ إذا نهشته الحية أكل السَّراطينَ (''). قال آبن ماسويه: فلذلك يظُن أن السراطينَ صالحة لمن نُهِشَ من الناس. والوَزَغ ('') يُراقُ الحيّاتِ ويُقارِبُها، ويَكرع في اللبن والمَرق ثم يَمُج في الإناء. وأهلُ يُراقً الحيّاتِ ويُقارِبُها، ويَكرع في اللبن والمَرق ثم يَمُج في الإناء. وأهلُ

<sup>(</sup>١) الطِّرْدُوْن: دُوَيْبَة شبيهة بالضب، وقيل هو ذكر الضب، له كف ككف الإنسان مقسومة الأصابع

<sup>(</sup>٢) الذَّبَآن: ج الذَّباب.

<sup>(</sup>٣) الكُلَمَّأَةُ: نبات يقال له شحم الأرض، وقيل هو أصل مستدير كالقلقاس لا ساق لـه ولا عرق، لونه إلى الحمرة، يوجد في الربيع تحت الأرض وهو عديم الطعم، وأنواعه كثيرة، يؤكل نيشه ومطبوخه.

<sup>(</sup>٤) النَّأِرَّةُ: واحدة الذرّ وهي صغار النمل.

<sup>(</sup>٦،٥) شُرَّرَتْها: نشرتها في الشَّمس لتجف. السعتر: نبات طيَّب الرائحة حِرَّيْفُ، زهره أبيض إلى الغُبْرة، م ويقال له الصعتر بالصاد، وهي اللغة الجيدة، والعامة تبدّل السين زاياً.

<sup>(</sup>V) ابنَ عِرْس: دويبة كالفارة أشتر أصلم.

<sup>(</sup>٨) الَّايُّلُ: ذكر الأوعال وهي التيوس الجبلية. والسراطين: ج سرطان وهو حيوان مائي ويعيش في البُرِّ أيضاً، وهو جيد المشي سريع العَدُو ذو فكين ومخالب، وأظفار حداد.

<sup>(</sup>٩) الوَّازَعُ) ج وَزَعَة وهي حشرة من جنس «سام أبرص».

السُّجْنِ يعملون من السوزغ سمَّا أنف ذَ من سم البِيشِ (١) ومن ريق الأفاعي، وذلك أنهم يُدخلون الوزغة قارورة ثم يَصُبُّون فيها من الزيت ما يغمُرها ويضعونها في الشمس أربعين يوماً حتى تتهرَّأً (١) في الزيت، فإنْ مُسِحَتْ على اللَّقمة منه مَسحة وأكله آكلٌ مات من يومه.

والجرادُ إذا طَلع فعُمِدَ إلى التُّرْمُس والحَنظَل فطبخا بماء ثم نُضحَ ذلك الماءُ على زرع تنكّبه الجرادُ. وإذا زُرع خَرْدَلُ في نــواحر زَرْعَ نجـا من الدبي ٣٠. وإذا أخذ المُرْدَاسَنْجُ ١٠ فعُجِن بعجين ثم طُـرح للفار فأكلته مُوّتن عنه، وكذلك بُرايةُ الحديد. وإذا أخِذ الأَنْيون والشُّونِيز ١٠ والبارزذ ١٠ وقَرْنُ الأيَّل وبَابُونَج وظِلفٌ من أظلاف المعز فَخُلِط ذلك جميعاً ثم دُقَ وعُجِن بخلِ عتيق ثم قُطعاً فدُخِن بقطعة منه نفرت لذلك الحيّاتُ والهوامُ والنملُ والعقاربُ، وإن أحرِقَ منه شيء ودُخِن به هرب ما وجَدَ منها تلك الريحَ. والنملُ تهربُ من دُخان أصول الحَنظل. وإن عُمِدَ إلى كبريت وسَذَابٍ وخَرْبِقٍ فَدُقَ ذلك جميعاً وطُوحَ في قرية النمل قتلها ومنعها ظهورهن من ذلك الموضع. والبعوضُ تهرُب من دخان القَلْقَدِيس (١٠) إذا دُخَن به ومعه حبُّ السوس ١٠٠٥، والمَوْب من دخان القَلْقَدِيس (١٠) إذا دُخَن به ومعه حبُّ السوس ١٠٠٥، وتهرُب من دخان الكبريت والعِلْك.

<sup>(</sup>١) البيْشُ: نبات كالزنجبيل رطبًا ويابساً وربما نبت فيه سم قتال لكل حيوان.

<sup>(</sup>٢) تتهرًّأ: من تهرًّأ اللحُم إذا طبخ حتى يتفسَّخ:

<sup>(</sup>٣) الدُّبَى: أصغر الجراد والنمل.

<sup>(</sup>٤) المُرْدَا سَنْجُ: معرَّب سنك ومعناه الحجر الخبيث.

 <sup>(</sup>٥) الشونيز: الحبة السوداء.

<sup>(</sup>٦) البارزد: صمغ نبات يشبه القنا في شكله وينبت في أرض سورية، وهو من النباتات النافعة لأمراض عدة.

<sup>(</sup>٧) القلقديس: كلمة يونانية معربة معناها في الكيمياء الحديثة: كبرتيات الحديد؟ وقيل معناها الصبغة السوداء لصانعي الأحذية.

<sup>(</sup>٨) السوس: شجر في عروقه حلاوة وفي فروعه مرارة.

وقالت الأطباء: لحم أبن عِرْس نافع من الصَّرْع. ولحم القُنفذ نافع من الجُذام والسّلّ والتشنُّج ووجع الكُلّي، يُجفَّفُ ويُشرب ويُطعَمُه العليلُ مطبوخـاً ومشويّاً ويُضمدُ به المتشنّج. والعقرب إذا شُقّ بطنُها ثم شُدّ على موضع اللسعة انفعت. وقد تجعل في جوف فَخَّار مشدود الرأس مُطَيِّن الجوانب ثم يوضع الفخّارُ في تَنُّور، فإذا صارت العقربُ رَماداً سُقى منْ ذلك الرمادِ من به الحصاة مقدار نصف دانق وأكثر فيُفَتِّت الحصاة من غير أن يضرَّ بشيء من سائر الأعضاء والأخلاط"، وقد تُلسعُ العقـربُ مَنْ به حُمَّى عتيقـةٌ فتقلعُ؛ وتلسعُ المفلوجَ فيذهبُ عنه الفالج ، وتُلْقَى في الدُّهْن وتُترك فيه حتى يأخذَ الدُّهنُ منها ويَجتذبَ قُواها فيكون ذلك الدُّهنُ مُفَرِّقاً لـلأورام الغليظة. ومن طبع الْعقرب أنـك إنْ ألقيتها في مـاء غَمْر بقيت في وسط المـاء لا تَطفـو ولا تَرسُبُ ؛ وهي من الحيوان الذي لا يُسبِّحُ. وعينُ الجرادة وعينُ الأفعى لا تَدورانٍ . وإنما تنسُجُ من العناكب الأنثى ، والذكر هو الخدرنقُ . وولد العنكبوات يَنسُجُ ساعة يولدُ. والقَمْلُ يُخلق في الرؤوس على لون الشعر إن كان أَسْوِدَ أَو أبيضَ أَو مخضوباً بالحِنَّاء. الحُلكاء (١) دُوَيْبَة تغوص في الرمل كما يغوص طائرُ الماء في الماء. وبناتُ النَّقا كذلك، وهي التي يُقال لها: شحمةُ الأرض. وأمُّ حُبَيْن (") لا تُقيمُ بمكان تكون فيه السُّرْفَةُ، والسُّرْفةُ(اللهُ دويبَّة يُضربُ بها المثلُ في الصّنعة فيقال: «أصْنَعُ مِنْ سُرْفَةٍ».

<sup>(</sup>١) أَخُلاط الإنسان عند الأطباء: الـدم والبلغم والصفراء والسوداء.

<sup>(</sup>٢) الجُلْكاء: بضم الحاء وفتحها دُوَيْبَة تسكن الرمل كأنها سمكة، ملساء فيها بياض وحمرة.

<sup>(</sup>٣) أَمْ خُبَيْن: دويبنة على خلقة الحِرْباء عريضة الصدر عظيمة البطن؛ وقيل: دويبة على قَـدْر الخُنْفَسَاء يلعب بها الصبيان.

<sup>(</sup>٤) الشُّرفة: دويبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دقاق العيدان وتدخله فتموت فيه.

ومن أحسنِ ما قيل في الأفعى قول آمرأة من الأعراب: [كامل] خُلِقَتْ لَهَازِمُه عِزَينَ، ورأْسُهُ كالقُرْص فُرْطِحَ من دقيقِ شعيرِ (۱) وكبأن مَلْقَاهُ بكل تَنُوفَةٍ مَلْقاكَ كفَّةَ مِنْجَلٍ مأطور (۲) ويُديرُ عيناً للوقاع، كأنها سمراءُ طاحتْ من نَفِيض بَرِيْرِ (۳)

قيل لما سرجويه: نَجِدُ ملسوعَ العقرب يُعالَج بالاسفيوش فينفعه، وآخر يأكُل التّفاحَ وآخر يُعالِج بالبندق فينفعه، وآخر يشربُ الأنقاس فتنفعه، وآخر يأكُل التّفاحَ الحامضَ فينفعه، وآخر يَطليه بالقِلْي (اللّه والخلّ فيحمَدُه، وآخر يَعْصِبُ عليه الثومَ الحارِّ المطبوخ، وآخر يُدخِلُ يدَه في مِرْجَل حارٍّ لا ماء فيه فيحمَدُه، وآخر يعالجه بالنّخالة الحارة فيحمَدها، وآخر يحجُم ذلك الموضعَ فيحمَده، ثم رأيناه يتعالج بعدُ بذلك الشيء لِلسّعة أخرى فلا يحمده! فقال: لما أختلف السّمومُ في أنفسها بالجنس والقدر والزمان، وبآختلاف ما لاقاه آختلف الذي يوافقه على حسب آختلافه. قالوا: وأشد ما تكون لسّعتها إذا خرج الإنسانُ من الحمّام، لتفتّح المنافسَ وسَعَةِ المجارى وسُخُونة البدن.

<sup>(</sup>١) اللَّهَازِمُ: واحدتها لِهْزِمةً وهي عظم ناتىء في اللَّحْي تحت الأذن، وهما لهزمتان. وعِـزِين: متفرقة. وفَرْطَحَ الشيء: عَرْضه. وقال ابن بري: صوابه: «فُلْطِحَ» باللام.

 <sup>(</sup>٢) التَّنُوفَةُ: الأرض الـواسعة البعيـدة الأطراف. والمِنْجَلُ: آلـة حديـد معوجـة يقطع بهـا الزرع
 وغيره. ومأطور: من الأطر وهو عطف الشيء تقبض على أحد طرفيه فتعوجه.

<sup>(</sup>٣) النفيض: من النفض وهو التحريك. والبريشر: ثمر الأواك عامة. وفي لسان العرب مادة (فرطح) بعد هذا البيت.

وكان شِدْقَيْه، إذا أستَهْبَلْته شِدْقاً عجسوزِ مَضْمَضَتْ لِطُهُورِ ولَحَان شِدْقاً عجسوزِ مَضْمَضَتْ لِطُهُور ولقد أورد آبن منظور ببتين آخرين غير هذا البيت وهما الأول والثالث. وورد «من طحين شعير» بدلاً من «من دقيق شعير» وورد «للوداع» بدلاً من «للوقاع» و «من نقيص برير» بدلاً من «من نقيض برير».

<sup>(</sup>٤) الأسفيوش: كلمة فارسية معناها «بزرقطونا» (نبات دقيق الأوراق والساق).

<sup>(</sup>٥) الأنقاس: ج نِقْس وهو المِداد، وقيل الحوامض.

<sup>﴿ (</sup>٦) القِلْيُ؛ شُبُّ العُصْفُر له منافع كمنافع الملح إلَّا أنه أحدُّ منه.

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: قال أبو بكر البحريّ: ما من شيء يضرّ إلا وفيه منفعة. وقيل لبعض الأطباء: إنَّ قائلاً قال: أنا مثلُ العقرب أَضَرّ ولا أنفعُ. فقال؛ ما أقلّ علمَه بها. إنها لتنفع إذا شُقّ بطنها ثم شُدّت على موضع اللسعة؛ وقد تُجعل في جوف فَخَار مشدودِ الرأس مُطيّنِ الجوانب ثم يُوضعُ الفخار في تَنُور فإذا صارت العقربُ رَماداً سُقِي من ذلك الرمادِ مقدار نصف دانق أو أكثر قليلاً مَنْ به الحصاةُ ففتها من غير أن يضرَّ بشيء من سائس الأعضاء والأخلاط. وقد تَلسَعُ العقربُ منْ به الحُمَّى العتيقةُ فتُقلِعُ عنه. ولسَعَتِ العقرب رجلاً مفلوجاً فذهب عنه الفالج. وقد تُلقَى العقربُ في الدهن وتترك فيه حتى يأخذ الدهنُ منها ويَجتذبَ قواها فيكون ذلك الدّهنُ مُفرّقاً للأورام الغليظة.

قال أبو عبيدة: ولَسَعَتْ أعرابياً عقربٌ بالبصرة، وخِيفَ عليه فآشتدً جزعُه، فقال بعضُ الناس له: ليس شيء خيراً مِنْ أن تُغْسَلَ له خُصْيَةُ زِنجي عَرِقَ فَعَلوا، وكان ذاك في ليلةٍ وَمِدَةٍ، فلما سَقَوْه قَطَب؛ فقيل له: طَعْمَ ماذا تَجِدُ؟ قَال: أجدُ طعمَ قِرْ بَةٍ جديدةٍ.

قال المأمون: قال لي بَخْتِيَشُوع وسلمويه وآبن ماسويه: إن الذباب إذا دُلِكَ على موضع لَسْعَةِ الزُّنبور هَدَأ وسكن الألمُ، فلسعني زُنبورٌ فحككتُ على موضعه أكثر من عشرين ذبابة فما سكن الألمُ إلا في قدر الزمان الذي كان يسكن فيه من غير علاج، فلم يبق في يدي منهم إلا أن يقولوا: كان هذا الزُّنبُورُ حنقاً غاضباً، ولولا ذلك العلاجُ قتلكَ. قالوا: ومما ينفع من اللسعة أن يُصيروا على موضعها قطعة رصاص ملى وقيقة وتُشدّ عليه أياماً. وقد يُمَوَّهُ بهذا قوم فيجعلونه خاتَماً فيدفعونه إلى الملسوع إذا نُهشَ في إصبعه.

<sup>(</sup>١) ليلة أومِدَة: ليلة شديدة الحرر.

قال محمد بن الجَهْم: لا تتهاونوا بكثير مما تَرَوْن من علاج العجائز، فإنَّ كثيراً منه وقع إليهن من قدماء الأطباء، كالذِّبّان يُلْقَي في الإثمِد في حافات معه، فيزيدُ ذلك في نور البصر ونفاذ النظر وتشديد مراكز الشعر في حافات الجفون. قال: وفي أُمّة من الأمم قومٌ يأكلون الذِّبّانَ فلا يرمَدون، وليس لذلك يأكلونه، ولكن كما يأكل غيرهُم فِراخ الزنابير.

وقال آبن ماسویه: المجرّبُ لِلسّعِ العقرب أن یُسقَی من الزَّراوَندن المدحرجِ ویُشربَ علیه ماء بارد، ویُمضغَ ویوضعَ علی اللسعة. قال: وللسع الأفاعي والحیّات وَرَقُ الآس الرطب یُعْصَرُ ویُسقَی من مائه قَدْرَ نصف رطل، وكذلك ماء المَرْزَنْجُوش وماء ورق التفاح المدقوق والمعصور مع المطبوخ، ویُضمد الموضعُ بورق التفاح المدقوق. وللادویة والسموم القاتلة البندق والتین والسَّذَابُ یُطعم ذلك العلیلُ. قال: والتُّوم والملح وبَعَر الغنم نافع جداً إذا وُضِعَ علی موضع لسعة الحیّة إلا أن تكون أصَلةً، فإن الأصلة تُوضعُ علی لسعها الكُلْیتان جمیعاً بالزیت والعسل. والخِطمیُّ اذا أُخِذَ ورقُه فدُق ثم وضع علی لسع قَملة النسر كان دواء له. وإنْ طَلَی أحد به یدیه أو فدُق ثم وضع علی لسع قَملة النسر كان دواء له. وإنْ طَلَی أحد به یدیه أو

<sup>(</sup>١) الأَثْمِدُ والأَثْمُدُ: حجرٌ يُكْتَحَلُ به سريع التفتُّت، وإذا تفتَّت كان لفتاته بريق ولمعان.

<sup>(</sup>٢) الزَّراوَنْدُ: نبت غصونه دقيقة عريض الأوراق يحيط بشيء أحمر قليل الرائحة، وهو كثير بأرض الشام، وله فوائد. والمدحرج أردأ أنواع الزراوند.

<sup>(</sup>٣) الأس: نبات يزرع كثيراً بأرض العرب بالسهل والجبل، وخضرته دائمة، ويسمو حتى يكون شجراً عظيماً وله زهرة بيضاء طبية الرائحة وثمرة سوداء إذا أنيعت تحلو وفيها مع ذلك علقمة.

<sup>(</sup>٤) المَرْزَنْجُوشُ: ويقال له مرزجوس ومردقوس: فارسي، والعرب تسميه السَّمْسُق (الياسمين) وهو نبات كثير الأغصان، وله ورق مستدير، وهو طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٥) الْأَصَلَةُ بفتح الهمزة والصاد واللام: حيَّةً كبيرة الرأس قصيرة الجسم تثب على الفارس فتقتله.

<sup>(</sup>٦) الخِطْمِيُّ: نبات كبير الزهر، زهره أحمر وقد يكون أبيض، وكلاهما مُلَيِّن ينفع الأمراض الصدرية، واحدته خِطْميَّة.

<sup>(</sup>٧) قملة النَّسْرِ: دويبة أعظم من القمل وإذا عضت قتلت، وتكون في بلاد الجبل (مدن بين أذربيجان وعراق الحرب وخوزستان وفارس وبلاد الديلم) وسميت بذلك لأنها تخرج من النَّسْرِ.

جسدَه لم يلدعْ ذلك الموضع منه زُنْبورٌ. وإن لَدغَ أحداً زنبورٌ فآذاه فشرب من مائه نفعه. والبشكول وهو الطرشَقوقُ إن دُقّ فضُمد به لسعةُ العقرب نفع إذا أُغلي أو شُرِب من عصيره. قالوا: وإن أُخذَ مَنْ حَذَر على نفسه السَّمومَ القاتلةَ التينَ مع الشُّونِيز على الريق وقاه.

#### النبات

حدّثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدّثنا قريشُ بن أنس عن كُليّب أبي وائل رجل من المُطّوِّعة قال: رأيتُ ببلاد الهند شجراً له ورد أحمر مكتوب فيه ببياض «محمد رسول الله». والعرب تقول في مثل هذا هو: «أشكر من البَرْوَقَة»(۱)، وهو نبت ضعيف ينبت بالغيم. ويزعم قوم أن النارَجيلُ هو نخل المُقْل قلبه طِباعُ البلد. وقال صاحب الفلاحة: بين الكُرنْب وبين الكَرْم عداوة، فإذا زُرع الكرنبُ بحضرة الكَرْم ذَبلَ أحدهما وتشنّج، وللذلك يُبطىء السُّكرُ عمن أكل منه ورقاتٍ على ريق النفس ثم شرب. وقضبان الرمّان إذا ضُرِبَ بها ظهرُ رجل آشتد عليه الألم. قالوا: وكل زَهر ونَوْدٍ وقُونِه للشمس ويُحوِّل إليها وجهه؛ ولذلك يقال: هو يُضاحِكُ الشمس. قال الأعشى: [بسيط]

خضراء جادَ عليها مُسْبِلٌ هَطِلُ (١) مُؤزَّة بِعَميم النَّبتِ مُكْتَهِلُ (١)

ما روضَاةً من ريـاض الحَزْنِ مُعشبـةً

يُضاحكُ الشمسَ.منها كوكبٌ شَرقٌ

<sup>(</sup>١) البَرْوَلَةُ : شُجَيِّرَةُ تخصب بأقـل مطر، وقـد تخضرُ من غيـر مطر بـل تنبت إذا نشأ السَّحـاب، يضرب بها المثل لمن يقابل المعروف عاجلًا بالشكر والثناء أو لمن يتحرّك لسانهُ بالإمتنان لأقلَ نعمة يحصل عليها المنجد مادة (شكر).

 <sup>(</sup>٢) الحَـرُنُ: ما آرتفع من الأرض. والمُسْبِلُ: المطر، من السَّبَل بفتح السين والباء وهـ و المطر
 أيضاً. وهطل أي المطر المتتابع المتفرق العظيم القطر.

<sup>(</sup>٣) الكوكب: ما طال من النبات. والشَّرِقُ: الرَّيَّان. ومُؤَزَّر: مُلْتَفُ ومُكْتَهِلُ؛ تامّ الطول.

وقال آخر: [طويل]

فَنُوَّارُهُ مِيلٌ إلى الشمس زَاهِرُهُ(١)

والخُبَّازَى " يَنضِمُ ورقَّهُ بالليل ويَنفتِحُ بالنهار. والنَّيلُوفَرُ " يَنبتُ في الماء فيغيب الليلَ كلّه ويظهرُ إذا طلعتِ الشمسُ. وقالوا في الطَّحلُب ": إن أُخذ فجُفَفَ في الظلِّ ثم سقطَ في النار لم يَحترِق. وذكروا أنَّ قَسَاً راهنَ على صليب في عنقه من خشب أنه لا يَحترق، وقال: هو من العود الذي صُلِبَ عليه المسيحُ، فكاد يَفتِنُ بذلك خَلْقاً حتى فَطِنَ له بعضُ أهل النظر فأتاهم بقطعة عود تكون بكرمانَ فكان أبقى على النار من صليبه. والطَّلقُ " كذلك لا يصير جمراً. وطِلاَ النقاطين " طَلَقُ وخِطْمِي ومَغَرَةً. وقالوا: إذا أُخِذَ بِزْرُ السَّذاب البري وزُرع وطال به ذلك تَحوّل حرملا "، والنّمامُ " إذا أُعتَقَ تحوّل السَّذاب البري وزُرع وطال به ذلك تَحوّل حرملا"، والنّمامُ " إذا أُعتَقَ تحوّل

بمستاسد القُرْبانِ حُوِّ تِلاعُةُ

وقد علَّق على هذا البيت في الحاشية رقم ٣ فقال: البيت من قصيدة للحطيئة العبسيّ.

(٢) الخُبَّازَي: نبت بَقْلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة، واحدته خُبَّازة.

 <sup>(</sup>١) النُّوّارُ: ج نُوّارَة وهي الزهرة المشرقة. وهـذا الشطر عجـز بيت لِقَطران العبسيّ كمـا في كتاب الحيوان (ج ٥ ص ١٠٣) وصدره:

<sup>(</sup>٣) النَّيْلُوْفُرُ ويقال النينوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة، لـه أصل كالجزر وساق أملس يطول بحسب عمق الماء فإذا ساوى سطحه أورق وأزهر. وهي كلمة أعجمية (هندية) قيل مركبة من (نيل) وهو الذي يصبغ به و (وفر) وهو آسم الجناح فكأنه قيل: مُجَنَّح بنيل لأن الورقة كأنها مصبوغة الجناحين.

<sup>(</sup>٤) الطُّحُلُبُ: خضرة تعلو الماء المزمن.

<sup>(</sup>٥) الطُّلَقُ: حجرٌ بَرَّاقُ يتخذ منه مضاوي للحمامات بدلًا عن الزجاج.

<sup>(</sup>٦) النَّفَاطُون: الرُّماة بالنفط (القطران).

<sup>(</sup>٧) الحرْمَلُ: حب نبات قيل يُخْرج السوداء والبلغم ويُصَفِّي الـدم وينوِّم حتى عـدَّه الشيخ الـرئيس ابن سينا من المسكرات، كما ينفع من داء المفاصل وعرق النَّسَا.

 <sup>(</sup>٨) النَّمام: نبت ورقه كالسَّذَاب، لـه بزر كالريحان عَطْريٌّ قـويّ الرائحة، سمِّي بذلك لسطوع رائحته، الواحدة نَمّامة.

حَبَقاً ١٠٠ قالوا: والقُسْطُ ١٠٠ إنما هو جَزَرٌ بحريّ. قالوا: بالسند نبتٌ من الحشيش يُسمّى تِرِيَّةً، إذا أخذ فطبخ ثم صُفِّي ماؤه فجُعِلَ في وعاء لم يلبَث إلا يسيرا حتى يشتد ويُسكِر شاربَه إسكارَ الخمر.

قال صاحب الفلاحة: من أراد أن يضرَّ بمَبْقَلَةٍ عَمَد إلى شيء من خُرء البَطّ فخلط به مثلَه من ملح ثم طُرِحًا في ماءٍ فديفاً فيه فيُنضَحُ ذلك الماءُ على البقل فإنه يَفْسُدُ. قال: ومن أراد إفسادَ الرمّان الكثير ألقى في أضعافه نَوى التمر واللح والجريش. ومَن أراد قتلَ السمك في الماء القائم عَمَد إلى نبت يسمى «مَا هِي " زهرة» فدُق وطُرِحَ في الماء فإنه يموت سمكُ ذلك الماء ؛ والمازَرِيُونْ " يفعل ذلك. قال: ومما يَجفُ له الشجر أن يُعمد إلى مسمار من حديد فيُحمَى بالنار حتى تشتد حُرته ثم يُدَقّ في أصل الشجرة، وأن يُعمد إلى وتد من طَرْفاءَ فيُثقَبَ أصل الشجرة بمثل ذلك العودُ على قدر الثَقْب في المِثقب فتجفّ الشجرة إن كان غَلظُ العُود على قدر الثَقب.

قيل لما سرجويه: ما بالُ الأكرة (٥) وسُكَّانِ البساتينِ مع أكلهم الكُرَّاثَ والتّمرَ وشُربِهم الماءَ الحارّ على السّمكِ المالح أقلُّ عُمياناً وعُورَاناً وعُمشَانا؟ قال: فكَّرتُ في ذلك فلم أجِدْ عِلّةً إلا طولَ وقوع أبصارهم على الخضرة.

<sup>(</sup>١) الحَلِّقُ: نبات يشبه النَّمَام، ويكثر نباته على الماء.

<sup>(</sup>٢) القُسْط؛ عودُ هنديٌّ وعربيٌّ يُتَداوى به.

<sup>(</sup>٣) لفظ فارسى وتعريبه سمّ السمك.

<sup>(</sup>٤) المَّازَرِيُّوْن والمَاذَرِيُوْن: شجر ورقه كـورق الزيتـون، إلَّا أنه أدقُّ منه، وهو مـرّ يلدغ اللسان. وهي كلمة فارسية.

<sup>(</sup>٥) الْأَكْرَةُ: ج أَكَّار وهو الحراث لحفرة الأرض.

#### الحجارة

قال أرسطا طاليس: حَجُرِ (() سنقيلا إذا رُبط على بطن صاحب الاستسقاء نَشُفَ منه الماء، والدليل على ذلك أنه يوزن بعد أن كان على بطنه فيوجد قد زاد في وزنه؛ وذاكر ث بهذا رجلاً من علماء الأطبّاء فعرفه، وقال: هذا الحجر مذكور في التوراة. وحجر المغناطيس يَجذِبُ الحديدَ من بُعْدٍ وإذا وُضِعَ عليه عَلِقَه، فإن دُلِكَ بالنُّوم بطلَ عملُه. قالوا: والرّمادُ والقِلْيُ (() يُدبَّران فيستجيلان حجارة شوداً تصلُح للأرجاء. ومن الحجارة حصاة في صورة النواة تسبّع في الخلّ كأنها سمكة. ومنها خَرزة العُقْر (() إن كانت في حِقو (()) المرأة فلا تَحْبَلُ. وحجر يُوضَع على حرف التنور فيتساقط خبزُ التنور كلّه. وبمصر حجر مَنْ وحجر يُوضَع على حرف التنور فيتساقط خبزُ التنور كلّه. وبمصر حجر مَنْ عليه بِجميع كَفّيهِ فأكل شيئاً في جوفه فإنْ هو لم يَنْبُذُه من كفّه خِيفَ عليه. ومن الحجارة النَّشَفُ (())، ليس شيء من الحجارة يَطْفُو على الماء غيره وفيه حُفَرٌ صِغَارٌ.

قالوا: الرصاص قد يدبَّرُ فيستحيلُ مُرْدَا سَنْجاً. وإقليمياء (١) النّحاس يدبَّر فيصيرٌ تُوتِياء. وحجر البازَهْر (١) يُفرِّقُ الأورامَ. وباليمن جبل يقطر منه ماء. فإذا صار إلى الأرض ويبسَ آستحال وصار شبًا، وهو هذا الشبّ اليمانيّ.

<sup>(</sup>١) لم أجد ذكر هذا الحجر في كتب اللغة.

<sup>(</sup>٢) القِلْيُ والقِلَي: شيئاً يتخذ من حريق الحَمْض، والحمض ما مَلُحَ وأُمَرَّ من النبات وهو كفاكهة الإبل تأكله عند سامتها من الخُلَّة.

<sup>(</sup>٣) العُقْر: العُقْمُ.

<sup>(</sup>٤) الجَقُّو: بكسر الحاء وفتحها هو الخصر.

<sup>(</sup>٥) النَّشَفُ: حجارة سود كأنها محترقة، وهي التي ينْقي بها الوسخ في الحمامات.

<sup>(</sup>٦) الإقليمياء: نبت آدم، ومن الذهب والفضة تُفْلُ يعلو السُّبْك أو دخان.

<sup>(</sup>٧) البازَهْرُ: معرّب باد زهر وهو حجرٌ تنسب إليه قوى غريبة في مقاومة السموم، فارسي مركب من «باد» ومعناه: روح أو ضده و «زهر» ومعناه سمّ.

حدّثنا الرياشيّ عن الأصمعيّ قال: أربعةُ أشياءَ قد ملأتِ الدنيا لا تكون إلا باليمن: الوَرْسُ والكُنْدُرُ والخِطْرُ والعَصْبِ(). وبمصر حجر تُحرّكه فتسمعُ في جوفه شيئاً يَتقلقلُ كالنواة.

حدّثني شيخ لنا عن عليّ بن عاصم عن خالد الخذّاء عن محمد بن سيرين قال: إختصم رجلان إلى شُريح، فقال أحدُهما: إنّي آستودَعْتُ هذا وديعةً فأبى أن يردَّها عليّ؛ فقال له شريح: رُدَّ على هذا الرجل وديْعتَه؛ قال: يا أبا أُمِيّة، إنه حجرٌ إذا رأته الحُبْلَى ألْقَتْ ولدَها، وإذا وقَعَ في الخَلِّ عَلَى، وإذا وُضِع في التنُّور بَرَدَ، فسكتَ شُريح، ولم يَقُلْ شيئاً حتى قاما.

### الجنّ

قالوا: الشياطينُ مَرَدَةُ الجنّ، والجانّ ضَعَفةُ الجنّ، وبلغني عن يحيى بن آدم عن شَرِيكِ عن لَيْتُ عن مُجاهد قال قال ـ يعني إبليس عليه لعنة الله ـ: أُعطِينا أنّا نَرَى ولا نُرَى، وأنا ندخُل تحت الثّرَى، وأنّ شيخنا يُرَدّفَتيّ.

حدّثنا عبد الرحمن عن عمّه قال: حدّثني يَعْلَى بن عُقْبة ـ شيخ من أهل المدينة مولى لآل الزُّبير ـ: أن عبد الله بن الـزبير بـاتَ بالقَفْر، فقام ليرحَلَ فوجدَ رجلًا طُوله شِبرانِ عظيمَ اللحية على الوَلِيّة (")، فنفضَها فوقع ثم وضَعَها على الراحلة، وجاء وهـو بين الشَّـرْخينِ (")، فنفضَ الـرَّحْـلَ ثم شدّه، وأخـذ

<sup>(</sup>١) الوَّرْسُ: نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويصبغ به. وقيل صبغ أحمر وقيل نبت طيب الرائحة. وقال في القانون إنه شيء أحمر قانيء يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن ويقتال إنه يُنْحَت من أشجاره. والكُنْدُرُ: ضَرْبٌ من العِلْك وهو اللَّبان، وهو باليونانية خلاروس. والخِطْر: نبات يخضب به، والواحدة خِطْرة. والعَصْبُ: شجرُ اللَّبلاب، واللبلاب نبت ورقه كورق اللوبيا يتعلق على الشجر ويسمى في مصر بالعلَّيْق؛ وقيل صبغ لا ينبت إلاً باليمن.

<sup>(</sup>٢) الوَّليَّةُ: البرذعة.

 <sup>(</sup>٣) شَرْخا الرَّحْل: حَرْفاه وجانباه، وقيل: خشبتاه من وراء ومقدَّم.

السَّوْطُ ثم أتاه، فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا أَزَبُّ قال: وما أزبُّ؟ قال: رجلٌ من الجنّ؛ قال: افتح فاك أنظر؛ ففتح فاه؛ قال: أهكذا حُلوقُكُم! لقد شُوّه حُلوقُكُم! ثم قَلَبَ السوطَ فوضعه في رأس أربّ حتى شقّه.

حدّثني خالد بن محمد الأرديّ قال: حدّثنا عمر بن يونس قال: حدّثني عكرمة آبن عمّار قال: حدّثني أبي طلحة الأنصاريّ قال: حدّثني أنس بن مالك قال: كانت بنتُ عوف بن عفراء مُضطجِعةً في بيتها قائلةً إذ آستيقظَتْ وزنجيّ على صدرها آخذاً بحلقها، قالت: فأمسكني ما شاء الله وأنا حينتذ قد حَرُمَتْ عليّ الصلاة، فبينا أنا كذلك نظرْتُ إلى سقف البيت ينفرج، حتى نظرْتُ إلى السماء فإذا صحيقة صفراء تُهوي بين السماء والأرض حتى وقعَتْ على صدري، فنشرها وأرسل حَلقي فقرأها، فإذا فيها: من رَبّ لُكيزٍ إلى لُكيزٍ، إجتنب آبنة العبد الصالح إنه لا سبيل لك عليها، ثم ضرب بيده على ركبتي وقال: لولا هذه الصحيفة لكان دمٌ، أي لذبحتكِ؛ فآسودَتْ ركبتي حتى صارت مثل رأس الشاة، فأتيت عائشة، فذكرت لها فأسودَتْ ركبتي حتى صارت مثل رأس الشاة، فأتيت عائشة، فذكرت لها خلك؛ فقالت لي: يا بنة أخي، إذا حِضْتِ فألزِمي عليك ثيابِك فإنه لا سبيل له غليكِ إن شاء الله. فحفظها الله بأبيها وكان آستشهد يوم بدر.

أبو يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عُمير عن الشَّعْبي عن زياد بن النضر أنَّ عجوزاً سألت جِنيًا فقالت: إن بنتي عَروسٌ وقد تمَّرط شَعَرُها (١) من حُمَّى رِبْع بها، فهل عندكَ دواء؟ فقال: اعْمِدِي إلى ذُباب الماء الطويل القوائم الذي يكون بأفواه الأنهار فآجعليه في سبعة ألوان من العِهْنِ (١): أصفر وأحمر وأخضر وأزرق وأبيض وأسود وأغبر، ثم اجعليه في وسطه وآفتِليه

<sup>(</sup>١) تَمَوَّطَ الشعرُّ: تساقط.

<sup>(</sup>٢) العِهْنُ: الصوف أو المصبوغ ألواناً.

بأصبعك هكذا ثم أعقِديه على عَضُدها اليسرى؛ ففعلَتْ فكأنّها أُنشِطَتْ من عِقَال ِ.

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: أخبرني محمد بن مسلم الطائفيّ في حديث ذكره أنَّ الشياطين لا تستطيعُ أن تُغَيِّرَ خَلْقَها ولكنها تُسَخَّرُ.

وقال الأصمعيّ : حدّثنا أبو عمرو بن العلاء قال : حدثنا النَّهَّاسُ بن قَهْم قال : دخْلتُ مِربداً لنا فإذا فيه شيء كالعِجَّوْلِ (١) له قرنان وله رِيشٌ ينظرُ إليّ كأنه شيطانٌ.

حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه قال: سَمِع رجلٌ بأرض ليس بها أحدٌ قائلاً من تحته يقول: مَنْ يُحرّك شُعَيراتِي؟ ذاك مَقِيلي، وظِلَ مَظَلّي، حاشا الغزيل وعبد الملك وجمعه الأدْم؛ وكانوا يَرَوْن أنَّ الأصمعيّ سمع هذا، وذاك أنه كان في آخر عمره وقد أصابه مَسَّ ثم ذهب عنه.

حدّثني سهل بن محمد عن الأصمعيّ قال: أخبرنا عمر بن الهيثم عن عُمَير بن ضُبَيْعة قال: بينا أنا أسيرُ في فلاةٍ أنا وآبنُ ظبيانَ ـ أو رفيقُ له آخر ذكره ـ عَرَضَتْ لنا عجوزٌ ـ كذا سمعته يقول، إن شاء الله ـ أو شيخ ـ ورأيتُ في كتاب محمدٍ آبنِه ـ وصبيّ يبكي؛ فقال: إني مُنْقَطَعٌ بي في هذه الفلاة فلو تحمّلتماني! فقال صاحبُ عمير: لو أردفْته! فحمله خلفَه؛ فمكثنا ساعة فنظر في وجه عمير وتنفّس فخرج مِنْ فيهِ نارٌ مثلُ نار الأتُون ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وقال: ما تُريدُ مني؛ فكفّ عنه ولم يُعلِم صاحبَه بما رأى؛ فمكث هُنيهةً ثم عاد، فأخذ له السيف؛ فبكي وقال ما تريد مني؟ وبكي؛ فتركه ولم يُعلِم صاحبَه؛ ثم عاد الثالثة ففغر ﴿ وجهه ؛ فحمل عليه فتركه ولم يُعلِم صاحبَه ؛ ثم عاد الثالثة ففغر ﴿ وجهه ؛ فحمل عليه فتركه ولم يُعلِم صاحبَه ؛ ثم عاد الثالثة ففغر ﴿ وجهه ؛ فحمل عليه

<sup>(</sup>١) العِجُوْلُ: ولد البقرة.

<sup>(</sup>٢) الْأَتُّونُ: موقد نار الحمام، والجمع أَتْنُ وأتاتين.

<sup>(</sup>٣) فغرُ في وجهه: فتح له فاه.

بالسيف؛ فلما رأى الجِدَّ وثبَ وقال: قاتلكَ اللَّهُ ما أشدَّ قلبَك! ما فَعلتُه قطّ في وجه رجل إلا ذهب عقلُه.

بلغني عن محمد بن عبد الله الأسديّ عن سفيان عن آبن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن عن أبي أيُّوب الأنصاريّ أنه كان في سَفْرَةٍ له وكانت الغولُ تجيء، فشكاها إلى النبيّ على الله فقال: «إذا رأيْتَها فقُل بآسم الله أجيبي رسولَ اللَّهِ»؛ فجاءت فقال لها ذلك؛ فأخذها فقالت: لا أعود؛ فأرسلها؛ فقال له النبيّ عليه السلام: «ما فعلَ أسيْرُكَ»؟ فأخبره؛ فقال: «إنها عائدة»، ففعلتُ ذلك مرتين أو ثلاثاً، وقالت في آخرها: أرسلني وأعلمك شيئاً تقوله فلا يضرَّك شيء: آية الكرسيّ؛ فأتى النبيّ عليه السلام فأخبره؛ فقال: «صَدَقَتْ وهي كَذُوبٌ».

حدّثني زيد بن أخزَم قال: حدّثنا عبد الصمد عن همّام عن يحيى بن أبي كثيرة أن عامل عُمَانَ كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إنّا أتيننا بساحرة فألقيناها في الماء فطَفَت؛ فكتب إليه عمر: لَسْنَا من الماء في شيء، إنْ قامَتِ البينةُ وإلا فَخَلّ عنها.

حدّثني يزيد بن عمرو قال: حدّثنا أبو عاصم قال: حدّثنا آبن جُريج عن آبن أبي الحسين المكيّ قال: قال رسول الله ﷺ: يَعْمَتِ الدُّخْنةُ اللَّبانُ واللَّبانُ واللَّبانُ دُخْنةُ الأنبياءِ ولن. يَدخُل بيتاً دُخْنَ فيه بِلُبَانٍ ساحِرٌ ولا كاهِنٌ.

حدّثني عبد الله بن أبي سعيد قال: حدّثني عبد الله بن مروان بن معاوية من ولد أسماء بن خارجة قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت أعرابيةً تقول: من يشتري منّي الحَزَأ؟ فقلتُ: وما الحَزَأْن؟ قالت: يشتريه أكايسُ

<sup>(</sup>١) يقال: حَزَّأ الشخص: رفعه للبصر، وحَزَّأ المرأة: جامعها.

النساء للطَّشَّة والخافية والإقلاتِ؛ قال عبد الله سألتُ؛ آبنَ مُنَاذِرٍ فقال: الطَّشَّةُ: شيء يُصيبُ الصبيانَ كالزُّكام. والخافيةُ: الجنّ. والإقلاتُ قِلةُ الولد. يريد أن المرأة إذا ولدت يموتُ أولادُها فلا يبقى لها ولد؛ يقال: آمرأة مِقْلاَتٌ.

بلغني عن شيخ من بني نُمير أنه قال: أَضْلَلْتُ أباعر لي بالشّريف (المخرِّثُ في بُغَائِها فَدَابُتُ أياماً فأمسيْتُ عشيَّةً بوادٍ مُوحِش وقد كَدَدْتُ راحلتي فاختَليْتُ الها من الشجر وأصبْتُ لها من الماء ثم قَيْدتُها وآضطجعْتُ مغموماً، فاختي فلما جَرى وسَنُ النوم في عيني إذ هَمس قَدمٌ قريباً مني، فآنتهتُ فَزِعاً وإذا شيخ يتنحنح وهو يقول: لا رَيْعة (الله عليه عليه عليه عليه وجلس؛ ثم جاء آخر وآخر حتى تألفوا أربعة فقالوا: ما بك أيها المسلم؟ فقلت: أضللتُ أباعِرَ (الله وأنا في طلمها منذ أيام؛ فقال لي الأول منهم: كُنَّ لك ما كنَّ، وقد ودَّعْنَ فَيِنَ، وصِرْنَ حيث صِرنَ، فلا تَعَنَّنَ والجترأتُ على المسألة فقلت: أمن الخافية أنتم نشدْتُكم بالهكم؟ قالوا: نعم وإلهنا وإلهكم واحد؛ فقلت: علموني مما علمكم الله شيئاً أنتفع به؛ قالوا: إذا أردْتَ حِفْظَ مالِكَ فآقراً عليه: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الله شيئاً أنتفع به؛ قالوا: إذا أردْتَ حِفْظَ مالِكَ فآقراً عليه: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ آلْدِي خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ آستَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿ (الله فاقرا عليه على المعواتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ آستَوَى عَلَى الْعَرْشِ وحدَك فآقرا المعودية بي وإذا أمسيتَ في خلاءٍ وحدَك فآقرا المعودية بي وإذا أمسيتَ في خلاءٍ وحدَك فآقرا المعودية بي والدك عابثُ منا فعليك بالديك الأبيض؛ وأجعل في حجور صبيانك بَرِيماً، يعني خيطاً من صوف بالديك الأبيض؛ وأجعل في حجور صبيانك بَرِيماً، يعني خيطاً من صوف بالديك الأبيض؛ وأجعل في حجور صبيانك بَرِيماً، يعني خيطاً من صوف

<sup>(</sup>١) الشُّرَيْفُ: اسم ماء لبني نمير.

<sup>(</sup>٢) الْجِتلَى من الشَّجرة جَزَّ أو نزع منها الخَلَى وهو الرَّطْب من النبات، والجمع أُخْلاء.

<sup>(</sup>٣) لا رَيْعَة: لا فزع، من راع يريع إذا فزع.

<sup>(</sup>٤) الأباعر: ج بعير وهو الجمل البازل وقد يكون للأنشي.

<sup>(</sup>٥) سُورة الأعراف ٧، آية ٥٤. وهذه الأيام كناية عن الدفعات أو الأطوار حيث لا زمان ولا أيام قبل الكون، وإن وجود الكون لم يتمَّ دفعة . وآستوى على العرش: استولى على الملك والتدبير، إذ ليس الله تعالى جسماً كي يجلس على العرش المحسوس.

أبيض وأسود، وآحتَشُوا بـالإِذْخِر (الهُنشَـرُ في الصوف، فحـدَّثُوني كحـديثنا تلك الليلة، فلما أصبحت رَجَعْتُ.

قال المدائنيّ: كانت وفاةً زِياد بالعَرْفَةِ ﴿ اللهِ عليه إصبعه ، وآشتدٌ عليه الوجع فجمع الأطّباء فشاورهم في قطع إصبعه ، فأشار عليه بعضهم بذلك ، وقال له رجل منهم: أتَجِدُ الوجعَ في الإصبع أم تجده في قلبك والإصبع ؟ قال: في قلبي وفي إصبعي ؛ قال: عِش سليماً ومُتْ سليماً ، وأمره أن يَغمِسها في الخلّ ، فكان ذلك يُخفّف عنه بعض الوجع ، فمكث بذلك سبعة عشر يوماً ثم مات ؛ وسَمِع أهلُ الحبس ليلةَ مات قائلاً يقول: أنا النقادُ الرُّقيَّة قد كفيتُكم الرجلَ . والعرب تدعو الطاعونَ رماحَ الجنّ . وقال النبي على الطاعونَ » . والله أعلم .

تم كتاب الطبائع وهو الكتاب الرابع من عيون الأخبار لابن قتيبة ويتلوه في الكتاب الخامس كتاب العلم. والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير خلقه محمد النبي وآله وصحابته وأهل بيته أجمعين.

وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علي الواعظ الجزري؛ وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة هجرية..

جاء بعد خاتمة الكتاب الرابع بعد النسخة الخطية التي تقل عنها الأصل الفتوغرافي ما يأتي:

كان سُدَيفِ مولى بني هاشم يقول: اللهمَّ إنه قد صار فَيئنا دُولةً بعد

<sup>(</sup>١) الإذْخِرُ: الحشيش الأخضر ونبات طيب الرائحة يُتَداوى به، والواحدة إذْ خِرَةً.

<sup>(</sup>٢) العرفة: قرحة تخرج في بياض الكف.

القِسْمة، وإمارتُنا غلبةً بعد المشورة؛ وعهدُنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة، وآشتُرِيَت الملهي والمعازف بسهم اليتيم والأرْمَلَة؛ وحَكَمَ في أبشار المسلمين أهلُ الذِّمة وتولّى القيام بأمورهم فاسقُ كلّ محلّة. اللهم وقد آستحصَد زرع الباطل، وبلغ نُهْيتَه، وآستجمع طريدة، اللهم فأفتح له من الحق يداً حاصدةً تُبدِّد شملَه، وتُفرّق نامَّته اليظهر الحقُّ في أحسن صوره، وأتم نُوره، والسلام.

وقيل ("): كانوا يتوقّون ظُلمَ السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا هذا الدعاء: «بآسم الله، ﴿إِنِّي أعوذ بالرحمن منك إن كُنْتَ تَقِيّاً ﴾ ﴿إِخْسَئُوا فيها ولا تُكلّمونِ ﴾ أخذْتُ سمعك وبَصرَك بسمع الله وبصره، وأخذتُ قوّتكَ بقوّة الله، بيني وبينك ستر النبوة الذي كانت الأنبياء تَستتر به من سَطُوات الفراعنة ؛ جبريلُ عن يمينك، وميكائيلُ عن شِمالك، ومحمد أمامك، والله مطلّ عليك يُحجزكُ منى ويمنعنى منك. والسلام ».

وكتب عُمر بنُ عبد العزيز إلى بعض عُمَّاله: «أما بعد، فإذا دعتك قدرتُك على الناس إلى ظلمهم، فآذكُرْ قدرةَ الله عليك ونَفَادَ ما تأتي إليهم، وبقاءَ ما يأتون إليك. والسلام».

وقَدِم رجلٌ من بعض النواحي فقيل له: كيف تركتَ الناس؟ قال: مظلوماً لا يُنتَصِر، وظالماً لا يُنتَهَر. والسلام.

<sup>(</sup>١) اَلَابْشار: ج بَشَر وهـ و الخلق والشخص يطلق على الـذكر والأنثى والاثنين والجمـع وقـد يثنى على بُشَرَيْن.

<sup>(</sup>٢) النَّالُّمُّةُ والَّنأُمَّةُ: الحسُّ والحركة وحياة النفس.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا القول في صحيفة ٧٧ من الجزء الأول من هذا الكتاب كما ورد هناك تنبيه إلى الأيتين المذكورتين مع شرع لهما.

### [بسيط]

في الحبس:

ما بالُ سجنِك إلّا قال مظلومُ ١٠ [منسرح] ما يَدخُلُ السجنَ إنسانُ فتسألُه وقال بعض المُحدَثِين:

غَيَّها الدهرُ في تقلَّبهِ شيء بقَلْبِي إلاّ فُجِعْتُ به ألُوم خَلْقاً على تجنُّبه به الليالي حتى زُمِيْتُ به إن الليالي التي شُغِفْتُ بها لله أمري ما مِلْتُ قطُّ إلى عَرَفْتُ حظي من الزمان فلا وكلُّ سَهْم أَعْدَدْتُه وَقَفَتْ

وحكي أن عبد الملك بن مروان أتوه برجل من الخوارج فأراد قتله، فأدخل على عبد الملك آبن له صغير وهو يبكي؛ فقال الخارجيّ: دَعْهُ يا عبد الملك، فإن ذلك أرْحَبُ لِشِدْقه، وأصح لدماغه، وأذْهَبُ لصوته، وأجرى ألا تأبى عليه عينه إذا حَفَزَتْهُ طاعة الله فآستدْعَى عَبْرَتها؛ فأعجِبَ عبد الملك بقوله وقال له متعجباً: أمّا يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ فقال: ما ينبغي أن يشغَل المؤمنَ عن قول الحق شيء؛ فأمر عبد الملك بحبسه، وصَفَحَ عن يشعَد المهاد المؤمن عن قول الحق شيء؛ فأمر عبد الملك بحبسه، وصَفَحَ عن

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر هذا البيت في صحيفة ٧٩ من الجزء الأول.

## بسم الله الرحمن الرحيم

# كتاب العلم والبيان

## العلم

حدَّثني الزياديّ قال: حدَّثنا عيسى بن يُـونس عن الأوزاعيّ عن عبد الله ابن سعب عن الصَّنَابِحِيّ عن معاوية بن أبي سفيان قال: نَهَى رسـولُ الله ﷺ عن الأُغْلُوطات، قال الأوزاعيّ: يعنى صِعَابِ المسائل''.

حدّثني سُهيل بن محمّد عن الأصمعيّ قال: سمعت عِمْران بن حُدَير يُحدِّث عن رجل من أهل الشام قد سمّاه، قال: قال كعب الأحبار لقوم من أهل الشام: كيف رأيكم في أبي مُسلم الخَوْلانيّ ؟ فقالوا: ما أحْسَنَ رأيناً فيه وأخُذنا عنه! فقال: إنَّ أَزْهَدَ الناسِ في العالمِ أَهْلُه ؟، وإنَّ مَثَلَ ذلك مَثَلُ الحَمَّة ؟ تكونُ في القوم فَيرْغَبُ فيها الغُرباء، ويَزْهَدُ فيها القُرباء، فَبينا ذلك

<sup>(</sup>١) هذا التفسير لا يتناسب مع الحديث؛ لأنه لا معنى لأن يَنْهي النبي عن صعاب المسائل، والأوجه ما فسرها الزمخشري في كتابه أساس البلاغة مادة (غلط): «وهي المسائل التي يُغالَطُ بها».

<sup>(</sup>٢) أبو مسلم الخولاني هو عبد الله بن تُوَب، تابعي وفقيه زاهد. أدرك الجاهلية وأسلم قبـل وفاة النبي ولم يَرَه. توفي سنة ٦٢ هـ. الأعلام ج ٤ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ورد في مجمع الأمثال للميداني: «أزهدُ النَّاسِ في العالِم جيرانه».

<sup>(</sup>٤) الحَمَّنةُ: عين ماء فيها حارً يُسْتَشْفى بالغسل منه؛ قال ابن دريد: هي عُيَيْنَةُ حارَّةُ تنبع من الأرض يَسْتشفى بها الأعِلَّاء والمرضى. وقد ورد هذا المثل في لسان العرب مادة (حمم) بآختلاف عمّا هنا ونصُّه:

<sup>«</sup>مَثَلُ العالِم مَثُلُ الحَمَّة يأتيها البُعَداءُ ويتركها القُرَباء، فبينا هي كذلك إذ أغار ماؤها وقد أنتضع بها قومُ وبقى أقوام يتفكَّنون أي يتندَّمون».

غَارَ ماؤها، وأصاب هؤلاءِ مَنْفَعَتُها، وبَقِيَ هؤلاءِ يتفكَّنُون، أي يتندَّمون.

وفي الإنجيل أنَّ عيسى صلّى الله عليه لمَّا أراهم العجائب، وضرب لهم الأمثال والحكمة، وأظْهَرَ لهم هذه الآياتِ، قالوا: أليس هذا آبنَ النَّجّار! أُولَيْست أُمُّه مَرْيَمَ وأخُوه يعقوبَ ويوسفَ وشمعونَ ويَهُوذا وأخواته كلّهنَ عندنا! فقال لهم عيسى: إنّه لا يُسَبّ النبيّ ولا يُحَقَّر إلّا في مدينته وبِيئتِه.

حدّثنا الرياشيّ قال: حدّثنا الأصمعيّ قال: قيل لدَغْفَل النسّابة: بم أَدْرَكْتَ ما أدركْتَ من العلم؟ فقال: بلسانٍ سَؤُول وقلبٍ عَقُـول، وكنتُ إذا لَقِيْتُ عالِماً أخذْتُ منه وأعطيتُه.

حدّثني أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعيّ قال: حدّثنا العَلاء بن أسلم عن رؤبة بن العجّاج قال: أتيت النّسابة البكريّ فقال لي: مَنْ أنت؟ فقلت: أنا آبن العجاج، قال: قصَّرتوعَرَّفْت، لعلك من قوم إنْ سكتُ عنهم لم يسألوني، وإن تكلَّمْتُ لم يَعُوا عنِي، قلت: أرجو ألا أكونَ كذلك، قال: ما أعداءُ المُروءَة؟ قلت: تُخبرني، قال: بنوعم السوء إنْ رَأُوا حسنا ستَرُوه، وإنْ رَأُوا سيّئاً فلت: تُخبرني، قال: إن للعِلْم آفةً وهُجْنةً ونَكداً، فآفتُه نِسْيانُه، ونكده الكذبُ فيه، وهُجنته نشره عند غير أهله.

كان يقال: لا يَزَال المرءُ عالماً ما طَلَب العِلْمَ فإذا ظَن أَنْ قد عَلِمَ فقد جَهِلَ.

حدّثني شيخٌ لنا عن محمّد بن عُبيد عن الصّلْت بن مِهْرَان عن رجل عن الشعبيّ عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعلّم العِلْمَ لأربعة دخلَ النار ليُباهِيَ به العلماء أو يمارِيَ به السفهاء أو يُمِيْلَ به وجوه الناس أو يأخُذ به من الأمراء».

وحدّثني عن أبي معاوية عن حجّاج عن مكحول قال: قال رسول الله وحدّثني عن أبي معاوية عن حجّاج عن مكحول قال: قال رسول الله عن عبد يُخْلِص العبادة لله أربعين يوماً إلاّ ظهرت ينابيعُ الحِكْمة من قلبه على لسانه». وقرأت في حِكَم لُقمان أنه قال لابنه: يا بُني، أُغْدُ عالماً أو متعلّماً أو مُستمعاً أو مُحِبّاً، ولا تكن الخامِسَ فتهلك.

حدّثني محمد بن داود عن سُوَيد بن سعيد عن إسماعيل عن آبن عيّاش عن مُعَاذ آبن رِفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: قال النبي على: «يحمل هذا العِلْمَ من كلّ خَلَف عُدُولُه يَنْفُون عنه تحريفَ الغالين وآنتحالَ المُبْطِلين وتأويلَ الجاهلين».

وروى أبو خالد بن الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال: قال علي عليه السلام: كَلِماتُ لورَحَّلْتم المَطِيَّ فيهن لا تُصِيبوهنَّ قبل أن تُدركوا مثلَهن: لا يَرْجُونَ عبدُ إلا ربّه، ولا يخافَنَ إلا ذنبَه، ولا يَسْتَحيي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي إذا سُئِل عمّا لا يَعْلَم أن يقول: الله أعلمُ. وآعلموا أنَّ منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأسُ ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وكان يقول: من حقّ العالِم عليك إذا أتيتَه أنْ تُسلِم على القوم عامّةً وتَخُصَّه بالتحية، وأنْ تَجْلِسَ فَدُامَه ولا تُشِيرَ بيدك، ولا تعنى، ولا تقول قال فلان خلافاً لقوله، ولا تغتابَ عنده أحداً، ولا تسارً في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلُحَ عليه إذا كَسَلَ، ولا تَغْرَضَ (١٠) من صحبته لك: فإنما هو بمنزلة النخلة لا يزال يسقط عليك منها شيء. وفيما قال علي عليه السلام: يا كُمَيْل (١٠)، العلم خير من عليك منها شيء. وفيما قال علي عليه السلام: يا كُمَيْل (١٠)، العلم خير من

<sup>(</sup>١) لا تُلغَّرُضْ: لا تضجر.

<sup>(</sup>٢) هـ وَكُمَيْل بن زيـاد النخعي، تابعي ثقـة من أصحاب علي عليـه السلام. تـوفي سنـة ٨٢ هـ. الأغلام ج ٥ ص ٢٣٤.

المال، لأنَّ العلم يَحرُسُك وأنت تحرُس المال، والمال تَنْقُصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. وقال: قيمةً كلِّ آمريءٍ ما يُحسن. ويقال إذا أرذل اللَّهُ عبداً حَظَر عليه العِلم. وقال الشاعر:

يُعَدُّرُ وَفِيعَ القومِ مِن كان عالِماً ﴿ وَإِن لَم يَكُن فِي قَـومه بحسيبِ وَإِنْ حَلَّ أَرضًا عَاش فيها بعلمه وما ﴿ عَالِمُ فِي بَلَدَةٍ بِغَـرْيبِ

قال بُزُرْجمِهْر: ما ورَّنْتِ الآباءُ الأبناءَ شيئاً أفضلَ من الأدب، لأنها تكتسِب المال بالأدب وبالجهل تُتلفه فتقعُد عُدْما منهما. قال رجل لخالد بن صفوان: مالي إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار، وتتدارسون الآثار، وتتناشدون الأشعار، وَقَعَ عَلَيَّ النومُ؟ قال: لأنَّك حِمارٌ في مسلاخ (المسان.

خرج الوليدُ بن يزيد حاجًا ومعه عبدُ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فكانا ببعض الطريق يَلْعَبان بالشَّطْرنَج فآستأذن عليه رجلٌ من ثَقِيف فأذِنَ له وسَتَرَ الشَّطْرَنج بمندِّيل، فلمّا دخل سلّم فسأله حاجَته؛ فقال له الوليد: أقرأت القرآن؟ قال: لا، يا أمير المؤمنين! شَغَلَتْني عنه أمورٌ وهَنَات، قال: أفتعرف الفقه؟ قال: لا، قال: أفرويت من الشّعر شيئاً؟ قال: لا، قال: أفعَلِمْتَ من الفقه؟ قال: لا، قال: أفرويت من الشّعر شيئاً؟ قال: لا، قال: أفعلِمْت من أيام العرب شيئاً؟ قال: لا، قال: فكشف المنديل عن الشّطرنج وقال: شاهك، فقال له عبد الله بن معاوية: يا أمير المؤمنين! قال: اسْكُت فما معنا أحد.

وفي كتاب للهند: العالِمُ إذا أغترب فمعه من عِلْمه كَافٍ، كالأسد معه

<sup>(</sup>١) أَرْذَلَهُ اللَّهُ: لم يَرْضَ عنه.

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٢٤٥): «عاقلًا» بدلًا من «عالماً».

<sup>(</sup>٣) في نفس المصدر والصفحة: وما عاقلُ «بدل» وما عالمٌ».

<sup>(</sup>٤) المسلاخ: الجلد.

قوَّتُه التي يَعِيش بها حيثُ تَوجه. وكان يقال: العلم أشرفُ الأحساب، والمودّةُ أشدُ الأسلاب، قال الشاعر: [منسرح]

الجِلْمُ والعِلْمُ خَلِّتا كَرَمِ للمرءِ زَيْنُ إذا هما آجتمعًا صنوانِ لا يَستَتِمُ حُسْنُهما الا بجمع لذا وذاك معا كم من وضيعسما بهالعِلْمُ والصحليم فنال العَلاَءَ وآرتفعا ومن رفيع البِنا أضَاعَهُما أخمله ما أضاع فاتَضعا

قال الأحنف: كادَ العلماءُ أن يكونوا أرْبابا، وكلُّ عزَّ لم يُؤكَّد بِعلْم فإلى ذُلٌ ما يصير. وقال آبن المُقفَّع: إذا أكرمك الناس لمال أو سُلْطانِ فلا يعْجِبَنَك ذلك، فإنَّ زوال الكرامة بزوالهما، ولكنْ ليُعْجِبك إنْ أكرموك لِدِين أو أدب. وفي بعض الحديث المرفوع: «مَثَلُ العلماء في الأرض مَثَل النجوم في السماء». وكان يقال: إستُدِلَ على فضل العلم أنه ليس أحدُ يُحِبُ أنَّ له بحظه منه خَطَراً. قال يونس بن حبيب: عِلْمُك من رُوحك، ومَالُك من بَدنك. قال أبو الأسود: الملوك حُكَّامٌ على الناس، والعلماء حُكَّامٌ على الملوك.

قيل لبُرُرْجمِهْر: العلماء أفضلُ أم الأغنياء؟ فقال: العلماء، فقيل له: فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟ فقال: لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجَهْلِ الأغنياء بفضل العلم. وفي الحديث: «ليس المَلَقُ من أخلاق المؤمن إلا في طلب العِلْم». قال آبن عبّاس: ذَلَلْتُ طالباً، فعزَرْتُ مطلوباً؛ وكان يقول: وجدْتُ عامّة عِلْم رسول الله على عند هذا الحيّ من الأنصار، إنْ كنتُ لأقيل بباب أحدهم ولو شئتُ أذِن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وكان يقال: أوّلُ العلم الصّمْتُ والثاني الاستماع، والثالث الحِفْظُ، والرابع العقل، والخامس نشره. ويقال: إذا جالسْتَ العلماءَ فكنْ على أن تَسْمَع أحرصَ منك على أن تقول. قال الحسن: مَنْ أحسنَ عِبادَةَ الله على أن تَسْمَع أحرصَ منك على أن تقول. قال الحسن: مَنْ أحسنَ عِبادَةَ الله

في شبيبته لقاه الله الحكمة في سِنّه، وذلك قولُه: ﴿ وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ وَآسْتَوَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (() قال بعض الحكماء من الصحابة: تقول الحكمةُ: مَن آلتمسني فلم يَجِدْني فليَفْعَلْ بأحسنِ ما يعلم، وليتركُ أقبح ما يَعلم، فإذا فَعَلَ ذلك فأنا معه وإن لم يَعرفني. وكان يقال: لا يكون الرجلُ عالماً حتى يكون فيه ثلاث: لا يَحْقِرُ مَنْ دونه في العلم، ولا يحسُد من فوقه، ولا يأخُذ على علمه ثَمناً. وقال آبن عُيينة: يُستَحب للعالم ينحسُد من فوقه، وإذا عُلم ألا يَأْنف. وفي كلام لغيلان، لا تكن كعلماء إذا عَلَم ألا يُعنف، وإذا عُلم ألا يَأْنف. وفي كلام لغيلان، لا تكن كعلماء زمن الهَرْج (() إنْ عُلموا أَيفوا وإنْ عَلَمُوا عَنفُوا. وفي حكمة لُقْمان: إن العالم الحكيم يدعو الناسَ إلى علمه بالصَّمْت والوَقار، وإن العالم الأخرق يَطرُد الناس عن علمه بالهَذَر والإكثار. قال إبراهيم بن المنصور: سَلْ مسألة الناس عن علمه بالهَذَر والإكثار. قال إبراهيم بن المنصور: سَلْ مسألة الحَمْقَى وأحفَظْ حِفْظَ الأكياس. وأنشد آبن الأعرابيّ:

منا أقرب الأشياء حين يُسُوقُها فَسَلِ الفَقِيهة تكُنْ فقيها مثلة وتسدبُر الأمر الذي تُعنى به فلقد يَجِدُ المرء وهو مُقَصِّر ذَهَبَ الرجالُ المُقْتَدَى بفَعَالهمْ وبَقِيْتُ في خَلَفٍ يُسزِين بعضُهُمْ

قَدَرُ وأَبْعَدَها إذا لَم تُقْدَرِ مَن يَسْعَ في عمل بِفقْ مِيمُهَرِ لا خَيْرَ في عمل بغير تدبُّرِ ويَخِيْبُ جدُ المرء غيرَ مُقَصَّر والمنكِرُون لكل أمرٍ مُنْكرِ بغضاً ليَدْفَعَ مُعْوِرُ عن مُعْوِرِ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ١٢، آية ٢٢. ولقد أضاف المؤلّف، والأرجح الناسخ، كلمة «واستوى» على الآية الكريمة. ومعنى الآية: استكملت خصال يوسف عقلاً وجسماً، والمراد بالحكم هنا الحكمة، وهي وضع الشيء في مكانه المناسب.

<sup>(</sup>٢) الهَرْجُ: الفتنة.

<sup>(</sup>٣) المُعْوِرُ: من أعور الشيء إذا بَدَتْ عورته.

وقال الشاعر (۱): [طويل]

شِفَاءُ العَمَى طولُ السؤالِ وإنّما تمامُ العمى طولُ السكوتِ على الجَهْلِ وقال بعضهم: خيرُ خِصال المرء السؤالُ. ويقال: إذا جلسْتَ إلى عالم فَسَلْ تَفقُها ولا تَسَلْ تَعنَّتا. قال الحسن. مَن آستَتَر عَن الطلب بالحَياء لَسِسَ للجهل سِرْبَاله، فقطّعُوا سَرَابِيلَ الحياء، فإنّه مَن رَقّ وجههُ رق عِلْمُه؛ وقال: إنِّي وجدْتُ العِلْم بين الحياء والستْر. وقال الخليل؛ منزلة الجهل بين الحياء والأَنفة. وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: قُرِنَتِ الهيْبَةُ بالخَيْبة، والحياء بالحِرْمان، والحِكْمةُ ضالّةُ المؤمن فليَطلُبْها ولو في يَدَيْ أهل الشّرك. وقال عروةُ بن الزُّبَيْر لبنيه: تعلّموا العلم فإنْ تكونوا صِغارَ قوم فعسى أَنْ تكونوا كِبَارَ قوم أَخين، فيا سَوءَتَا ماذا أُقبِّح من جهل بشيخ! وكان يقال: عَلّم عِلْمَك مَنْ يَعْلَم، فإنّك إذا فعلتَ ذلك عَلِمْتَ ما جَهِلْتَ وحَفِظْتَ ما عَلِمْتَ ما عَلِمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَتَ ما عَلْمَتَ ما عَلْمَتَ ما عَلِمْتَ ما عَلِمْتَ ما عَلِمْتَ ما عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَتَ ما عَلِمْتَ ما عَلَى قالَ عَلْمَتَ ما عَلِمْتَ ما عَلِمْتَ ما عَلِمْتَ ما عَلْمَتَ عالَى عَلْمَتَ ما عَلِمْتَ ما عَلِمْتَ ما عَلْمَتَ ما عَلِمْتَ ما عَلْمَتَ ما عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عِلْمَ عَلْمَ عَلْ

قيل لبُزُرْجمِهْر: بِمَ أدركْتَ ما أدركتَ من العلم؟ فقال: بِبُكُورٍ كبُكُورِ الغُرَاب، وحِرْصِ كحرص الخِنْزير، وصبر كصبر الحِمَار. وقال الحسن: طلبُ العلم في الصغر كالنَّقش في الحَجَر، وطلبُ العلم في الكِبَر كالنقش على الماء. ويقال: التفقّه على غير علم كحِمار الطاحونة يدور ولا يَبْرَح، وفي الحديث المرفوع «ارحموا عزيزا ذَلَّ آرحموا غنياً آفتقر آرحموا عالماً ضاع بين جُهّال» ويقال: أحقّ الناس بالرحمة عالمٌ يجوز عليه حُكْمُ جاهل.

قال المسيح عليه السلام: يا بَني إسرائيلَ، لا تُلْقُوا اللؤلُؤ إلى الخنازير،

<sup>(</sup>١) هُو بشار بن برد كما في أدب الدنيا والدين (ص ٤٩ ط بولاق) وبعد البيت: فَهُكُن سَّائُـلاً عَمَّـا هَنَـاكُ فَانِمَـا دُعِيْتُ أَخَـا عَقَـلِ لِتَبَحَث بِسَالِعَقَـلِ
وَلَقُدُ وَرَدَت تَرَجَمَة بِشَارُ فِي الجَزِّء الأول مِن هذا الكتاب، الحاشية رقم ١ من ص ٣١٠.

فإنّها لا تَصْنع به شيئاً، ولا تُعْطُوا الحكمة من لا يُريدها، فإنّ الحكمة أفضلُ من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شَرِّ من الخنازير. قال ديمقراط: عالِمٌ معانِدٌ خيرٌ من مُنْصف جاهل. وقال آخر: الجاهل لا يكون مُنصِفاً؛ وقد يكون المعالمُ معانداً. قال سُفْيان: تَعَوّذُوا بالله من فتنة العابد الجاهل، وفتنة العالم الفاجر. قيل للحسن: الحرْفة في أهل العلم: ولغيرهم التَّرْوة، فقال: إنّك طلبت قليلاً في قليل فأعجزك، طلبت المال وهو قليل في الناس، في أهل العلم وهم قليل من الناس، وقال الخريمي (۱):

لا تَنْ ظُرَنَّ إلى عَقْلٍ ولا أدبٍ إِنَّ الجُدودَ قريناتُ الحماقاتِ وقال آخر: [بسيط]

مَا آزددْتُ مِن أَدبِي حَرْفا أُسَرُّ بِهِ إِلاَّ تَزَيَّدْتُ حَرْفا تحت شُوْمُ إِنَّ الْمُقـدَم في جِـذْقٍ بِصَنْعته أَنَّى تَـوجَّه منها فهـو محـرومُ

وقال الطائي لمحمد بن عبد الملك:

أبا جَعْفرٍ، إنَّ الجَهَالة أُمُّها وَلُودٌ وأمُّ العَلَم جذَّاء حائِلً"

قال الثَّوْرِيّ: مَن طلب الرِّياسة بالعلم سريعا فاتَهُ عِلْمٌ كثيرُ؛ وقال: يَهتف العلم بالعمل فإنْ أجابه وإلاّ أرتحل. قال بعض أهل العلم: يُغفَر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُغفَر للعالم ذنب واحد. قال بلال بن أبي بُرْدَة: لا يمنعنَّكمُ سوءُ ما تعلمون منا أن تَقْبلوا أحسنَ ما تسمعون. وقال الخليل بن أحمدت:

<sup>(</sup>١) في الأصل «الخزيمي» بالزاي وهو تصحيف. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٥ من ص ١٣١ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) جَذَّاء: من الجَذَّ: وهو القطع، والمراد أنها مقطوعة النسل. والحائل: كل أنثى لا تحمل.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ٢١٧ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

اعْمَالْ بعلمي ولا تَنْظُرْ إلى عملي ينفَعْكَ قولي ولا يَضْرُرْك تقصيري كتب رجل إلى أخ له: إنَّك قد أُوتَيْتَ علماً فلا تطفئنَّ نورَ علمك بظُلْمة الذنوبُ فَتَبْقَى في الظلمة يومَ يسعى أهلُ العلم بنور علمهم.

وقال بعض الحكماء: لولا العلمُ لم يُطْلب العمل، ولولا العملُ لم يُطلب العلم، ولأنْ أَدَعَ الحقُّ جهلًا به أحبُّ إلىَّ من أن أَدَعَه زُهْداً فيه. وقـال مالك لِنُ دِينار: إن العالِمَ إذا لم يَعْمَل بعلمه زَلّت موعظتُه عن القلوب كما يَزِلُّ الْقَطْرُ عن الصَّفَا. (١) ونحوه قـولُ زياد: إذا خـرج الكلامُ من القلب وَقَـعَ في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يُجاوِز الأذان.

ويقال: العلماءُ إذا عَلِمُوا كمِلوا، فإذا عَمِلوا شُغِلوا، فإذا شُغِلوا فُقِدوا، فإذا فُقِّدوا طُلِبُوا فإذا طُلِبُوا هَرَبُوا. قال الحسن: ما أحسنَ الرجلَ ناطقـاً عالِمـاً ومُستَمِعاً وَاعِياً وواعياً عامِلًا. وقال آبن مسعود: إنى لأحسَب الرّجل يَنْسَى العلمُ بالخطيئة يَعْمَلُها. وقال أبن عبّاس: إذا تَرَك العالمُ قولَ لا أدري أصِيْبَتْ [متقارب] مقاتِلُه. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك:

> إذا ما تحــدُّثْتُ في مَجْلِس ولم أعْدُ علمي إلى غيره

تَنَاهي حديثي إلى ما علِمْتُ وكمان إذا ما تناهى قَصَـرْتُ

[طویل]

أطال فأمْلَى أم تناهى فأقْصَـرا كفي الفعلُ عما غيَّبَ المرءُ مُخْبِرا قال عمرُ بن الخطّاب: لا أدركتُ لا أنا ولا أنت زماناً يَتغايَرُ الناس فيه

إذا ملًا أنتَهى عِلْمي تناهيتُ عنده ويُخْبِلْـرُني عن غــائبِ المــرءِ فِعْلُه

وقال آخرن:

(١) أَلصَّفَا: ج صَفَاة وهي الحجر الصَّلْد الضخم.

<sup>(</sup>٢) لهو زيادة بن زيد كما في أدب الدنيا والدين ص ٦٦.

على العِلْم كما يتغايرون على الأزواج. قال سَلْمان: علمٌ لا يُقال به ككنز لا يُنفَّق منه. وفي الحديث المرفوع: «العلم علمان علمٌ في القلب فذلك العلم النافع وعلمٌ على اللسان فذلك حُجَّةُ الله على آبن آدم» قال عمرُ بن عبد المعزيز: ما قُرِنَ شيءٌ إلى شيء أحسن من حِلْم إلى علم ومن عَفْو إلى قُدْرة. قال أبو الدَّرْدَاء: مَن يَزْدَدْ علما يَزْدَدْ وَجَعا.

قـال أفلاطـون: لولا أنَّ في قـول ِ لا أعلم سبَباً لأنِّي أعلمُ لَقُلْتُ إنِّي لا أعْلَمُ. وقال آخر: ليس معي من فضيلة العلم إلا علمي بأنِّي لستُ أعلم.

قال الخليل بنُ أحمد: الرجال أربعة: رجلٌ يَدْرِي ويَـدْرِي أَنّه يَـدْرِي فَسُلُوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يَدْرِي فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه، ورجل لا يدري ولا يـدري أنه لا يدري فذلك جاهل فآرفُضوه.

ركتب كِسْرى إلى بُزُرْجمِهْر وهو في الحبس: كانت ثمرة علمك أنْ صِرْتَ بها أهلا للحبس والقتل، فكتب إليه بُزُرجمِهْر: أما ما كان معي الجَدّ فقد كنتُ أنتفع بثمرة العلم فالآن إذ لا جَدَّ فقد صِرْتُ أنتفع بثمرة الصبر مع أني إن كنْتُ فَقدْتُ كثيرَ الخير فقد آسترحت من كثير الشرّ.

قبال بُنُرْجِمِهْر: من صلح له العُمْسرُ صلح له التعلَّمُ. وقيل لبعض الحكماء: أَيَحْسُنُ بالرجل أن يتعلَّم؟ فقال: إن كانت الجَهَالةُ تَقْبُح به فإنَّ العلم يَحْسُنُ به. ويقال: التودُّد زَيْن العلم.

قال عمر بن الخطّاب: ما من غاشية () أَدْوَم أَرَقاً، وأبطأ شِبَعاً من عالم. قال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلبه

<sup>(</sup>١) الغاشية: السُّؤَال الذين يغشونك يرجون فضلك ومعروفك.

للناس فحوائجُ الناس كثيرةً.

قال إِبُقْرَاطُ: العلم كثير، والعُمر قصير، والصنعة طويلة، والبزمان جديد، والتجربة خطأ.

قال المسيح عليه السلام: إلى متى تَصِفُون الطرنف للمُدْلجين، وأنتم مقيمون مع المتحيِّرين؟ إنما ينبغي من العلم القليل، ومن العمل الكثير. قال سَلْمان: لوحدَّثُ الناسَ بكل ما أَعْلَمُ لقالوا رَحِمَ الله قاتِلَ سَلْمان. كان يقال: لا تقل فيما لا تعلم فتتَهم فيما تَعْلَم. وكان يقال: العلم قائد، والعمل سائق، والنَّفْس حَرُون، فإذا كان قائدٌ بلا سائق بَلُدَتْ وإذا كان سائقٌ بلا قائد عَدَلتْ يميناً وشِمَالاً، فإذا آجتمعا أنابت طَوْعا وكرْها. قال أيُوب: لا يَعرِف الرجلُ خطأ مُعلِّمه حتى يعرِف الاختلاف. ويقال: غَرِيزة العقل أُنثى وما يُستقاد من العلم ذَكرٌ ولن يصلُحَا إلا معاً.

قال المسيح عليه السلام: إن أَبْغضَ العلماء إلى الله رجلٌ يُحِبُّ الذِّكْرَ بِالمَغِيب، ويُوسَّع له في المجالس، ويُدعى إلى السطعام، وتُفْرَغ له المَزَاوِد (١)، بحقِّ أقولُ لكم: إنَّ أولئك قد أخذوا أُجُورَهم في الدنيا، وإنَّ الله يُضاعِف لهم العذابَ يومَ القيامة.

لما دُلِّيَ زيد بن ثابت في قبره قال آبن عِبَّاس: من سَرَّه أن يَرَى كيف ذهب العِلْمُ فهكذا ذَهَابُ العلم.

ويقال: إذا أردْتَ المحبة من الله فكن عالماً كجاهل. وقال بعضُ الشعراء في تَلاَقي العلماء:

<sup>(</sup>١) المَزاُودُ: ج مِزْودَ وهو وعاء الزاد.

فكيف حالُ البَعُـوضِ في الـوَسَطِ؟ [كامل]

ولقد أصبت من المعيشة لَــــــةً وعَلِمْتُ حتّى لَسْتُ أســـأَلُ عـــــالِمــــاً

إذا تَلاَقَى الفُيُولُ" وآزْدَحَمَتْ

وقال أبن الرِّقاع:

ولَقِيْتُ من شَظَفِ الخُطوبِ شِدَادَها عن حَرْفِ واحدةٍ لكي أزدادَها

ويقال: أربعٌ لا يَأْنف منهنّ الشريفُ: قيامهُ عن مجلسه لأبيه، وخِدمتُهُ لضيفه، وقيامُه على فَرَسه وإن كان له مائـةُ عبدٍ، وخدمته العالِم ليأخـذَ من علمه.

قيل لعطاء بن مُصْعَب: كيف غَلَبْتَ على البرمكة وعندهم من هو آدب منك؟ قال: ليس للقُرَباء ظَرَافَةُ الغُرَباء، كنتُ بعيدَ الدار، غريبَ الاسم، عظيمَ الكِبْر، صغير الجِرْم، كثير الالتِواء، شحيحاً بالإملاء؛ فقرَّبني إليهم تَباعُدِي منهم، ورغَّبَهُمْ فيَّ رغبتي عنهم.

قال أبو يعقوب الخريميّ ("): تلقًاني سعيد بن وَهْب مع طلوع الشمس فقلت: أين تُريد؟ قال: أَدُورُ لَعَلِّي أسمَعُ حديثاً حَسَناً، ثم تلقّاني أنس بن أبي شيخ فقلت: أين تُريد؟ قال: عندي حديثٌ حَسَنُ فأنا أطلُب له إنساناً حَسَنَ الفهم سَيّءُ الفهم حَسَنَ الاستماع، قلت: حدِّثني به، قال: أنت حَسَنُ الفهم سَيّءُ الإستماع، وما أرى لهذا الحديث إلا إسماعيلَ بن غَزْوَان. وقال الطائيّ في نحو هذا:

وكُنْتُ أَعَـزً عِـزًا مِن قنُـوعٍ تعـوَّضَهُ صَفُـوحٌ من مَلُول

<sup>(</sup>١) الفُيوْل: ج فيل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الخزيمي بالزاي وهو تصْحيف، وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٥ من ص ١٣١ من الجزء الأول من هذا الكتاب. وسبق وذكره ابن قتيبة في ص ٥ من هذا الجزء بالـراء وليس بالزاي.

فَصِرْتُ أَذَلُّ من معنى دَقيقٍ به فَقْرٌ إلى فَهُم جَلِيل

كان يقال: إذا أردْتَ أن تكون عالماً فآقصِد لفن من العلم، وإذا أردْتَ أن تكون أديباً فَخُذْ من كل شيء أحسننه. قال إبراهيم (١) بن

المهدي :

[بسيط]

ويُحْرَمُ الرِّزقَ مَنْ لم يُوْتَ من تَعَبِ
السرزْقُ أرْوغُ شيءٍ عن ذوي الأدَبِ
السرزق والنَّوْك مَقْرونانِ في سَبَبِ
الرزق أغرى به من لازم الجَرَبِ

قد يُرْزَقُ المرءُ لم تَتْعَبْ رواحِلُهُ معْ أنني واجِدٌ في الناس واحِدَةً وخَلَّة ليس فيها مَن يُخالفني يا ثابِتَ العقلِ كم عايَنْتَ ذا حُمُقٍ

قال أنو شِرْوان للمُوبذ ": ما رأسُ الأشياء؟ قال: الطبيعة النقيّة تكتفي من الأدب برائحته ومن العلم بالإشارة إليه، وكما يذهب البَذْر في السِّباخ " ضائعاً، كذلك الحكمة تموت بموت الطبيعة، وكما تَغلِب السِّباخُ طيِّبَ البَذْر إلى العَفَن، كذلك الحكمة تَفْسُد عند غير أهلها؛ قال كسرى؛ قد صدقْت وبحق قلَّدناك ما قلَّدناك.

قال بعضُ السلف: يكون في آخر الزمان علماء يُزَهِّدون في الدنيا ولا يَوْهَدُون، ويُورِّغُبون في الأخرة ولا يَوْغبون، يَنْهَوْن عن غِشيان الوُلاة ولا يَنْهَوْن، يُنْهَوْن عن غِشيان الوُلاة ولا ينتهون، يُقبِضون عند الحُقرَاء، وينبسطون عند الكُبراء: أولئك الجبَّارون أعداءُ الرحمن.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن المهدي أخو هارون الرشيد، ليس في أولاد الخلفاء قبله أجود منه شعراً، توفي سنة ٢٢٤ هـ. الأعلام ج ١ ص ٥٩ - ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الْسَبَب: الحَبْلُ.

<sup>(</sup>٣) الْمُؤْبَدُ بضم الميم وفتح الباء ومثله المُوْبَذَان: حاكم المجوس وكاهنهم، فارسية معرّبة، والجمع مَوابدة.

<sup>(</sup>٤) السَّباخ: ج سَبَخَة وهي أرضٌ ذات نزٍّ وملح.

نافع عن آبن عُمَر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق؛ وسنة ماضية؛ ولا أدري.

# الكُتُب والحفظ

حدّثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثني قريش بن أنس قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: اسْلَمْ من الوَحْدة، فقيل له: قد جاء في الوَحْدة ما جاء، فقال: ما أفسدَها للجاهل!. قال بعض الشعراء في قوم يَجمْعون الكُتُب ولا يَعْلَمون:

زَوامِلُ () للأسفارِ لا عِلْمَ عندهُمْ بجيّبدِها إلا كعِلْمِ الأباعِرِ لعمرُكُ ما يَدْري المَطِيُّ إذا غدا بأحمالها أَرْوَاحَ ما في الغَرَائر ()

قال يحيى بن خالد: الناسُ يكتُبون أحسنَ ما يَسمعون، ويحفظون أحسنَ ما يكتُبون، ويحفظون أحسنَ ما يكتُبون، ويتحدّثون بأحسنِ ما يَحفظون. قال الشَّعْبيّ: لو أن رجلاً حفظ ما نَسيْتُ كان عالماً، ووَصَف رجلٌ رجلا فقال: : كان يَعْلَطُ في علمه من وجُوهٍ أربعةٍ: يَسمع غيرَ ما يُقال له، ويَحفظ غيرَ ما يَسمع، ويكتُب غيرَ ما يحفظ، ويُحدِّث بغير ما يَكتُب.

قيل لأبي نُواس: قد بَعَثُوا إلى أبي عُبَيدة والأصمعيّ ليُجْمَعَ بينهما، فقال: أمّا أبو عُبَيدة فإن أمْكَنوه من شُقَرِهِ (٣) قرأ عليهم أساطيرَ الأوّلين؛ وأما الأصمعيّ فبُلْبلٌ في قَفَص يُطرِبهم بَنغمَاته.

<sup>(</sup>١) الزُّوامل: ج زاملة وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الغرائر: ج غِرارة وهي ما يُحْمَلُ فيه التبن ونحوه.

<sup>(</sup>٣) الشُّقُرُ: الكذب، وفي المثل: «جاء بالشُّقَر والبُقَر» أي جاء بالكلام المُغيّر عن وجه الصدق.

### القرآن

حدَّثني الزِّياديّ قال: حدَّثنا عبدُ الوارث بن سعيد عن الجُرَيْرِيِّ عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يَكْرَهون بَيْعَ المصاحِف ويَرَوْنه عظيماً، وكانوا يَكْرهون أن يَأْخُذَ المعلِّمُ على تعليم الغِلْمان شيئاً.

حدِّثني محمد بن عبد العزيز عن خالد الكاهليّ عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ عليه السلام قال: مَثلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتُرُجَّة ريحُها طَيِّب وطعمُها طيِّب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل النَّمرُة طعمُها طيِّب ولا ريحَ لها؛ ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الرَّيْحانة ريحها طيب وطعمها مُرِّ؛ ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحَنْظلة طعمها مُرِّ ولا ربحَ لها.

وحدّثني محمد بن عُبَيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن إسماعيل بن أمية ولَيْث بن أبي سُلَيم عن نافع عن آبن عُمَر قال: قال رسول الله عليه: لا تُسَافروا بالقرآن إلى أرض العدُوّ فإني أخاف أنْ يناله العدُوّ.

حدّثني أبو سفيان الغَنوِيّ قال: حدّثنا عُمَير بن عِمْران العَلَاف قال: حدّثنا خُرَيمة آبن أسد المُرِّي قال: كان سعيدُ بن المُسيِّب يَستفتح القراءة بِ (بسم آللَّهِ آلرحمنِ آلرحِيم ويقول: إنها أوّلُ شيءٍ كُتِب في المصحف، وأوّل الكُتُب، وأوّل ما كَتَبَ به سُليمانُ بن داود إلى المرأة".

وَحدَّثني أبو حاتم قال: حدَّثنا الأصمعيِّ قال: حدَّثنا رجل عن عِمْران بن حُدَيزُ قال: قرأت على أعرابيِّ آخرَ سُورة «براءة» فقال: كان هذا من آخر

<sup>(</sup>١) المرأة هي بِلْقِيس بكسر الباء والقاف: ملكة سبأ، وقصتها معروفة.

ما نَزَل. قالوا: كيف؟ قال: أرى أشياء تُقْضَى وعُهوداً تُنْبَذُ. قال: وقرأتُ عليه سُورة الأحزاب فقال: كأنها ليس بتامّة.

حدّثني محمدُ بن عُبيد قال: حدّثنا سفيانُ بن عُبينة عن آبن أبي نَجِيح عن مجاهد قال: قال آبن مسعود: (حَم) دِيباج القرآن، قال: وزاد فيه مِسْعَر<sup>(۱)</sup>، قال عبد الله: إذا وقعتُ في آل (حم) وقعتُ في رَوْضات دَمِثات<sup>(۱)</sup> أتأنَّق فيهنّ.

حدّثني شيخُ لنا عن المحاربِي قال: حدّثنا بكر بن حُنيس عن ضِرَار بن عَمْرو عن الحسن قال: قُرَّاءُ القرآن ثلاثةُ: رجلُ آتخذه بِضَاعةً ينقُلُه من مصر إلى مصر، يطلُب به ما عند الناس؛ وقومٌ حَفِظوا حروفَه، وضيَّعوا حُدودَه، وآستطالوا به على أهل بلادهم ـ وقد كثَّر الله هذا الضَّرْبَ في حَمَلة القرآن لا كثَّرهم الله ـ ورجلٌ قرأ القرآن فَبدأ بما يَعْلَم من دَواء القرآن فَوضَعه على دَاءِ قلبِه، فسَهِ ليله وهَمَلَت عيناه، تَسَرْبَلوا الخُشُوع، وارتدوا بالحُرْن، وركدوا في محاريبهم، وجَثوا في بَرَانِسهم أن ، فبهم يسقي الله الغَيْث، ويُنزِل النَّصَر، ويَرْفَعُ البَلاء، واللَّه لهَذَا الضَّرْبُ في حَملَة القرآن أقلُ من الكِبريت الأحمر. رَوَى الحارثُ الأَعْورُ عن علي عليه السلام عن النبي على أنه قال: كتاب الله فيه خَبرُ ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحُكْمُ ما بينكم، وهو الفصلُ ليس بالهَزْل، هو الذي لا تُزيعُ به الأهواء ولا تَشْبَع منه العلماء ولا

 <sup>(</sup>١) هو مِسْعَرُ بن كِدام العامريّ، وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٢ من ص ٣١٨ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) دَمِثات: سهلة ليَّنة.

 <sup>(</sup>٣) المقام هنا يقضي الإفراد وليس الجمع بواو الجماعة وذلك لقوله: «ورجل قرأ القرآن...
 الغ».

<sup>(</sup>٤) البرانس: ج بُرنس وهو قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام، وكل ثوب رأسه ملتزق

يَخْلُق عَن كثرة الردِّ ولا تَنْقَضِي عجائبُه، هو الذي مَنْ تركه مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ الله ومَن آبتغى الهُدَى في غيره أضلَّه الله، هـ وحَبْلُ الله المتين والـذِّكـر الحكيم والصواط المستقيم خذها إليك يا أعور.

المُحارِبيّ قَال: حدّثنا مالكُ بن مِغُول عمّن أخبره عن المُسَيَّب بن رافع عن عبد الله آبن مسعود قال: ينبغي لحامل القرآن أن يُعْرَف بليلهِ إذ الناسُ نائمون، وبِحُزنُه إذ الناس يَضْحَكُون؛ وينبغي لحامل القرآن أن يكون عليماً حكيماً ليِّناً مُستَكِيناً.

وكيع عن أبي مَعْشر المَدِيني عن طلحة بنِ عبيد الله بن كَريز قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ مِنْ تعظيم جَلال الله إكرامَ ذي الشَّيبُة في الإسلام وإكرامَ الإمام العادل وإكرامَ حامل القرآن. قال بعضُ المفسرين في قول الله عَزّ وجلّ: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ آلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ في آلاًرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴿'' وَجَلّ: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ آلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ في آلاًرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ (' الحرامُهُم فَهُم القرآن.

سَمِع أعرابي آبن عباس وهو يقرأ: ﴿وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا﴾ (\*) فَقال: واللَّهِ ما أنقذهم منها وهو يريد أن يُدخِلَهم فيها؛ فقال آبن عباس: خُذْها مِن غير فقيه.

#### الحديث

حدَّثني إسحاقُ بنُ " إبراهيمَ بن حبيب بن الشَّهيد قال: حدَّثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧، آية ١٤٦. أي أن الله سبحانه يحفظ دينه الحق. ويظهره على الشَّـرك كله، ويصرف عنه الجبابرة الطغاة الذين يحاولون إبطاله جاهدين. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٢) سبورة العمران٣، آية ١٠٣. والمعنى: كنتم على حرفها وحافتها فأنقلكم منها بالإسلام. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٣) هُو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد المذكور آنفاً في هذه الصفحة.

فُضيْل عن الأعْمش قال: كان إسماعيلُ بن رَجَاء يجمع صِبْيانَ الكُتَابِ فَيُحدِّثهم كيلا يَنْسَى حَدِيثَه. وحدَّثني إسحاق الشَّهيديّ قال: حدَّثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش قال: قال لي حبيب بن أبي ثابت: لو أنّ رجلًا حدَّثني عنك بحديثٍ ما باليَّثُ أن أرْويه عنك.

حدَّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: أَلْفٌ عن أَلْفٍ خيرٌ من واحدٍ عن واحدٍ إنَّ فلاناً عن فلانٍ يَشَزع السُّنَّة من أيديكم.

حدّثني الرياشيّ قال: رُوِي عن محمد بن إسماعيل عن مُعْتَمِر قال: حدّثني مُنْقدُ عن أيُّوب عن الحسن قال: وَيْحٌ: رَحْمة.

حدّثنا الرياشيّ قال: رَوى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله عَنْ قَضَى باليمين مع الشاهد؛ قال ربيعة: ثم ذاكرْتُ سُهَيْلا بهذا الحديثِ فلم يَحفظه، فكان بعد ذلك يَرْوِيه عنِي عن نفسه عن أبي هُرَيرة.

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن شُعْبة قال: كان قَتَادَةُ إذا حدّث بالحديث الجيّد ثم ذهب يجيء بالثاني غُدْوَةً.

بلغني عن آبن مَهْديً قال: سئل شُعْبَهُ؛ مَن الذي يُتْرَكُ حديثُه؟ فقال: الذي يُتَهم بالكَذِب، ومن تكثّر بالغَلَط، ومن يُخطِىء في حديث مُجْمَع عليه فلا يَتَّهِم نفسه ويُقيم على غَلَطِه، ورجلٌ رَوَى عن المعروفين ما لا يَعْرفه المعروفون.

وعن مالك أنه قال: لا يُؤخَّذُ العلمُ من أربعة: سفيهٍ معلَن بالسفه، وصاحبِ هَوًى، ورجل ِ يَكِذب في أحاديثِ الناس وإن كنْتَ لا تَتَهمه في

الحديث، ورجل له فضل وتعفّف وصلاح لا يعرف ما يُحدّث.

حدّثني عبدُ الرحمن عن الأصمعيّ أنه رَثَى سفيان (ا) بن عُيينة

[بسيط]

فقال :

ومُسْتَبِيْتُ أَسْاراتٍ وآشارِ وَالْارِ وَالْارِ وَالْارِ وَالْارِ وَالْارِ وَالْدِ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدُ وَالْدُ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدُ وَالْمُولِ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدُ وَالْمُولِ وَالْدُ وَالْمُولِ وَالْدُ وَالْمُولِ وَالْدُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْدُ وَالْمُولِ وَلْمُولِ وَالْمُولِ وَلَمُولِ و

فَلْيَسْكِ سُفْيانَ باغي سُنَّةٍ دَرَسَتْ وَمُبْتَغِي قُرْب إسنادٍ وموعظةٍ ومُبْتَغِي قُرْب إسنادٍ وموعظة أَمْسَتْ مجالِسُه وَحْشاً مُعَطَّلةً مَن للحديث عن الزُّهِريِّ حين ثَوَى لن يَسمَعُوا بعده مَن قال حدّثنا الله لا يَهنأ الشامِتَ المسرُورَ مَصْرَعُه لا يَهنأ الشامِتَ المسرُورَ مَصْرَعُه ومِن زَنادِقةٍ، جَهْمُ (٥) يَقُودهم ومُن زَنادِقةٍ، جَهْمُ (٥) يَقُودهم ومُلْحِدِيْن ومُرْتابين قد خَلطُوا

<sup>(</sup>١) سفلان بن عيينة الهلالي إمامُ عالمُ زاهدُ وَرِعُ، حجَ سبعين حجّة. تـوفي بمكة سنـة ١٩٨ هـ. وفيات الأعيان ج ٢ ص ٣٩١ - ٣٩٣.

 <sup>(</sup>٢) المُسْتَبِيْتُ: الفقير، والمرادب هنا الطالب. وأثارات: ج أثارة وهي البقية من العلم تؤثر.
 وآثار: ج أثر وهو الخبر.

<sup>(</sup>٣) أُفَقِيُّون: ج أُفْقى نسبة إلى الآفاق أو إلى الأفق.

<sup>(</sup>٤) الزُّهْري هو أبو بكر محمد بن مسلم أحد الفقهاء والمحدَّثين والأعلام التابعين بالمدينة، رأى عشرة من الصحابة وروى عنه جماعة من الأئمة، منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري توفي سنة ١٠٤٨هـ وفيات الأعيان ج ٤ ص ١٧٧ ـ ١٧٩. وعمرو بن دينار الجمحي مفتي مكة، فارسي الأصل، وكان أنَّهم بالتشيّع وكان من أشد الناس إتقاناً للحديث. قال ابن المديني: له خمسماية حديث. توفي بمكة سنة ١٢٦هـ هـ الأعلام ج ٥ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) هو جَهْم بن صَفْوان السمرقندي، رأس «الجهمية». قال الذهبي: الضالُ المبدع. قتله نصر بن سيّار سنة ١٢٨ هـ. ومن عقائد الجهمية أن الجنة والنبار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط دون سائر الطاعات، وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا الله، وأن الإنسان مُجْبَرُ على أفعاله. الأعلام ج ٢ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٦) الألهتار: ج هِتْر وَهُو السَّقَطُ.

وقال آخر في مالك بن أنس الفقيه: [كامل]

يَأْبَى الجَوَابَ فَمَا يُراجَعُ هَيْبَةً والسائلون نَواكِسُ الْأَذْقَانِ هَا لَهُ اللهُ وَلِيسَ ذَا سُلْطانِ (١) هَدْيُ التقيِّ وعِبْزُ سلطان التَّقَى فهو المُطاع وليس ذَا سُلْطانِ (١)

حدّثنا أبو الخَطَّابِ قال: حدّثنا محمد بن سَوَّار قال: حدّثنا هِشام بن حَسَّان قال: كان الحسن يُحدِّثنا اليومَ بالحديث ويرُدُّه الغَدَ وينِيد فيه وينقُص إلا أن المعنى واحد.

حدَّثني أبوالخطاب قال: حدَّثناميمون قال: حدَّثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال حُذَيْفَةُ بن اليَمَان: إِنّا قـومٌ عَرَب فنقـدُم ونؤخِّر ونَـزيد ونَنْقُص، ولا نُريد بذلك كَذِبا.

أبومعاوية قال: قال أبو إسحاق الشامي : لوكان هذا الحديث من الخُبْر نقص.

أبو أُسَامة قال: قال مِسعر: من أبغضني فجعله الله محدّثاً. أبو معاوية قال: سمعت الأعمش يقول: والله لأنْ أتصدّق بِكِسْرة أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أتحدّث بستين حديثاً.

أبو أسامة قال: سمعت سُفْيانَ يقول لَـوَدِدْتُ أَنها قُـطِعَتْ من هامتي، وأَنِى لم أَسْمَع منه شيئاً.

قال آبن عُينة: ما أُحِبُّ لِمَنْ أُحِبٌ أَن يكون أَحفَظ الناسِ للحديث. قال بعضهم: إنِّي لأَسْمع الحديثَ عُطلا فأشَنَفه وأُقرِّطُه وأقلَده فَيحسُن، وما زدتُ فيه معنى، ولا نقصْتُ منه معنى.

أبو أسامة قال: سأل حفص بن غياث الأعمش عن إسناد حديث فأحذ بحلقه وأسنده إلى الحائط وقال: هذا إسناده.

وجدَّث آبن السَّمَّاكِ بحديثٍ فقال له رجلٌ: ما إسنادُه؟ فقال: هو من

<sup>(</sup>١) تقدم هذان البيتان في ص ٢٩٤ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

المُرْسَلاً تِ عُرْفاً. وحدَّث الحسن بحديث فقال له رجلُ: يا أبا سعيد، عمَّن قال وما يصنع بعمَّن؟ أمَّا أنت فقد نالَتْك موعِظتُه، وقامت عليك حُجَّتُه.

يَعْلَى قال: قال الأعمش: إذا رأيتُ الشيخ لم يطلب الفقه أحببتُ أن أَصْفَعَه

أبن عُيينة قال: قال الأعمش: لولا تَعَلَّم هذه الأحاديث كنْتُ كبعض بَقَّالَى الْكُوفة.

إزدحم الناس يوماً على باب آبن عيينة أيام المَوْسِم وبالقُرب منه رجلً من حاجً خُراسَان قد حطّ بمَجْمِله فَدِيْسَ وكُسِرَ ما كان معه وآنتُهِبَ كَعْكُه وسَوِيقُه، فقام يسيرُ إلى سفيانَ يدعو ويقول: إني لا أُحِلُّ لك ما صَنَعْتَ؛ فقال سفيان ما يقول؟ فقال بعضهم: يقول لك: زِدْنا في السَّماع رحمك الله.

أَنْشَدِنِي أَبُو حَاتِم عَنِ الأَصْمَعِيِّ للعَلَاءِ بِنِ المِنْهَالِ الغَنَّوِيِّ في أَنْشَدِنِي أَبِي المَن شَرِيكِ (١):

فليات أبا شَرِيكٍ كان حيّاً فيُقْصِرَ حين يُبصِرُه شَرِيكُ ويَتْمَرُكَ مِنْ تَدرِّيه علينا إذا قلنا له هذا أبوكَ (٢)

وقال آخر: [طويل]

تُحَرَّزُ سُفيانٌ وفرَّ بِدِيْنِهِ وأمسى شَرِيْكُ مُرْصَداً للدراهِم

وقال آخر " في شَهْرْ بن حَوْشَبٍ: [طويل]

(١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٨ من ص ٦٧ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) وَإِدْ هَذَانِ البِيتَانَ فِي صَحَيْقَة ٦٨ مِن الجَزِّءِ الأول مِن هَذَا الكتاب، فَأَنظُر شَرْحَهُما هَناك.

<sup>(</sup>٣) البشاعر عُمَيْر ين شُيَيْم التغلبي الملقب بالقُطامي، وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ٣٣ من المجزء الأول من هذا الكتباب. ومشهرُ بن حَـوْشب فقيه قـارى، من رجـال الحديث، شامي الأصل، سكن العراق. وكان يتزيًا بزي الجند. ولي بيت المال مـدة وكانت وفاته سنة ١٠٠ هـ. ومن الأمثال: خريطة شهر (والخريطة هي الكيس الذي يخرط على ما =

[وافر]

لقد باع شهرٌ دِيْنَهُ بخريطةٍ فمن يأمن القُرّاءَ بعدكَ يا شهرٌ؟

وذلك أنه كان دخل بيت المال فسَرَق خَرِيطةً، ورافق رجلًا من أهل

الشام فَسَرَق عَيْبَتَه. وقال آبن مُنَاذِر، :

ومن يَبْغ ِ الوَصَاةَ '' فإنَّ عِنْدي وَصاةً للكُهُ ول وللشَّبابِ

خُمذُوا عن مالـكٍ وعنِ آبنِ عَـوْنٍ ولا تَــرْوُوا أحــاديثَ آبن دَأبُ

عبد العزيز بن أبان عن سُفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: طلبنا هذا الأمر وما لنا فيه نِيّة، ثم إنَّ النِّية جاءت بعدُ؛ فقال سفيان: قال زيد بن أسْلَم: رأيتم رَجِلاً مد رِجله فقال: اقطعوها سوف أَجْبُرها. قيل لرَقَبَة: ما أكثر شَككَ! فقال: محاماة عن اليقين؛ وقال بعضهم: سأل شُعْبَةُ أيُّوب السِّحْتِيَانيِّ عن حديث فقال: أنا أشُكُ، فيه فقال: شَكُّكَ أحبُّ إليَّ من يقين سبعة.

حدّثني زيد بن أخرم قال: سمعْتُ عبد الله بن داود يقول: رأيْتُ الأعمشَ يَضُمُّ كفَّيه ثم يَضرِب بهما صَدْرَه ويقول: أُسكُنْ.

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدَّثني بعضُ الرُّواة قال: قلْتُ للشَّرَقي بن قُطَامَي: ما كانتِ العربُ تقول في صلاتها على موتاها؟ فقال: لا أدري، فأكْذِب له؟ فقلت: كانوا يقولون:

<sup>=</sup> يشتمل عليه) يضرب فيما يختزله القراء والفقهاء من خرائط الودائع وأموال الناس. قيل إن شهراً باع دينه مقابل الأجر الذي يتقاضاه لقاء ولايته على بيت المال، إذ كان راتبه يُـرْسل إليـه في خريطة. أنظر ترجمته وبيته المذكور في الأعلام ج ٣ ص ١٧٨.

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن مناذر اليربوعي، وقد مرت ترجمته في الحاشية رقم ٧ من ص ٦٣ من الجزء
 الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الوَصَاةُ: الوصيّة.

<sup>(</sup>٣) هو عيسى بن دَأَب الليثي البكري الكناني، خطيب شاعر راوية، من أهل المدينة. اتهموه بوضع الشعر وأحاديث السمر وكانت وفاته سنة ١٧١ هـ. الأعلام ج ٥ ص ١١١.

رُوَيْدَكَ حَتَّى يَبْغَثَ الحَقُّ باعِثُهُ

وَكُلُواك: غليظ، وزَوَنَّك: قصير؛ قال: فإذت أنا به يُحدَّث به في

[منسرح]

لا يُخْلِفُ الوعدَ غيرُ كافرةٍ ١٠٠ وكافرِ في الجحيم مَصفُودِ

حِدِّثني مهْيَار قال: حدِّثني هُدْبَةُ بن عبد الوهاب عن شَقيق البَلْخِيِّ أنه أطرى يوماً أبا حنيفة رحمه الله بمَـرْو فقال لـه عليّ بن إسحاق: لا تُـطْرِه بمَرْوِ فإنهم لا يحتملون ذلك؛ ففال شَقِيق: قد مَدَحه مُساوِرٌ ﴿ الشَّاعْرِ فَقَالَ: [وافر]

وأثْبَتها بحِبْر في صحيفه

[وافر]

وجاء ببِدْعَةٍ هَنَةٍ سَخِيْفَهُ وآثارِ مبَارَّزة شريفه أحل حرائمه بأبي حنيفه

مــا كُنتَ وَكْـوَاكــاً ولا بـزَوَنّــكٍ

المقصورة يومَ الجمعة؛ قال أبو نُواس: حَلَّدُتني الأزرقُ المُحَدِّثُ عن عَمْرو بنِ شَمْرٍ عنِ أبن مسعودِ

إِذَا مَا النَّاسُ يوماً قَايَسُونًا بِآبِدَةٍ مِنِ الفُتْيَا ظَرِيفَهُ (١٠) أَوْلِنَاهُمْ بِمَقْيَاسٍ صحيح تِلادٍ ﴿ مِن طِرَازِ أَبِي حنيفُ إذا سَمِع الفقِيةُ بها وعاها

> إذا ذُو الرَّأي خَاصمَ في قِياسِ أتبيناهم بقول الله فيها فَكُم من فَـرْج مُحْصَنَةٍ عَفِيفٍ

فقال له: قد أجابه بعض أصحابنا:

<sup>(</sup>١) وَرَدُ هَذَا البَيْتُ فِي لَسَانَ العَرْبِ مَادَةً (زَنْكُ) لامْرَأَةً تَرْثُي زُوجِهَا فَتَقُولُ: ولَــْسْـتُ بِـنَوَكُــواكٍ ولا بَــزِوَنَّــكٍ مكــانَــكَ حتى يبعثُ الخلقَ بــاعِـثِــهُ أى لست غليظاً ولا قصيراً.

<sup>(</sup>٢) الكافرة: الجاحدة.

<sup>(</sup>٣) هو لمساور بن سوار بن عبد الحميد الكوفي، كان ورَّاقًا ينسخ الكتب. روى الحديث وله أخبار وأشعار كثيرة. توفي نحو ١٥٠ هـ. الأعلام ج ٧ ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) ورد عجز هذا البيت في العقد الفريد (ج ٥ ص ٣٠٤) هكذا: بسمسالةٍ من الفُتْيا طريفَه (٥) وردّ هذا في المصدر السابق ونفس الصفحة: «بديع » بدلاً من «تِلادٍ».

أقال أبو حنيفة بِنْتَ صُلْبٍ تكون من الزِّنا عُرْساً صحيحه سَمِع رجلٌ منادياً يُنادِي: من يَدلُّنا على شيخ ضل ؟ فقال: ما سمعْتُ كاليوم شيخٌ يُنادَى عليه؛ ثم جاء به إلى بشر المِرِّيسِيّ فقال: هذا شيخ ضالً فَخُذْ بيده؛ وكان بِشْرٌ يقول بخَلْق القرآن.

# الأهواء والكلام في الدِّين

قال المأمونُ يوماً لعليّ بن موسى الرّضى عليهما السلام: بم تدّعون هذا الأمر؟ قال: بقرابة عليّ من النبي على وبقرابة فاطمة رضي الله عنها ؛ فقال المأمون: إن لم يكن ها هنا شيء إلا القرابة ففي خَلف رسول الله عنها من أهل بيته مَنْ هو أقربُ إليه من عليّ ، ومَنْ هو في القرابة مثلُه ؛ وإن كان بقرابة فاطمة من رسول الله ، فإنَّ الحقّ بعد فاطمة للحسن والحُسين وليس لعليّ في هذا الأمر حق وهما حَيّان ؛ وإذا كان الأمر على ذلك ، فإنَّ عليّاً قد أبتزَّهما جميعاً وهما حَيّانِ صحِيحان ، وآستولى عليّ على ما لا يَجِبُ له ؛ فما أحارَ (() عليُّ بن موسى نطقا.

حدّثنا الرِّياشيَّ قال: سمعت الأصمعيَّ ينشد: [طويل] وإنِّي لأَغْنَى الناسِ عن مُتَكلِّم يَـرَى الناسَ ضُلَّالًا وليس بِمُهْتَدِي

وأنشدني أيضاً الرياشي: وأنشدني أيضاً الرياشي: وعاجزُ السرَّأي مِضْيَاعٌ لفُـرْصَتِه حتى إذا فات أَمْرُ عاتبَ القَدَراَ"

<sup>(</sup>١) أحار نُطْقاً: ردُّ جواباً.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا البيت ص ٣٤ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

وقال آخر:

إذا عُيِّرُوا قالوا مقاديرُ قُدِّرَتْ وأنشدني سَهْلُ عن الأصمَعِيّ: يا أيها المُضْمِرُ هَمّاً لا تُهَمّ ولو غَدوتَ شَاهِقاً من العَلَم وأنشدني غيرُه:

وانشدني غيرَه: هِــَى المُـقــاديــرُ فَـلُمْـنِـِي أو فَـــذَرْ

[طويل]
وما العارُ إلاّ ما تَجُرُ المَقَادِرُ
[رجز]
إنَّك إنْ نَقْدِرْ لك الحُمَّى تُحتَمّ
كيف تَوقَيْكَ وقد جَفَّ القَلَمْ()
[رجز]

إِنْ كُنْتُ أَخِطَأتُ فما أَخِطأ القَدَرْ

قال أبو يوسف: مَن طَلَب الدِّين بالكلام تزندَق ، ومَن طلب المال بالكيمْيَاء أَفْلَس، ومَن طَلَب غرائِبَ الحديث كَذَب. كان مُسْلِمُ بنُ أبي مَرْيم وهو مَوْلَى لبعض أهل المدينة وقد حُمِل عنه الحديث ـ شديدا على القَدَرِيّة "، عائباً لهم ولكلامهم، فأنكسَرتْ رِجلُه فتركها ولم يَجْبُرها، فكُلِّم في ذلك فقال: يَكْسِرها هو وأَجْبُرها أنا! لقد عاندته إذاً. قال رجل لهِشَام بن الحَكَم: أترى الله عزّ وجلّ في فضله وكَرَمه وعَدْله كَلَّفَنَا ما لا نُطيق ثم يُعَذِّبنا؟ فقال هِشام: قد، واللَّه، فعَل، ولكننا لا نَسْتَطيع أن نتكلم.

حدّثني رجلٌ من أصحابنا قال: صاحَبَ رجلٌ من القَدَرِيّـة مَجُوسِيّـاً في

<sup>(</sup>١) العَلَمُ: الجبل. والشاهق: ما أرتفع من الجبل. وقد تقدم هذان البيتان في صحيفة ١٤٧ من الجوء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) القَدَّرِيَّةُ قَوْم يَجْحَدُونَ القَدَرَ، وينسبونَ التَكَذَيب بما قَدَّر اللَّهُ مِن الأشياء، ويقولون بحرية الإرادة معارضين الفكرة الشائعة بأن الإنسان مُسَيَّرُ لا مُخَيِّر، كما يذهبون إلى القول بأن كل عبد خالقُ لفعله، ولا يَرَوْنَ الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى. وأول من سبق الناس قولاً بالقلّر هما مُعْبَد الجُهني وغَيْلان الدمشقي. أنظر فجر الإسلام ص ٢٨٣ - ٢٨٦، وتهذيب الأسماء واللغات (ج ١ ق ٢ ص ٨١ - ٨٢) ولسان العرب مادة (قدر) ومحيط المحيط مادة (قدر) أنضاً.

سَفَر فقال له القَدَرِيُّ: يا مجوسيُّ، مالك لا تُسْلِم؟ قال: حتى يَشَاء الله! قال: قد شاء الله ذلك، ولكنَّ الشيطانَ لا يَدَعُك، قال المجوسيِّ: فأنا مع أقواهما.

اجتمع أبو عَمْرو بن العَلَاء وعمرو بن عُبَيد فقال عمرو: إن الله وَعَـدَ وَعْداً وأَوْعَد إِيعاداً وإنه مُنْجِزُ وعْدَه ووعيدَه. فقال له أبو عَمْرو: أنت أَعْجَم! لا أَقُولُ إِنّك أَعْجَمُ اللسان، ولكنك أعجم القَلْب! أما تعلم، وَيْحَكَ! أن العرب تَعُدُ إِنجاز الوَعْد مَكْرُمة، وتَرْكَ إِيقاع الوعيد مَكْرُمة؟ ثم أنشده: [طويل]

وإِنَّ عَادِي وَإِنْ أَوْعَـدْتُـهُ أَو وَعَـدْتُـه لَمُخْلِفُ إيعـادي ومُنْجِزُ مَـوْعـدي

حبيب بن الشهيد قال: قال إياسُ () بن معاوية: ما كلَّمتُ أحداً بعَقْلي كلَّه إلا صاحِبَ القَدَر؛ قلت: ما الظلمُ في كلام العرب؟ قال: هو أن يأخُذ الرجلُ ما ليس له؛ قلت: فإن الله له كلَّ شيء.

وفي كتاب للهند: اليقينُ بالقَدَر لا يَمنعُ الحاذِمَ تَـوَقِّيَ المهالك، وليس على أحدٍ النَظرُ في القَـدَر المُغَيَّب، ولكن عليه العمـل بالحَـزْم، ونحنُ نجْمَع تصديقاً بالقدرَ وأُخداً بالحَوْم.

حدّثني خالد بن محمد الأزْديّ قال: حدّثنا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قال: سَمِعْتُ رجلً من الرافضة () يقول: رجم الله أبا لُوْلُؤةً! فقلت: تَتَرَحّم على رَجُلِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ٧٤ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الرافضة فرقة من الشيعة، سُمُّوا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي المقتول بخراسان . قال الأصمعى: كانوا بايعوه ثم قالوا له: إنْرأْ من الشيخين (أبي بكر وعمر) نقاتل معك، فأبي وقال: كانا بوزيريْ جدِّي (الحسين عليه السلام) فلا أَبْراً منهما، فرفضوه وآرفضوا عنه فسمُّوا رافضة، والنسبة رافضي. لسان العرب ومحيط المحيط، مادة (رفض) وقال ابن عبد ربه في العقد (ج ٢ ص ٤٠٤) إنما قيل لهم رافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعليَّ ولم يرفضهما أحد من أهل الأهواء غيرهم.

مَجُوسِيِّي قتل عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه! فقال: كانت طَعْنَتُه لِعُمَر إسلامُه.

حدّثني أحمدُ بن الخليل قال: حدّثنا الأصمعيّ قال: أخبرني عاصم بن محمد العُمَرِيّ قال: كنْتُ جالساً عند أميرِ من أمراء المدينة فأتِيَ برجل ِ شَتَم أبا بكر وعُمرَ فأسلمه حَجَّاما حتى حَلِْقَ.

وقال بعضٌ شعراء" الرافِضة في محمد بن الحَنْفِيّة": [وفر]

أَطَلْتَ بِذَكِ الجَبَلِ (١) المُقَامَا أَضَرُّ بِمعشرِ وَالْوْكَ منا وسَمُّوك الخَلِيفة والإماما مُقامك عنهم ستين عاما ولا وَارَتْ له أرض عطاما

ألا قُـلُ للوَصِيِّ ﴿ فَـدتْـكَ نَفْسِى ْ وعَــادَوْا فيــك أهــلَ الْأرْض طُــرّاً وما ذاق آبنُ خَـوْلـة (°) طَعْمَ مـوتِ

<sup>(</sup>١) هو السيِّد الحميري الشاعر الأموي المشهور. كان يعتقد أن محمد بن الحنفية، أخا الحسين ابنَ علي، لم يمتْ، وأنه حيٌّ في جبل رَضْوَي عن يمينه أسدُ وعن يساره نَصِرٌ يحفظانه من منهما رزقه، وأنه سيعود بعد الغيبة فيملأ العالم عدلاً كما ملي، جوراً. أنظر فجر الإسلام ص

<sup>(</sup>٢) هو أبو القياسم محمد بن علي بن أبي طيالب رضي الله عنه، والحنفية أمه، وهي خَـوْلَةُ بنت جَعْفر بن قيس ابن لُجَيْم، ويقال: بل كانت من سبي اليمامة وصارت إلى عليّ وقيل: كانت سِلْدِيَّة وكانت أُمةً لبني حنيفة ولم تكن منهم. كان كثير العلم والورع، وكانت وفاته في أول المُحَرم سنة ١٨١ هـ وقيـل: ١٨٣هـ، ودفن بالنفيع، وقيـل: دفن ببـلاد أَيْلَة. أنـظر وفيـات الأعيان ج ٤ ص ١٦٩ ـ ١٧٣ والعقد الفريد ج ٢ ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) كَانَ عَلَيَّ، رَضِّي الله عنه، قبد لقِّب بالـوصيِّ، أي أن النبي ﷺ أوصى لعليَّ بـالخـلافـة من بعُده، فكان وصيّ رسول الله، وهكذا شاعت كلمة الوصي في إطلاقها على علي. أنظر فجـر الإسلام ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) هُوَ جَبِلَ رُضُوي وقد ورد في البيت الأخير من أبيات الحميري،م وهو جبـل جهينة، في عمـل ينهع، وهو من المدينة على سبع مراحل وعلى ليلتين من البحر، والنسبة إليه رضويّ وفيات الأعيان ج ٤ ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) ابلُ خَوْلَة: هو محمد ابن الحنفية.

لقد أمسى بَمُورِقِ شِعْبِ رَضْوَى تُراجعه الملائكة الكلاما وقال كُثَيرً (۱) عزّة فيه وكان رافِضِيّا يقول بالرَّجْعة: [وافر]

أَلَا إِنَّ الْأَئِسَة من قُريشٍ وُلاَةً السَّاطُ ليس بهمْ خَفَاءُ عليٌ والشلائة من بَنِيْهِ هُمُ الأسباطُ ليس بهمْ خَفَاءُ فَسِبْطُ سِبْطُ السَّاطُ ليس بهمْ خَفَاءُ فَسِبْطُ سِبْطُ السَّاطُ السَّالُ وبِرِّ وسِبْطُ غَيَّبَته كَرْبَلاءُ وسِبْطُ اللَّواءُ وسِبْطُ اللَّواءُ وسِبْطُ اللَّواءُ يَقُدُمُها اللَّواءُ يَقُدُمُها اللَّواءُ وسِبْطُ اللَّواءُ الموتَ حتى يَقُودَ الخيل يَقْدُمُها اللَّواءُ وسِبْطُ اللَّواءُ الموتَ عنهُمْ زمانا برَضْوَى عنده غَسَلُ وماءُ وماءُ وماءً

وهم يذكرون أنه دخل شِعْبا باليمن في أربعين من أصحابه فلم يُـرَ لهم

قاله طلحة بن مُصرِّف لرجل: لولا أني على وُضوءٍ لأخبرتُك بما تقول الشَّيعة.

قال هادون(؛) بن سعد العِجْليِّ وكان رَأْسَ الزِّيدية) [طويل] أَلَـمْ تَــرَ أَنَّ الــرافِضِـين تَـفَــرَّقُــوا فكُلُهُمُـو في جَعْفـر(° قــال مُنْكَـراً

<sup>(</sup>١) كان كُثير عَزَّة الشاعر الشهير من الفرقة (الإمامية) التي تقول أيضاً بعودة محمد ابن الحنفية. والمعروف أن الإمامية تقول على العموم - بعودة إمام منتظر، فذهبت فرقة إلى أنه جعفر الصادق، وأخرى تنتظر محمد ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي، وثالثة تنتظر محمد بن الحنفية. أنظر فجر الإسلام ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٠٦): «ولاة العَدْل».

<sup>(</sup>٣) أراد بالأسباط الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية .

 <sup>(</sup>٤) هارون بن سعد العِجْلي من المتزهدين العلماء بالحديث. مات بالبصرة نحو ١٤٥ هـ.
 الأعلام ج ٨ ص ٦٠.

<sup>(°)</sup> هو الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق، أحد الأثمة الاثني عشر، على مذهب الإمامية. كان من سادات أهل البيت، ولقب بالصادق لصدقه في مقالته. لـه كلام في صناعة الكيمياء والزجر والفال. توفي بالمدينة سنة ١٤٨ هـ. وفيات الأعيان ج ١ ص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

فطائفة قالوا إله ومنهم فان كان يَرْضَى ما يقولون جعفر ومن عَجبٍ لم أقضِه جِلْدُ جَفرِهم (الله ومن عَجبٍ لم أقضِه جِلْدُ جَفرِهم الله أوض إلى الرحمن من كل رافض إذا كَفَّ أهلُ الحق عن بِدْعة مَضَى ولو قال إنَّ الفِيْلُ ضَبُّ لصدّقوا وأخلفُ من بَوْل البَعِير فإنه وأخلفُ من بَوْل البَعِير فإنه في فقي في الله في

طوائفُ سَمَّتهُ النبيَّ المُطَهَّراً فإنِّي إلى رَبِّي أَفارِق جَعْفَرا بَرِثْتُ إلى الرحمن ممن تَجَفَّرا بَصير بباب الكُفْر، في الدين أعورا عليها وإنْ يَمْضُوا على الحق قَصرا ولو قال زِنْجِيُّ تحول أحْمَرا إذا هو للإقبال وُجِّه أَدْبَرا كما قال في عيسى الفِرَى مَنْ تَنصرا

سمعت بعضَ أهل الأدب يقول: ما أشبهَ تأويل الرافضة للقرآن بتأويل رجل للشَّعْر، فإنه قال يوماً: ما سمعْتُ بأكذَبَ من بني تميم! زعموا أنَّ قولَ القائل:

بَيْتٌ زُرَارةُ مُحْتَبِ بِفَنَائه ومُجاشِعٌ وأبو الفوارس نَهْشَلُ (١٠)

إنما هو في رجال منهم؛ قيل له: ما تقول أنت؟ قال: البيت بيت الله، وزُرَارة الحجر؛ قيل له: فمجاشع؟ قال: زمزم جَشِعت بالماء؛ قيل له: فأبو

<sup>(</sup>۱) تزعم الخطّابية (قوم من الرافضة نُسبوا إلى أبي الخطّاب وهبو إمام لهم كنان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم) أن جعفراً الصادق قد أودعهم جِلْداً فيه علم كل ما يحتاجون إليه من الغيب وسَمُّوا ذلك الجلد جفْراً، وزعموا أنه لا يقرأ منا فيه إلا من كنان منهم. والمعروف أن الحفر كتاب لعلي بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه، ذكر فيه، على طريقه علم الحروف، الحوادث التي تحدث إلى آنقراض العالم. أنظر محيط المحيط مادة (جفر).

<sup>(</sup>٢) الفِرْيَةُ: الكذب.

<sup>(</sup>٣) هو رجل مضعوف من بني مخزوم من أهل مكة وقد ورد ذكره وذِكْر القصة في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤١٠)

<sup>(</sup>٤) المُحْتَى : الرجل الذي يحتبي بثوبه أو بيديه، أي أن يجمع بين ظهره وساقيه إما بثوبه أو بيديه، أي أن يجمع بين ظهره وساقيه إما بثوبه أو بيديه وذلك إذا جلس ليصير كالمستند. ولقد ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤١٠) بأختلاف بسيط عما هنا.

الفوارس؟ قال: أبو قُبَيْس؛ قيل: فنهشل؟ قال: نهشل أشدّ، وفكّر ساعةً ثم قال: نعم، نهشل! مصباح الكعبة طويلُ أسودُ فذاك نهشل! .

قال أعشى هَمْدَان (١) يذكُر قتلَ الرافضةِ الناسَ: [طويل]

إذا سِرْتَ في عجلٍ فسِرْ في صحابةٍ وكِنْدَةَ فأحذرْها حِذَارك للخَسْفِ وفي شِيْعة الْأعْمى زِيادُ وغِيلَةٌ () ولَسْبُ وإعمالُ لجندلة القَذْفِ

الأعمى هـو المُغيرة. وزياد يعني الخَنْق. واللَّسْب: السمّ؛ وإعمال لجَنْدلة القذف: يريد رَضْخهم رؤوسَ الناس بالحجارة. ثم قال:

وكُلُّهُمُو شَـرٌ عـلى أَنَّ رَأْسَهُمْ حُمَيْدَةُ ﴿ وَالْمَيْلَاءُ ﴿ عَلَى أَنَّ رَأْسَهُمُ الْكِسْفِ وَلَكِسْفُ هَـذَا هُو أَبُـو منصور ﴿ ، سُمِّى بِـذَلك لأنه قال لأصحابه: فيَّ

 <sup>(</sup>۱) أعشى هَمْدان هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن جَشَم الهَمْداني، شاعر اليمانيين بالكوفة وفارسهم في عصره. كان أحد الفقهاء القرّاء. ضرب الحجاج عنقه سنة ٨٣ هـ. الأعلام ج ٣ ص، ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) الغِيْلةُ: الخدعة؛ يقال قتله غيلة إذا خدعه فذهب به إلى موضع فقتله.

<sup>(</sup>٣) حُمَيْدَة هي صاحبة ليلى الناعظية ولها رياسة في الغالية (الفرقة الرابعة من مذهب الشيعة) والغالية هم المذين غلوا في حق أثمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الإلهية. راجع الملل والنحل للشهر ستاني ص ١٣٢ طبع ليبسج ، والحيوان ج ٥ ص ٥٩ ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٣٠ طبع أوروبا.

<sup>(</sup>٤) كانت الميلاء حاضنة أبي منصور العِجْليّ صاحب المنصورية، الـذي كان يلقب بـالكسف. وكـان المنصوريـة يستحلون حنْق مخالفيهم. أنـظر العقد الفـريـد (ج ٢ ص ٤٠٥) والحيـوان (ج ٥ ص ٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) هو أبو منصور العجلي أحد البذين آدّعوا الإمامة، وزعم أنه عرّج إلى السماء ورأى معبوده فمسح بيده رأسه وقال لَه: يا بنيّ، انزل فبلّغ عني، ثم أهبطه إلى الأرض، فهو الكِسْف الساقط من السماء. وقيد وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك على قصته وخُبْث دعوته فأخذه وصلبه. راجع الملل والنحل ص ١٣٦. وقيال ابن عبد ربه في العقد (ج ٢ ص ٤٠٥) إن أصحاب أبي منصور العجلي من الرافضة ويقيال لهم: المنصورية، وكانوا يزعمون أن علياً، رضي الله عنه، في السحاب، فإذا أطلَت عليهم سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن.

نَزَّلَ: ﴿ وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِّنَ آلسَّمَاءِ سَاقِطاً ١٠) وكان يَدِين بخَنْق الناس وَقَتْلِهم. ثَمَ قال:

مَتَى كُنتَ في حَيَّىْ بَجِيلَةَ فآستَمِعْ فإنَّ لهم قَصْفا يَـدُلُّ على حَتْفِ كَلنَ المغيرة بَجَليًا موليً لهم. ثم قال:

إذا أُعِتَزَمُوا يوماً على قَتْل زَائرِ تَدَاعَوْا عليه بالنُّبَاح وبالعَزفِ"

وَكِانَ آبَنُ عُيينَة يُنشِد: [هزج]

إذا مَا سَرَّك العَيْشُ فلا تأخذُ (١) على كِنْدَهُ

يريد أن الخَنّاقين من المنصورية أكثرُهم بالكوفة من كِنْدَة، منهم أبو قُطْنة (الخَنّاق.

<sup>(</sup>١) سورة الطُّور ٥٦، آية ٤٤. والكِسْف: العذاب. والسحاب المركوم: المتراكم بعضه فوق بعض. ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ٢ ص ٤٠٥) أن الكِسْف هو علي عليه السلام وهو في السحاب. وسمَّى أبو منصور الكِسْفَ لأنه كان يتأول في الآية الكريمة المذكورة.

<sup>(</sup>٢) قال الجاحظ في الحيوان (ج ٦ ص ١٣٠): «وذلك أنَّ الخنّاقين لا يسيرون إلَّا معاً ولا يقيمون في الأمصار إلاَّ كذلك، فإذا عزم أهل دار على خنق إنسان كانت العلامة بينهم الضرب على دُفٍّ أو طبل على ما يكون في دُوْر الناس، وعندهم كلابُ مرتبطة، فإذا تجاوبوا بالعزق ليختفي الصوت ضربوا تلك الكلاب فنبحت، وربما كان منهم معلم يؤدِّب في الدرب، فإذا سمع تلك الأصوات أمر الصبيان برفع الهجاء والقراءة والحساب».

 <sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ١٣٥ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الحيوان (ج ٦ ص ٣٨٩): فلا «تَمْرُدْ».

<sup>(</sup>٥) كانت دار أبي قُطينة الخَنَّاق بالكوفة في كِنْدة وقد قتل وصُلب. أنـظر كتاب الحيـوان (ج ٦ ص ٣٨٩).

حدّثني أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعيّ عن آبن أبي زائدة قال: قال هِشَام بنُ القاسم: أخذ خالد (الله الله الله الله الله عند منظرة (الله العاشر، فقال الشاعر:

ومِنَ ٱلمُغِيرة عند جِـذْع ِ العَاشِـرِ بِـأْبِي حنيفة وآبن قَيْس ِ النــاصــر

طال التَّجاوُرُ من بَيَانِ (°) واقفاً يَها ليْتَه قد شال جــ ذْعا نَخْلَةِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ٨١ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) هو المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي، وقد ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ٢ ص ٥٠٥ عـ ٤٠٥) وعدَّه من الروافض. كما ذكره ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ (ج ٥ ص ٢٠٧ ـ ٤٠٥) فقال: كان المغيرة ساحراً يزعم أنه لو أراد أن يحيي عاداً وثموداً لفعل. وكان رأيه التجسيم فيذهب إلى أن الله على صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على عدد حروف الهجاء. وكان يقول بإلهية علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي، وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة. وكان المغيرة وبيان بن سمعان التميمي قد خرجا بظهر الكوفة سنة ١١٩ هـ. على خالد بن عبد الله القسري، فظفر بهما خالد وأحرقهما بالنفط والقصب. كذلك ترجم له الزَّركلي في الأعلام (ج ٧ ص ٢٧٦ - ٢٧٧) وقال: المغيرة دجّال مبتدع، جمع بين الإلحاد والتنجيم، وكان يدعو لمحمد بن عبد الله بن الحسن ويقول: هو المهدي.

<sup>(</sup>٣) واسط: اسم مدينة بالعراق، بناها الحجاج بن يوسف، وكنان شروعه في بننائها في سنة ٨٤ هـ. وفرغ منها في سنة ٨٦ هـ. سماها واسط لأنها بين البصرة والكوفة فكأنها توسّطت بين هذين المصرين. وفيات الأعيان (ج ٢ ص ٥٠) والعقد الفريد (ج ٢ ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٠٦): «قنطرة العاشر». والمنظرة: موضع في رأس جبل فيه رقيب ينظر العدوَّ ويحرسه، وقد يغلب هذا على المواضع العالية التي يشرف منها على الطريق وغيره. إتخذها الحجاج بن يوسف بين قزوين وواسط، وكان إذا دخّن أهل قزوين دخّنت المناظر إن كان نهاراً وإن كانوا ليلاً أشعلوا نيراناً. معجم البلدان واللسان مادة (نظر).

<sup>(</sup>٥) هو بيان بن سمعان التميمي، وقد ذكره ابن الأثير في الكامل (ج ٥ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٩) فقال: كان بيان يقول بإلهية على ويذهب إلى أن الحسن والحسين، ومحمد بن الحنفية بعدهم، ثم بعده ابنه أبو هاشم بن محمد بنوع من التناسخ، وكان يقول: إن الله تعالى يفني جميعه إلا وجهه ويحتج بقوله ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام ﴾ سورة الرحمن ٥٥، الآية رقم ٧٧. كما ادّعى النبوة زاعماً أنه المراد بقوله تعالى ﴿هذا بيانُ للناس ﴾ سورة آل عمران ٣ الآية رقم ١٣٨ وكان بيان قد خرج مع المغيرة على خالد القسري فظفر بهما خالد وأحرقهما.

وبيان هذا هو بيان التّبّان () وكان يقول: إليّ أشار اللّهُ إذ يقول: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِللَّهِاسِ ﴾ () وهو أوّل من قال بخَلْق القرآن.

وأما المغيرة فكان مَوْلَى لَبَجِيلَة وكان سَبَائِيًا (") وصاحبَ نِيْرَنْجَات ("). قال الأعمش: قلت للمغيرة: هل كان علي يُحيي المَوْتى ؟ فقال: لو شاء لأحيا عاداً وتُمُودَ وقُروناً بين ذلك كثيرا.

لَلْغَني عن أبي عاصِم عن إسماعيل بن مُسْلم المَكِّي قال: كنتُ بالكُوفة فإذا قوم من جِيرَاني يُكْثِرُون الدخول على رجل، فقلت مَن هذا الذي تدخُلون عليه؟ فقالوا: هذا علي بن أبي طالب، فقلت: أَدْخِلُوني معكم فمضيْتُ معهم وخَبأتُ معي سَوْطاً تحت ثِيابي فدخلتُ فإذا شيخُ أصْلَعُ بَطِين، فقلت له: أنت علي بن أبي طالب؟ فأوْما برأسه: أي نعم، فَأَخْرَجْتُ السَّوْطَ فما زلت أُقِنَعُهُ (٥)! وهو يقول: لتاوى لتاوى، فقلتُ لهم: يا فَسَقَة! علي بن أبي

<sup>(</sup>١) النبان: بائع التبن.

<sup>(</sup>٢) سأورة آل عموان ٣، آية ١٣٨. والمعنى: هذا بيان ناصع للناس كافة. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٣) السبئية التي كانت تقول بألوهية عليّ عليه السلام. أصله من اليمن، وقيل: كان يهودياً وأظهر السبئية التي كانت تقول بألوهية عليّ عليه السلام. أصله من اليمن، وقيل: كان يهودياً وأظهر الإسلام. قال ابن عساكر. لما بويع عليّ قام إليه ابن سبأ فقال له: أنت خلقت الأرض وسطّت الرزق، فنفاه عليّ إلى ساباط المدائن حيث القرامطة وغلاة الشيعة. وقال ابن حجر العسقلاني: ابن سبأ من غلاة الزنادقة، أحسب أن علياً حرقه بالنار. توفي ابن سبأ نحو على المرابع على العقد (ج ٢ ص ٤٠٤ - ٤٠٥): السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ، عليهم لعنة الله، ذهب بعضهم مذهب النصارى في المسيح من حيث غلوهم الشديد في عليّ رضي الله عنه. وقد أحرقهم على بالنار. وفيهم يقول السيّد الحميرى (بسيط).

قُـومٌ غَـلُوْ في عـليّ لا أَبـاً لـهُـمُ وأجشمـوا أنفسـاً في حبّـة تَعَبــا عالــوا هــو الله جـل الله خالـقنـا من أن يكــون أبنا شِيء أو يكـون أبــا

<sup>(</sup>٤) النُّيْرَيْجاتُ: أُخَذُ كالسحر ليست بحقيقته إنما هي تشبيه وتلبيس. معرَّبة.

<sup>· (°)</sup> يقال: قنَّع رأسه بالسوط: علاه به.

طالبٍ نَبَطِيُّ (ا) ثم قلتُ له: وَيْلَك! ما قِصَّتُك؟ قال: جُعِلْتُ فِدَاك، أنا رجلٌ من أهل السَّوَاد (ا) أخذني هؤلاء فقالوا: أنت عليّ بن أبي طالب.

حدّثني رجل من أصحاب الكلام قال: دخل هِشام بن الحكم على بعض الولاة العباسيين فقال رجل للعباسي: أنا أُقرِّر هِشاماً بأنَّ عَلِيّاً كان ظالماً، فقال له: إن فعلْتَ ذلك فلك كذا؛ فقال له: يا أبا محمّد، أما علمْتَ أن عَلِيّاً نازع العبّاسَ إلى أبي بكر؟ قال: نعم، قال: فأيّهما كان الظالم لصاحبه؟ فتوقّف هِشامٌ وقال: إن قلْتُ العباسَ خِفْتُ العباسيّ، وإن قلْت عَلِيّاً ناقضْتُ قولي، ثم قال: لم يَكُن فيهما ظالمٌ، قال: فيختصم آثنان في أمرٍ وهما مُحِقّان جميعاً؟ قال: نعم، اختصم المَلكَان الى دَاوُدَ وليس فيهما ظالمٌ إنّما أرادا أن بُنهاه على ظُلْمه، كذلك آختصم هذان إلى أبي بكر ليُعَرِّفاه ظُلْمَه فأسكتَ الرجلَ وأمرَ الخليفةُ لهشام بِصلَة (ا).

قال حسّان بن ثابت في النبيّ على وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

[منسرح]

نَضَّرَهمْ (٥) ربُّهُمْ إذا نُشِروا وأجتمعوا في الممات إذْ قُبرُوا ثَـلَاثَـةٌ بَـرَّزُوا بَسبْقِهُـمُ عَـاشُـوا بـلا فُرْقَـةٍ حياتَهُمُ

<sup>(</sup>١) النَّبَطِيُّ: نسبة إلى النبط وهم قوم من الأعاجم ينزلون سواد العراق (قُراها).

<sup>(</sup>٢) السُّواد: قرى العراق.

<sup>(</sup>٣) المَلكان: هما اللذان بعثهما الله تعالى إلى داود عليه السلام في صورة إنسانين، وما فيهما ظالم ولكنه لينبها داود على الخطيئة. وهذه القصة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
وهل أتاك نبأ الخَصْم إذ تَسَوَّرُوا المحرابَ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغَى بعضنا على بعض فأحكم بيننا بالحق ولا تُشْطِطْ وآهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعُ وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة سورة ص ٣٨، الأيات ٢١ و ٢٢ و ٢٣.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤١٢) ببعض الإختلاف عمّا هنا.

 <sup>(</sup>٥) نَضَّرُهُم رَبُهم: نعَّمهم وحسنهم.

وقال أعرابيّ لعَبْد الله بن عُمَر:

فللس مِن مُسْلم له بَصَر يُنْكِرُ من فَضْلهم إذا ذُكِرُوا (١)

[طویل]

إِللَّكَ آبنَ خَيْرِ الناسِ إِلَّا محمداً وإِلَّا أَبِا بَكْرٍ نَـرُوحُ ونَغْتَـدِي

وقال أبو طالب في سَهل بن بيضاء، وكان أُسِرَ فأَطْلقه رسولُ الله عليه

بغير فِدَاءٍ، لأنه كان مُسْلماً مُكْرَهاً على الخروج: [طويل]

وهم زَجعُوا سَهْلَ بنَ بَيْضاءَ راضياً وسُـرَّ أبـو بَكْـرٍ بهـا ومُحمـدُ

وقال عُبَيد الله بن عمر: [رجز]

أنَىا تُحبيدُ الله يَـنْمِـيني عُمَــرْ خيـرُ قُـرَيْشٍ مَن مَضَى ومَنْ غَبَـرْ بعـدَ رُسـولِ الله والشَّيْخِ الأَغَـرِ مَهْــلاً عُبيدً الله في ذلــك نَـظَرْ

وقِال حَسَّان بن ثابت يَرْثي أبا بَكْرِ رَضِيَ الله عنه: [بسيط]

إذا تَلَكُّرْتَ شَجْواً من أَخِي ثِقَةٍ فَآذْكُرْ أَخَاكُ أَبِا بَكَرٍ بما فَعَلا خَيْرَ البَّرِيَّة أَتْقَاهً وأَعْلَلْهَا بعدَ النَّبِيِّ وأوفَاها بما حَمَلا والثانِي الصادِقَ المحمودَ مَشْهَدُه وأوّلَ الناس منهمْ صَدَّق الرَّسُلاَ وكان حِبَّ رسولِ الله قد عَلِمُوا من البريَّة لم يَعدِل به رَجُلاً الله وَرُكلاً الله عَدِل به رَجُلاً الله عَد عَلِمُوا

حدّثني مِهْيَار الرازيّ قال: قال جريرُ بنُ ثَعْلَبة: حَصَرْتُ شيطاناً مَرَّةً فقال: أَرْفُقْ بِي فَإِنِّي من الشَّيعة، فقلتُ: فَمن تَعْرِف من الشيعة؟ قال: الأعمش، فخلَّيْتُ سَبِيلَه. قال أبو هريرة (٣) العِجْليّ لمحمد بنِ عليّ بنِ

<sup>(</sup>١) قال حسان هذه الأبيات يرثي رسول الله وأبا بكر وعمر، وقد وردت في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٠) بأختلاف في البيت الثالث فورد: «يُنْجُرُهُمْ فَضْلَهُمْ» بدلًا من «يُنْجُرُ من فضلهم».

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ٣ ص ٢٨٤) بأختلاف بسيط عما هنا.

 <sup>(</sup>٣) أغلب الطن أنه جُمْهُ وربن مَرَار العِجْلي، أحد قادة الجيوش في أيام المنصور العباسي والمتوفى سنة ١٣٨ هـ. الأعلام (ج ٢ ص ١٣٦).

#### [طويل]

الحُسين عليهم السلام:

أبا جَعْفُ لَ أَنت الوَلِيُّ أُحِبُّهُ وأَرْضِي بما تَرْضَى به وأتابعُ أتننا رِجالٌ يَحْمِلُون عليْكُمُ أحادِيثَ قد ضاقَتْ بهنَّ الأضَالِعُ وشَرُّ الْأمور المُحْدَثَاتُ البَدائِعُ

أحاديث أفشاها المغيرة فيهم

حـدّثني هارونُ بنُ مـوسى عن الحسن بن موسى الأشْيَب عن حَمّـاد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: قال عُمَرُ بن عبد العزيز: مَن جَعَل دِينَه غَرَضاً للخُصومات أكثَرَ التنقُّل. قال: [بسيط]

إن لم يَسُسُه أبو بَكْرِ ولا عُمَرُ مَا ضَرَّ مَن أصبح المأمونُ سَائِسَهُ

## الرد على المُلحِدين

قال بعض المُلْحِدين لبعض أصحاب الكلام: هـل من دَليل ِ على حُدوث العَالَم؟ قال: الحركة والسكون، فقال: الحَرَكَةُ والسُّكون من العَالَم، فَكَأَنَّكَ إِذاً قَلْتَ: الدليلُ على حُدُوث العَالِم العَالَمُ؛ فقال له: وسُؤالُك إيَّايَ من العَالم، فإذا جئت بمسألة من غير العالم جِئْتُك بدليل من غير العالم.

قال المأمونُ لَثَنَويِّ (١) يُناظر عنده: أسألُك عن حرفين قط، خَسِرِّنْي: هل نَدِمَ مُسىءٌ قَطُّ على إساءته؟ قال: بَلَى ؛ قال: فالنَّدَمُ على الإساءة إساءةٌ أو إحسانً؟ قال: بل إحسان؛ قال: فالذي نَدِم هو الذي أساء أو غيرهُ؟ قال: بل

<sup>(</sup>١) الثُّنُوئُ: واحد الثنويَّة وهم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه؛ وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم واختلافهما في الجوهـر والطبـع والفعل والخيـر والمكان والأجنـاس والأبدان والأرواح. وبمعنى آخر: الثنوية فرقة يقولون بأثنينيَّة الإله أي إلىه الخير وإلىه الشرِّ. راجع الملل والنحل ص ١٨٨ ومحيط المحيط مادة (ثني).

هو الذي أساء؛ قال: فأرى صاحبَ الخير هو صاحبَ الشرِّ، وقد بطل قولُكم، إنَّ الذي يَنْظُر نَظَر الوحمة؛ قال: فإني أزعم أنَّ الذي أَسَاء غيرُ الذي نَدِم؛ قال: فندرِمَ على شيءٍ كان من غيره أو على شيءٍ كان منه؛ فأسْكَته.

دخل المُوبَدُ ('' على هِشام بنِ الحَكم ('' فقال له: يا هِشام ، حول الدنياشيء والله والله

<sup>(</sup>١) المُوْابِدُ: عالم الفُرْس.

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي المتكلم المناظر وشيخ الإمامية في وقته كان من مشايخ الرافضة. زعم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية، وأنه طويل عريض عميق وأن طوله مشل عرصه مثل عمقه. وقال: ليس ذهابه في جهة الطول أزيد على ذهابه في جهة العرض. وزعم أيضاً أنه نور ساطع يتلألأ كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها. وزعم أنه ذو لون وطعم ورائحة، وأن لونه هو طعمه، وطعمه هو رائحته. ثم قال: قد كان الله ولا مكان ثم خلق المكان بأنْ تحرّك فحدث مكانه بحركته فصار فيه، ومكانه هو العرش. توفي هشام نحو ١٤٠ هـ. أنظر الملل والنحل ص ١٤١ ـ ١٤٢، والأعلام ج ٨ ص ١٥، ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) ورَفِّت هذه القصة في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤١١ ـ ٤١٢).

ولم يَتَّفِقًا في الخَلْق، فإن أراد هذا قصيراً أراد هذا طويلًا؛ قال هِشام: فكيف لا تُسْلِم! قال: هَيْهاتَ!.

وجاءه رجلٌ مُلْحِد فقال له: أنا أقول بالاثنين وقد عَرَفْتُ إنصافك فلستُ أَخَاف مُشَاغَبتك؛ فقال هِشامٌ وهو مشغول بثَوْب يَنْشُره ولم يُقْبِل عليه: حَفِظك الله، هل يَقْدِر أحدُهما أن يَخْلُقَ شيئاً لا يَسْتَعِين بصاحبه عليه؟ قال: نعم؛ قال: هِشام: فما تَوْجو من آثنين! واحدٌ خَلَقَ كلَّ شيءٍ أصح لك! فقال: لم يُكَلِّمني بهذا أحدٌ قبلك.

قال المأمون لمُرْتدِّ إلى النصرانية: خَبَّرْنا عن الشيء الذي أوحَشَك عن ديننا بعد أُنْسِك به وآستِيحاشِك ممّا كنتَ عليه؛ فإن وجدْتَ عندنا دَواءَ دَائِك تعالجْتَ به، وإنْ أَخْطَأ بك الشِّفَاءُ ونَبَا عن دائك الدَّوَاء كُنْتَ قد أعذرْتَ ولم تَوْجع على نفسك بلائمة، وإن قتلناك قتلناك بحُكْم الشريعة، وتَوْجع أنت في نفسك إلى الاستبصار والثِّقَةِ وتَعْلم أنَّك لم تُقَصِّر في آجتهادٍ ولم تُفَرِّط في المدخول من باب الحزم؛ قال المُرْتَدُّ: أُوْحشني ما رأيْتُ من كثرة الاختلافِ فيكم؛ قال المأمون: لنا أختلافان: أحدُهما كالاختلاف في الأذان، والتكبير في الجنائز، والتشهُّد، وصلاة الأعياد، وتكبير التشريق، ووُجُوه القِراءات، ووجوه الفُّتيا، وهذا ليس بآختلافٍ، إنما هو تخيُّرٌ وسعَةٌ وتخفيفٌ من المحْنة، فمن أَذَّنَ مَثْنَى وأقام مَثْى لم يُخَطِّىء من أَذَّنَ مَثْنَى وأقام فُرَادَى، ولا يَتَعايَرُون بذلك ولا يَتَعايَبُون، والاختلافُ الآخرُ كنحو آختلافنا في تأويل الآية من كتابنا، وتَأْويل الحَدِيث مع أجتماعنا على أصل التنزيل وأتفاقنا على عَيْن الخبر، فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنْكُرْتَ هذا الكتاب، فقد يُنبغى أن يكونَ اللَّفظُ بجميع التَّوراة والإنجيل مُتَّفِّقًا على تأويله كما يكون متَّفقاً على تنزيله، ولا يكون بين جميع اليهود والنصاري أختلاف في شيءٍ من التأويلات؛ وينبغي لك ألاً تَرْجِع إلا إلى لُغَةٍ لا آختلاف في تأويل الفاظها؛ ولو شاء اللَّهُ أن يُنْزِلَ كُتُبَه ويَجْعَلَ كلامَ أنبيائِهِ وورثةِ رُسلِه لا يحتاج إلى تفسير لَفَعَل، ولكنًا لم نَرَ شيئًا من الدِّين والدُّنيا دُفِع إلينا على الكفاية، ولو كان الأمرُ كذلك لسقطت البَلْوَى والمِحْنة، وذهبت المسابقة والمنافسة ولم يكن تفاضل، وليس على هذا بَنَى اللَّهُ الدنيا. قال المرتد: أشهد أنْ لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا صادق، وأنك أميرُ المؤمنين حَقاً.

### الإعراب واللحن

حدّثني أبو حاتم عن الأصْمَعِيّ قال: سمِعْتُ مَوْلِيَّ لآل ِ عُمَر بنِ الخطّاب يقول: أَخَذَ عبدُ الملك بنُ مَرْوانَ رَجلا كان يَرَى رَأي الخوارج ِ رأي شبيب "، فقال له: أَلَسْتَ القائل:

ومِنَّا سُوَيْدٌ والبَطِينُ وقَعْنَبٌ (١) ومِنَّا أُمِيـرُ المؤمنين شَبِيبُ

فقال: إنما قلت: «ومنا أميرَ المؤمنين شبيبُ» بالنصب، أي يا أميرَ المؤمنين فأمر بتخلِية سبيله.

حدَّثني عبدُ الله بن حَيّان قال: كتب رَفِيعِ الله المعروف بدَمَاذ إلى أبي عُثْمانَ النَّحْويّ: [متقارب]

لَّفَكَّرْتُ في النحوحتى مَلِلْتُ وأتعبْتُ نفسي بـ والبَـدَنْ وأتعبْتُ نفسي بـ والبَـدَنْ وأتعبْتُ بَكْـراً في كلِّ فَنَ

<sup>(</sup>۱) هو شبيب بن يزيد الخارجي، وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب، الحاشية رقم ۱ من ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) سنويد بن سليم، والبَـطِيْنُ بن قَعْنَب، وقعنب بن سويد، كانـوا من قادة جيش شبيب. راجع أخبارهم جميعاً في الكامل لابن الأثير (ج ٤ ص ٣٩١ ـ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) رفيع بن سلمة تلميذُ أبي عبيدة، كنيته أبو غسّان وعُرف بـذماذ، بعث بهـذه الأبيات إلى أبي عثمان النَّحوي المازني كما في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) بَكْرَ هو نفسه أبو عثمان النحوي المذكور آنفاً.

فمن عِلْمِه ظاهِرُ بَيِّنُ فكنْتُ بِظاهره عالِماً فكنْتُ باباً عليه العَفَا وللواوِ باب إلى جَنْبِهِ إذا قلتُ هاتوا لماذا يُقَ أجِيْبُوا لما قيل هذا كذا وما إن رأيْتُ لها مَوْضِعا فقد خِفْتُ يا بَكْرُ مِن طُولِ ما فقد خِفْتُ يا بَكْرُ مِن طُولِ ما

ومِن عِلْمهِ غامضٌ قد بَطَنْ وكنتُ بباطنه ذَا فِطَنْ وكنتُ بباطنه ذَا فِطَنْ ءُ للفاء يا ليتَه لم يَكُنْ من المَقْت أُحسبُه قد لُعِنْ المَقْت بآتيك أو تَأْتِينْ على النَّصْب قالوا لإضمارِ أَنْ فأعرف ما قِيْل إلا بِظَنَّ (') فأَحرف ما قِيْل إلا بِظَنَّ (') أَفَكَر في أَمْر «أَنْ» أن أُجَنْ (')

قال آبنُ سِيرِين: ما رأيتُ على رجل أُحْسن من فَصَاحة، ولا على آمرأة أحسن من شحم .

وقال آبن شُبرُمة: إذا سَرَّك أن تَعْظُمَ في عَيْن مَن كنْتَ في عينه صغيراً، ويَصْغُرَ في عينك من كان في عينك عظيماً فتعلَّم العربيّة، فإنها تُجْرِيك على المَنْطِق وتُدْنِيك من السُّلْطان. ويقال: النحو في العِلْم بمنزلة المِلْح في القِدْر والرَّامِكِ<sup>(7)</sup> في الطِّيب. ويقال: الإعرابُ حِلْيَةُ الكلام ووَشْيهُ. وقال بعضُ الشعراء<sup>(3)</sup>:

النحــوُ يَبْسُطُ من لســانِ الأَلْكَنِ ﴿ وَالْمَــرَءُ تُكْرِمُــه ﴿ ۚ إِذَا لَمْ يَلْحَنِ

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٨٩): إلَّا بِفَنْ».

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الأبيات في المصدر السابق، نفس الصفحة، عدا البيت الثالث؟

<sup>(</sup>٣) الرامك: شيء أسود كالقار يخلط بالمسك.

<sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن خلف الشاعر المعروف بابن البطبيب، من شعراء المعتصم. وكمان إذا راجعك الكلام لم تكد تسأم مراجعته من حسن ألفاظه. توفي في حدود ٢٣٠ هـ. راجع فُوات الوفيات (ج ١ ص ١٦٣ ـ ١٩٧٣) تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة بيروت ١٩٧٣.

 <sup>(</sup>٥) في فوات الوفيات (ج ١ ص ١٦٣): «تُعْظِمُهُ» بدلًا من «تُكْرِمُه».

وإذا طلبْتَ من العلوم أَجَلَّها فَاَجَلُّها () منها مُقِيمُ الأَلْسُن قال رجل لأعرابيّ: كيف أَهلِك بكسر اللام؟ ـ يُريـد كيفَ أَهلُك ـ فقال الأعرابيُّ: صَلْباً ()؛ ظنّ أنه سأله عن هَلَكَته كيف تكون.

وَّقِيلِ لأَعرابِيِّ: أَتَهْمِز إسراييلَ؟ قال: إني إذاً لرجلُ سُوءٍ؛ قيل له: أَتَجُرُّ فِلَسْطِينِ؟ قال: إني إذاً لَقَوِيُّ. وقيل لآخر: أَتَهْمِز الفارة؟ فقال: الهِرَّةُ تَهْمِزُها.

وقيل: كان بِشرٌ المَريسِيّ يقول لأصحابه: قضى الله لكم الحوائجَ على أحسنِ الوجوه وأهنؤها (١) فقال قاسم التّمار (١): هذا كما قال الشاعر: [منسرح] إنَّ سُلَيْمَى واللَّهُ يكلؤها في ضَنَّتْ بشيءٍ ما كان يرزؤها (١)

أَسْمِعَ أَعْرَابِيٍّ مَؤَذِّناً يقول: أَشْهَادُ أَنَّ محمداً رسولَ الله بنصب رسول، فقال: وْيحك! يفعل ماذا؟.

قال مَسْلَمَةُ بن عبدِ الملك: اللحنُ في الكلام أقبحُ من الجُدرِي في الحجه. وقال عبدُ الملك: اللحن في الكلام أقبحُ من التفتيق في الشوب النفيس. قال أبو الأسود: إني لأجِدُ للَّحْن غَمْزاً كَغَمْز اللحم.

قال الخليل بن أحمد الله أنشدني أعرابي : [طويل]

<sup>(</sup>١) في المصدر السابق والصفحة: «عندي» بدلاً من «منها«.

<sup>(</sup>٢) الطُّمَلْب: القتلة المعروفة، وهي أن يُشَدُّ الرجلُ من يديه ورجليه على جذع.

<sup>(</sup>٣) وألهنزها: فيها لحن، والصحيح: وأهنئبها لأنها معطوفة على «أحسن الوجوه».

<sup>(</sup>٤) قالَ ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٨٢) ما نصُّه: بِشْر المَرِيْسي هـو الذي رأس في الرَّاي، وأن قاسم التمّار متقدَّم في أصحاب الكلام، وقد ورد هذا الخبر باختـلاف يسير عمـا هناً.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٨٢) وعلَق عليه ابن عبد ربه فقال: إن احتجاج التهار لبشر أعجب من لحن بِشْر. كذلك انظره في البيان والتبين (ج ٢ ص ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) ورد هذا القول في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٨٤) بأختلاف يسير عما هنا. كما ورد هذا البيت =

وإنَّ كِلاباً هذه عَشْرُ أَبْطُنٍ وأنتَ بريءٌ من قبائلها العَشْرِ فجعلتُ أعجَبُ من قوله: عَشْر أَبْطُن حين أنَّثَ لأنه عَنى القَبِيلة، فلما رأى عَجَبي من ذلك، قال: أليس هكذا قول الآخر: [طويل] فكان مِجَنِّى دون مَنْ كُنْتُ أَتَّقى ثلاثُ شُخُوص كاعِبانِ ومُعْصِرُ (۱)

قال رجل من الصالحين: لئِنْ أَعْرَبْنا في كلامنا حتى ما نَلْحَن لقد لَحنَّا في أعمالنا حتى ما نُعْرِب.

دخل أعرابي السُّوقَ فسمِعهم يَلْحَنُون، فقال: سبحانَ اللَّهِ! يَلْحَنُون ويَحْن ونحن لا نَلْحَن ولا نَربَح!.

دخيل رجل على زِيادٍ فقال له: إنَّ أَبِيْنَا هَلَك، وإنَّ أَخِيْنا غَصَبَنا على ميراثنا من أبانا(")؛ فقال زياد: ما ضيَّعْتَ من نفسك أكثرُ مما ضاع من مالك.

قال الرِّياشيِّ عن محمد بن سلام عن يُونُسَ قال: قال بـلالٌ لشَبِيب بن شَيْبَةَ وهو يَسْتَعْدِي على عَبْدِ الأعلى بن عبـد الله بنِ عامـرِ قال: أَحْضِـرْنِيـه،

<sup>=</sup> في نفس المصدر والصفحة، وهو للنواح أحد بني كلاب حسبما يذكر المحقق في الحاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>۱) البيت لعمر بن أبي ربيعة، وقد ورد في العقد الفريد (ج ۲ ص ٤٨٤) فأنظره. والمِجَنُ : التُرس لأن صاحبه يستتر به، والجمع مَجَانٌ. والعرب تقول: قلب فلانٌ مِجَنَه أي أسقط الحياء وفعل ما شاء أو ملك أمره وآستبدَّ به. وقلب له ظهر المِجَنّ : تغيّر عليه، وهو مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ثم حال عن العهد. وقوله: «ثلاث شخوص» حيث أنَّ لأنه يريد بالشخص النَّفْس. وكاعبان: مثنى كاعب وهي التي نَهَدَ ثَدْيها، وكاعبان مرفوع على أنه خبر لمبتدأمحذوف تقديره: هُنَّ كاعبان ومعصر. والمُعْصِرُ من النساء: ذات الإعصار، يقال: عَصَرَت المرأة وأعصرتْ: بلغت شبابها وأدركت ودخلت في الحيض أو راهقت العشرين.

قال: قد دَعَوْتهُ لكُلُّ ذلك يأبى؛ برفع كلّ؛ قال بلال؛ فالذنبُ لكلّ. قال بعض الشعراء:

إِمَّا تَرَيْنِي وَأَسُوابِي مُقَارِبةٌ (١) ليستْ بَخزٍّ ولا من نَسْج كَتَّانِ فَإِلَى فَي المَجْدِهِمَّاتِي وفي لُغَتِي عُلُويَّةً ولسَانِي غيرُ لَحَّانِ فَإِلَا مَعْدِهِمَّاتِي وفي لُغَتِي

وقال: فِيلٌ مَوْلَى (') زيادٍ لزيادٍ: أَهْدَوا لنا هِمَار وَهْش ِ ('')، فقال: ما تقول؟ وَيْلَك! فقال: أَهْدَوْا لنا أَيْرا(')؛ فقال زياد: الأوّلُ خَير.

أَوْلُ مَا أَسْمَعُ مِنهِ الْمَ فِي السَّحَرْ تَذْكِيْرُهَا الْأَنْثَى وَتَأْنَيْثُ اللَّكُرْ وَلَا اللَّائِشَ وَالْسَوْءَةُ السَّوْءَاءُ فِي ذِكْرَ القَمَرُ(')

قال الحجّاج لرجل من العَجَم نَخّاس إنه: أتبِيعُ الدّوابُّ المعَيبة من جُند

<sup>(</sup>١) مُقارِبَةُ: أي ليست نفيسة.

<sup>(</sup>٢) هو زياد بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٣) يريد القول: «أَهْدُوْا لنا حمار وحش».

<sup>(</sup>٤) يريد «عَيْرا» وهو الحمار أيّا كان أهلياً أو وحشياً وقد غلب على الوحشيّ.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢، آية ٢٢١. وهنا يلحن الإمام بفتح تناء «تنكحوا» لأن الصواب بضمها. والمعنى: أيها المسلمون، لا تزوِّجوا الكَفارَ المؤمنات حتى يُؤْمِنوا.

<sup>(</sup>٦) السَّوْءَةُ: العورة والفاحشة والخَلَّةُ القبيحة. والسَّوءاءُ: الخَلِّة القبيحة. ومراد الشاعر في هذا الشعر أن يقول: إن جاريته كانت، إذا أرادت أن تقول «قمر»، قالت «كمر». وهذا الإبدال يعرف باللثغة، وهي أن تعدّل الحرف إلى حرف آخر.

<sup>(</sup>٧) الناطاس: بَيَّاعُ الدواب والرقيق.

السلطان؟ فقال: «شَرِيكاتنا في هوازها (الله وشَرِيكاتنا في مداينها (الله وكما تجيء تكون» فقال الحجّاج: ما تقول؟ ففسَّروا له ذلك؛ فضَحِك وكان لا يضحَك.

أُمَّ الحجّاجُ قوماً فقراً ﴿وَالْعادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ " وقرا في آخرها " ﴿ أَنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِذٍ ﴾ " بنصب " أَنَّ، ثمّ تنبّه على اللام في لَخبِير وأنَّ «إنَّ» قبلها لا تكون إلا مكسورة فحذَف اللهم من «لخبير»، فقرا ﴿ أَنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِلْدٍ خَيِيرُ ﴾ .

قال أبو زيد: قلتُ للخليل بن أحمد: لِمَ قالوا في تَصْغير واصل أَوَيْصِل ولم يقولوا وُوَيْصِل؟ فقال: كَرِهوا أن يُشَبَّه كلامُهم بنبح الكلاب.

## التشادق والغريب

حدّثني سهلٌ عن الأصمَعيّ قال: كان عيسى بنُ عُمَر لا يَدَعُ الإعراب لشيء. وخاصم إلى بلال بن أبي بُرْدة في جارية آشتراها مُصَابةً، فقال: لأن يذهبَ بعضُ حَقَّ هذا أحبُّ إليه من أن يَلْحَنَ؛ فقال له: ومَن يعلم ما تقول؟ فقال: ابن طرنوبة. وضربه عمر بنُ هُبَيْرة ضرباً كثيراً في وَديعة أودعها إياه إنسانٌ فطلبها، فما كان يزيد على أن يقول: واللَّه إن كانت إلا أُثَيَّاباً في

<sup>(</sup>١) المقصود: الأهواز.

<sup>(</sup>٢) المقصود: المدائن.

<sup>(</sup>٣) سورة العاديات ١٠٠، آية ١. والعاديات: من العَـدُو وهو الجـري، والمراد بهـا خيل الجهـاد لردع الطغاة. والضَّبُعُ: أنفاس الخيل.

<sup>(</sup>٤) أي في آخر سورة العاديات.

<sup>(</sup>٥) سورة العاديات ١٠، آية ١١. والآية هكذا ﴿إِنَّ رَبُّهُمْ بِهِمْ يومنذ لَّحَبِّيرُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) أي بفتح همزة (أنَّ) بدلًا من كسرها؛ لأن الكسر هو الصحيح.

أُسَيّْفاط قَبَضَهَا عَشَّارُوكِ ١٠٠.

تُبِعَ أَبُو خَالِدَ النَّمِيرِي صَاحِبُ الغَريبِ جَارِيةً مُتَنَقِّبَة فَكُلِّمُهَا فَلَم تُكَلِّمُه، فقال: يَا خريدةُ ٢٠٠، لقد كنتِ عندي عَرُوبًا أَنْمُقُك وتَشْنَقِينا ٢٠٠!

وقال سهلُ بنُ هارونَ لجارية له رُوميّة أعجميّة: إنَّ أقلَّ ما يَنْطوِي عليه ضميري من رَسِيس ِ ( ) حُبّك لأَجَلُ من كلِّ جليل ٍ ، وأكثرُ من كلِّ كثير .

وقال مالك<sup>(٥)</sup> بنُ أسماء في جارية له: [خفيف]

أَمُغَطَّى مني على بَصَري لل حب أمْ أنت أكملُ الناس حُسْنا؟ وحَدِيْثٍ أَلَـذُهُ هـو مِمّا يَشْتَهِي الناعتون يُوزنُ وَزْنا مَنْطِقٌ صَائبٌ وتَلْحَنُ أحيا ناً وأحلَى الحديثِ ما كان لَحْنا() قال آبن دُريد: استثقل منها الإعراب.

دخل أبو عَلْقَمةَ على أعْيَن الطبيب فقال له: أَمْتَعَ اللَّهُ بك، إنّي أكلت من لحوم هذه الجَوَازِل ( ) فطسئتُ طَسْأةً ( ) ، فأصابني وَجَعٌ ما بين الوَابِلَة ( ) إلى

<sup>(</sup>١) الْأَثْيَّابُ: ج ثوب مع تصغير لفظ الجمع. والأسيفاط: ج سفط وهو الذي يُعَبَّى فيه الطَّيْب وما أشبهه من أدوات النساء، مع تصغير لفظ الجمع أيضاً. وعَشَاروك: ج عَشَار وهـ و آخذ العشـر وجابه وملتزمه.

<sup>(</sup>٢) اللَّخريدة: البِّكْر لم تُمْسَسْ أو الخَفِرَةُ الطويلة السكوت الخافضة الصوت.

<sup>(</sup>٣) اللَّمَرُوْبُ: المَرَاة المتحبَّبة إلى زوجها أو العاشقة له. والجمع عُرُبُ. وأَنْمُقُكِ: أُزَيِّنْكِ، والمقصود أحبُك؛ يقال: نَمْقَ الكتابَ يَنْمُقُه؛ حَسَّنه وجَوَّده. وتَشْنَئِينا: تَبْغِضِيْنا؛ يقال: شَنَاه يَلْنَاهُ شُنْناً: البغضه.

<sup>(</sup>٤) رأسيسُ الحب: أوّله.

<sup>(</sup>٥) تَقْدَمَت ترجمته في مقدمة هذا الكتاب ورقة (ن) الحاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٦) وأردت هذه الأبيات في مقدمة هذا الكتاب ص (ن).

<sup>(</sup>٧) الجوازل: ج جَوْزل وهو فرخ الحمام قبل أن ينبت ريشه. وعليه المثل: هو أهزل من الْجَوْزل. ويستعمل أيضاً لما ينبت ريشه.

<sup>(</sup>٨) طُسِيء: تَخِمَ من الطعام.

<sup>(</sup>٩) الوابلة: طرف العَضُد في الكتف.

دَأْيَة ''العُنُق فلم يزل يَربُو ويَنْمِى حتى خالط الخِلْبَ '' والشَّراسِيفَ ''، فهل عندك دَوَاءٌ وقال أَعْيَن: نعم، خذ خَرْبقاً '' وشلفقا وشِبْرِقاً فَزهْزِقه ورَقْزِقه ( ) وآغْسِلْه بماء رَوْثِ ' وآشربه ؛ فقال أبو عَلْقمة: لم أفهمْ عنك ؛ فقال أَعْيَن: أفهمتُك كما أفهمتني. وقال له يوماً آخَرَ: إني أجِد مَعْمَعةً في بطني وقَرْقرة ؛ فقال له: أما المعمعةُ فلا أُعرِفها، وأما القرقرةُ فهي ضُرَاطُ لم يَنْضَج ' ).

أتى رجل الهَيْثُم بَنَ العُرْيان بغرِيم له قد مطله حقَّه فقال: أصلح الله الأميرَ، إنَّ لي على هذا حَقًا قد غلبني عليه؛ فقال له الآخرُ: أصلحك الله، إن هذا باعني عَنْجَداً (١٠) واستنسأته (١٠) حَوْلا وشرطتُ عليه أن أعْطيهَ مُشاهرة (١٠) فهو لا يلقاني في لَقَم (١٠) إلا آقتضاني؛ فقال له الهيثمُ: أمن بني أميّة أنت؟

<sup>(</sup>١) الدَّأْيَةُ: فِنْرَةُ العنق.

<sup>(</sup>٢) الخِلْبُ: الظِفْرُ ولحيمة رقيقة تصل بين الأضلاع.

<sup>(</sup>٣) الشراسيف: ج شُرْسوف وهو رأس الضلع مما يلي البطن.

<sup>(</sup>٤) الخَرْبَقُ: ضرب من الأدوية، ونبت كالسم يغشى على آكله ولا يقتله. والشلفق لم نقف على معنى للها، ولعلها الشَّلْفُوْن وهو الرخص من فروع الشجر. والذي في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٩٠): «وسلفقا». والشَّبْرِقُ: نبت من جنس الشوك فإذا كان رطباً فهو الشبرق وإذا يبس فهو الضريع.

<sup>(°)</sup> الزهزقة والزقزقه: ترقيص الأم للصبي. ولعله يريـد هنا حـركة الغـربال ونحـوه بما يـوضع فيـه لغربلته.

<sup>(</sup>٦) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٩٠): «بماء ذَوْب». والذَّوْبُ: العسل أو ما في أبيات النحل أو ما خلص من شمعه.

 <sup>(</sup>٧) ورد هذا الخبر (خبر علقمة مع أعين) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٨٨ ـ ٤٩٠) باختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٨) العَنْجَدُ: الزبيب.

<sup>(</sup>٩) اسْتَنْسَأْتُه حَوْلًا: سألته أن ينسئه دَيْني، أي أن يؤخَّره.

<sup>(</sup>۱۰) مشاهرة: كل شهر.

<sup>(</sup>١١) اللَّقَمُ: الطريق أو وسطه.

قال: لا؛ قال: فمن بني هاشم؟ قال:: لا؛ قال: فمن أكفائهم من العرب؟ قال: لا؛ قال: وَيْلِي عليك! الْنَرَعْ ثيابَه يا جِلْوَاز (١٠)، فلما أرادوا نَزْعَ ثيابِه قال: أصلحك الله، إنّ إزاري مُرَعْبَل (١٠)؛ قال: دعوه، فلو تَرَك الغريبَ في وقتٍ لتركه في هذا الوقت.

ومرّ أبو علقمة ببعض الطُّرُق بالبصرة فهاجت به مِرَّةُ وَ فَسَقَط ووَثَب عليه قُومٌ فَأَقَبِلُوا يَعْصِرون إِبِهَامَه ويُؤذّنون في أَذُنه، فَأُقْلِتَ من أيديهم وقال: ما لكم تَتَكَأْكُوون على ذِي جِنَّة! إِفْرْنقِعُوا فَعَنِي وَقَال رجلٌ منهم: دَعُوه فإنَّ شيطانَه هِنديُّ، أَمَا تسمعونه يتكلّم بالهِنديّة؟ وقال لحجّام فلا يَحْجِمُه: أَنظُر ما آمرُك به فآصنَعه، ولا تكن كمن أمِر بأمرٍ فضيّعه، أنّقِ غسلَ المَحَاجِم وآشدُدْ قُضُبَ المَلزِم فَ وَلْرهِفْ ظُبَات المَشارِط فَ وَاسْرعِ الوَضْعَ المَحْجَلُ النَّزْع، وليكن شرطك وَخْزاً، ومصّك نَهْزاً، ولا تُكرِهنَ آبيا، ولا تَرُدُن آبيا، ولا تَرُدُن آبيا، ولا تَرُدُ فَضَع الحجّامُ محاجمه في جُونته ومضى.

<sup>( )</sup> الجِلُواز · الشَّرْطيُّ

<sup>(</sup>٢) مُرَغْبَلُ: ممزَّق.

<sup>(</sup>٣) العِبْرَّةُ: عصارة المرارة وهي مادة صفراء.

<sup>(</sup>١) تَكَاكا: تجمع.

<sup>(</sup>٥) إفْرَانْقَعَ عني: تفرَّق.

<sup>(</sup>٦) الحجام: الذي يَحْجُمُ؛ يقال: حَجَمَ فلانُ العظم: عَرَقَهُ.

<sup>(</sup>٧) المُلازِمُ: ج مِلْزُم بكسر الميم وهو خشبتان مشدود أوسطاهما بحديدة تجعل في طرفها قُنَاجة (مِفتاح معوجٌ طويل) فتلزم ما فيها لـزوماً شـديداً، تكـون مع الصياقلة والأبّارين ومجلّدي الكتب وغيرهم.

<sup>(</sup>٨) أَرَّهَفَ: حَدَّدَ. وظُبات: ج ظُبَة وهي حدُّ السيف أو السَّنان ونحوه. والمَشارِط: ج مِشْرَط وهو المُضع، وغلب على الذي يُشْرط به الجلد لاستفراغ الدم كمبضع الحجّام. ومنه قول المجريري في مقامته الحجرية (سريع).

لوكان عندي قُوْت يوم لَمَا مستْ يدي المِشْراطَ والمِحْجَمَةُ

<sup>(</sup>٩) اللَّجُوْنَةُ: سُلَيْلة (تصغير سَلَّة) مُغَشَّاةً بالأدَم (جِلْد) تكون مع العطّار يُعَدُّ فيها البطّيْب. وقد ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٩١) مختصراً.

سَمِع أعربيًّ أبا المكنون النحوي في حَلْقته وهو يقول في دعاء الإستسقاء: اللهمَّ ربَّنا وإلهَنا ومولانا، صلَّ على محمد نبيًنا؛ اللهمَّ ومَن أراد بنا سوءاً فأجطْ ذلك السوء به كإحاطة القلائد على تَزَائب الوَلائد أن ثم أُرْسِحْه على هَامَته كرُسُوخ السَّجِيل أن على هَام أصحاب الفِيل؛ اللهم آسْقِنا غَيْثاً مُعيثاً مَرِيعاً مُجَلْجلا أن مُسْحَنْفِراً هُزِجاً سَحًا سفُوحاً طَبَقاً غَدَقاً مُثْعَنجِرا؛ فقال الأعرابي : يا خليفة نوح، هذا الطوفان وربِّ الكعبة، دَعْني آوِي إلى جَبَل يَعْصِمُني من الماء أن .

أبو الحسن ( قال: كان غلام يُقع ( في كلامه ، فأتى أبا الأمود الدُّولي يلتمس ما عنده ؛ فقال له أبو الأسود: ما فعل أبوك ؟ قال: أخذته الحمَّى فَطَبَخَتْه طَبْخاً وفَضَخَتْه ( فَضَخَتْه ( فَنْخَتْه ( فَنْخَا فتركته فَرْخا ( ) ؛ قال أبو الأسود: فما فعلت آمرأته التي كانت تُجارُّه ( ( ) وتُشَارُه وتُزارُه وتُهارُه ؛ قال: طلَّقها فتزوّجت غيره فرَضِيت وخَظِينت وبَظِينت ، قال أبو الأسود: قد عرفنا حظيت ،

<sup>(</sup>١) التراثب: ج ترِيْبة وهي موضع القلادة. والولائد: ج وليدة وهي الصبيّة.

<sup>(</sup>٢) السَّجَيْلُ: حجارة كالمَدر؛ وقيل: حجارة طبخت بنار جهنم. ومنه في سورة الفيل، الأيتان ٣ و ٤: ﴿وَأَرْسَلَ عليهمْ طَيْراً أبابيلَ تَرْمِيْهِمْ بحجارة من سِجِّيلٍ ﴾ أي أرسل أفواجاً تمطرهم باشد العذاب وهو حجارة من طين متحجر؛ أنظر التفسير المبين، من من من

<sup>(</sup>٣) المُجَلَّجِلُ من السَّحاب: الذي فيه صوت الرعد. والمسحنفر: الكثير الصَّبِ الواسع. والهَزِج: من الهَـزَج وهو صوت الرعد. والطَّبَقُ مَن المطر: العامُّ الـواسع. والغَـدَقُ: المطر الكثير. والمُثْعَنْجُر: السيل الكثير أو السحاب الممتلىء.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٩١ ـ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الخبر أيضاً في المصدر السابق ص ٤٩٠ ـ ٤٩١ بآختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٦) يُعَقِّرُ في كلامه: يتشدَّقُ ويتكلمُّ بأقصى حلقه.

 <sup>(</sup>٧) فَضَخْتُهُ . وَفَى العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٩٠): «ورَضَخْتُهُ رَضْخاً» والرَّضْخُ : الكسر.

 <sup>(</sup>A) فَنَخْتُهُ: قهرته وغلبته أي أوْهَنَتْه وأضعفته.

<sup>(</sup>٩) الفَرْجُ: الضعيف المنهوك.

<sup>(</sup>١٠) تُجَارُهُ: تطاوله. وتُشَارُهُ: تخاصمه. تعضُّه وتُهَارُهُ: نَهِرُ في وجهه كما يَهِرُ الكلب.

فما بظِيَت (٢٠) قال: حرف من الغريب لم يبلغك؛ قال أبو الأسود: يا أبن أخي، كلُّ حرف من الغريب لم يبلغ عمَّك فأستُره كما تستر السِّنُورُخُواًها.

قال زيد بن كثيرة: أتيْتُ بابَ كبيرِ دارٍ وهناك حَدَّادٌ ﴿ ، فَأَرَدْتُ أَن أَلَجِ اللهِ اللهِ وَللهُ إِنْ زَلْنا نَظَارِ نَظَارِ حَتَّى عَقَل الدارَ فَذَلَظَني ﴿ وَلَا اللهِ النَّاسُ ببابه ، فوالله إِنْ زَلْنا نَظَارِ نَظَارِ حَتَّى عَقَل الظّلُ ﴿ . وقال أيضاً: أَتْيتُ بابَ كبيرٍ وإذا الرجالُ صَتيتَان ﴿ وإذا أَرْمِدَاءُ ﴿ كثيرةً وطُهَاةً لا أُحْصِيهم ولِحَامُ كَانَّها آكَامٌ . وقال الطائي : [وافر]

أيوسفُ ( العَجَب العجيب تركْتَ الناسَ في شَكَّ مُرِيبِ سمعْتُ بكلِ داهيةٍ نآدٍ ( الله الشمَع بسرًاج أديب أمَا لَوْ أَنَّ جهلَك كان عِلْماً إذاً لنفذْتَ ( الله في عِلم الغُيوبِ فمالَكَ بالغَريب يد ولكنْ تَعَاطِيْكَ الغريبَ من الغَريبِ

قال رؤبة بن العَجّاج: خرجْتُ مع أبي، نريد سليمان بنَ عبد الملك،

<sup>(</sup>١) أُتَى بلفظ «بَظِيَتَ» إتباعاً لحظيت مثل حسن بسن؛ لأنه ليس في كلامهم «بظي» انظر لسان الغرب مادة (بَظا).

العرب مادة (بَطَا). (٢) الحداد: البوّاب سمِّي بذلك لأنه يحدُّ (يمنع) من الدخول. قال الأعشى (متقارب). فَلَ قُدْمَنَا ولمَّا يَسَمِّحُ ديكَنا إلى جَوْنَةٍ عند خدّادها والجونة هي الخابية المطلبّة بالقار.

<sup>(</sup>٣) دَلَّظُهُ: ضربه أو دفعه في صدره.

<sup>(</sup>٤) رأيت أن أضع عبارة «وازدحم الناسُ ببابه» لأنها تلائم السياق بـدلاً من عبارة الأصـل «وأدرس الناسُ عليهم» التي لا معنى لها.

<sup>(</sup>٥) نَظَارِ: اسم فعل أمر بمعنى: «انتظر» والمعنى: فما زلنا يقال لنا نَظَارِ نَظَارِ الخ...

<sup>(</sup>٦) صَّتَيْتان: فرقتان.

<sup>(</sup>٧) الْأَرْمداءُ: ج رماد.

<sup>(</sup>٨) هو يوسف السَّراج الشاعر المصري كما في ديوان أبي تمام (ج ٤ ص ٣١٥).

<sup>(</sup>٩) النَّاد والنَّادي: الداهية، والمزاد هنا: الداهية الشديدة.

<sup>(</sup>١٠) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٩٢): «لُرَسَخْتَ».

فلّما صِرْنا في الطريق أَهْدِيَ لنا جَنْبُ من لَحْم عليه كَرَافِيءُ ١٠٠ الشَّحْم وخريطةً من كَمْأَةٍ ووطْبُ من لَبَن فطبَحْنا هذا بهذا، فما زال ذِفْرَيَايَ تَنْتِحَان ١٠٠ منه إلى أن رَجَعْتُ.

### وصايا المعلّمين

قال عُتبة بن أبي سُفيان لعبد الصمد مؤدِّب وَلَدِهِ: ليكن إصلاحُك بَنيً إصلاحَك نفسك، فإنَّ عُيوبَهم معقودةً بعَيْبك، فالحسنُ عندهم ما آستحسنْت، والقبيحُ ما آستقبحت؛ وعلَّمهم سِيَرَ الحكماء، وأخلاق الأدباء، وتهدَّدهم بي وأدَّبهم دوني؛ وكن لهم كالطبيب الذي لا يَعْجَل بالدواء حتى يَعْرِف الداء؛ ولا تَتَّكِلَنَّ على عُذْر منِّي، فإني قد آتَّكلتُ على كِفاية منك.

قال الحجّاج لمؤدّب بنيه: علِّمهم السِّباحة قبل الكتابة، فإنهم يَجِدُون مَنْ يكتُبُ عنهم، ولا يَجِدُونَ من يَسْبَحُ عنهم.

وقال عبد الملك لمؤدِّب ولده: علِّمْهم الصدق كما تُعَلِّمهم القرآن، وجَنَّبْهم السَّفِلَة فإنهم أسوأ الناس رِعَةً أو وأقلُهم أَدَبا، وَجَنَّبْهُم الحَشَمَ فإنهم لهم مَفْسَدة؛ وأَحْفِ المَشُعُورَهم تَغْلُظْ رِقابُهم، وأطْعِمْهم اللحمَ يَقْوَوْا؛ علَّمهم الشَّعرَ يَمْجُدُوا ويَنْجُدُوا، ومُرْهُم أَنْ يَستاكوا عَرْضاً ويَمُصُّوا الماء مَصّا ولا يَعُبُّوه عَبَّا؛ وإذا آحتجت إلى أن تتناولَهم بأدب فليكن ذلك في سِتْر لا يعلَمُ به أحددُ

<sup>(</sup>١) الكرافى : ج كِرْفى ، أي القطعة. والخريطة: وعاء من أدّم وغيره. والكُمأةُ: ج كَمْ، وهو نبات كالقلقاس لا ساق له ولا عِرْق لونه إلى الغبرة، يوجد في الربيع تحت الأرض وهو عديم الطعم، وأنواعه كثيرة، يؤكل نيّاً ومطبوخاً. والوَطْبُ: سِقاء اللبن وهو جلد الجَدْع، والجمع أُوطُب وأوطاب.

<sup>(</sup>٢) ذِفْرايَ: مثنى ذِفْرَى، وهي العظم الشاخص خلف الأذن.

<sup>(</sup>٣) أسوأ الناس رِعَةُ: قليل الوَرَع.

<sup>(</sup>٤) أحفى الرجل شعره أو شاربه: بالغ في قصُّه.

من الغاشية() فَيَهُونُوا عليه.

وقال آخر لمؤدِّب ولـده: لا تُخْرجهم من عِلْم إلى عِلْم حتى يُحْكِمُوه، فإنَّ أَصْطِكَاكَ العلم في السمع وآزدحامَه في الوَهم مَضَلَّةٌ للفهم.

وكان لشُرَيح (٢) آبن يلْعَب بالكلاب، فكتب شُرَيحُ إلى مُعلِّمه (٢):

[كامل]

طَلَبَ الهِرَاشَ مع الغُواةِ الرُّجُّس ٠٠٠ وعِظَنْهُ وَعْظَكَ للأريب الكَيِّس (١) وإذا بلغْتَ بها ثـلاثــاً فـآحْبس مع ما يُجَرِّعُني أَعَزُّ الأَّنْفُس [خفيف]

لا يُجتُ الكلابَ إلا الكلابُ إنما فُقْتَها بِلُبْسِ الثِّيابِ (١)

تَرِكَ الصلاةَ لأكلب (٤) يَسعى بها ماذا خَلُوتَ فَعَضَّهُ بِمَلْامَةٍ وإذا همَمْتَ بضَـرْبِـه فـبِـدِرَّةٍ ٧٧ وآعْلَمْ بِأَنَّكُ مِا فَعَلْتَ فَنَفْسُهُ

أيها المُبتَلى بحبّ الكلاب لَوْ تَعَرَّيْتَ وسَطْها كُنْتَ منها

وقال آخر لرجل يلعب بالكلاب:

<sup>(</sup>١) الغاشية: الخدم يغشونك والزوّار والأصدقاء.

<sup>(</sup>٢) هُو شُرَيْح القاضي وقـد تقدمت تـرجمته في الحاشية رقم ٥ من ص ٦١ من الجـزء الأول من هذا الكتاب فأنظره.

<sup>(</sup>٣) أَكُنَّ مَعْلَمُ وَلَدَ شُرَيْحٍ. وقد وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٣٥ - ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) الْأَكْلُب: ج كَلْب.

<sup>(</sup>٥) فلي العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٣٥): «يبغى الهِراش مع الغُواة الرُّجَسِ». والهِراش هـو الخصام والقتال. والرُّجّس: ج رَجِسَ وهو القذرُ.

<sup>(</sup>٦) الْأَرِيْبُ: الماهر والعاقل. والكَيِّسُ: النظريف البيِّن الكِياسة. وقد ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٣٦) هكذا: وعنظته موعظة الأديب الكيس

فاذا أتاك فعضه بملامة

<sup>(</sup>٧) الدُّرَّةُ: السُّوط يضرب به.

 <sup>(</sup>٨) فلي هـذا البيت وهو أختلاف حركة الروي في الإعراب. ولو قـال: «لا يحبُّ الكلابَ غيـرُ الكلاب، لخلا من هذا العيب.

[متقارب]

وقال آخر:

لتَبْبِكِ أَبِ أَحمدٍ قِرْدَةً وكَلْبُ هِرَاشٍ ودِيكٌ صَدُوحُ وطيرٌ زِجَالٌ وقُمرِيّةٌ ('' هَتُوقُ العَشِيِّ وكَبْشُ نَطُوحُ

بلغني عن أبي الحسن العُكْليّ عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المُزنيّ قال: سمعت أبي يقول: قال لقمان: ضَرْبُ الوالدِ وَلَده كالسَّمَاد للزرع.

حبد تنبي محمد بن عُبَيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن آبن المبارك عِن أسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أهل الشام: عَلّموا أولادَكُم السَّبَاحة والرَّمْي والفُرُوسيَّة.

وكانت العرب تُسمِّي الـرجـل، إذا كـان يكتُب ويُحسِن الـرَّمْي ويُحسِن العَوْم وهي السَّباحة ويقول الشَّعْر، الكاملَ.

#### البيان

حدّثني عَبْدة بن عبد الله قال: حدّثنا يحيى بن آدم عن قيس عن الأعمش عن عِمارة بن عُمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال رسول الله على إن من البيان سِحراً فأطيلوا الصلاة وأقْصِرُوا الخُطَب. وقال العبّاس: يا رسول الله، فيم الجَمَالُ؟ قال: في اللسان.

وكان يقال: عَقْلُ الرجل مدفونٌ تحت لسانه.

وقال يزيد بن المُهلَّب: أَكْرهُ أن يكون عقلُ الـرجل على طَـرَف لسانـه. يريد أنه لا يكون عقلُه إلا في الكلام. وقال الشاعر: [وافر]

<sup>(</sup>١) القُمْرِيَّةُ: ضرب من الحمام.

كَفَى بِالمَرِءِ عَيْبًا أَنْ تِراهُ لِهِ وَجْهُ وليس له لسانُ وما حُسْنُ الرجالِ لهم بزَيْنٍ إذا لم يُسْعِدِ الحُسْنَ البيانُ

وقال خالد بن صفوان لرجل: رحم الله أباك، فإنّه كان يَقْرِي العَيْنَ جَمَالًا، والْأَذُنَ بيانا. وقال النَّمِرُ (١) بن تَوْلَب: [وافر]

أَعِلْنِي رَبِّ من حَصَرٍ وعِيِّ () ومِنْ نَفْسٍ أَعَالِجُها عِلَجَاً ومِنْ نَفْسٍ أَعَالِجُها عِلَجَاً ومِنْ حاجاتِ نَفْسِي فَآعْضِمَنِي فَإِنَّ لِمُضْمَراتِ النَّفْسِ حَاجا()

وصف أعرابيٌّ رجلًا يتكلمّ فيُحسِن فقال: [كامل]

يضَعُ الهِنَاءَ مواضِعَ النُّقْبِ(1)

ومثلهُ قولُهم: فلانٌ يُجِيد الحَزَّ، ويُصِيب المِفْصَل؛ وربما قالوا: يُقِلُّ (٥)

الحزُّ .

[طويل]

وقال معاوية في عبد الله بن عبّاس:

إذا قال لم يَتْرُك مقالاً ولم يَقِفْ لِعِيِّ ولم يَثْنِ اللسانَ على هُجْرِ يُصَرِّفُ بالقول اللسانَ إذا آنتحى ويَنْظُرُ في أعطافه نَظَرَ الصَّقْرِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ٢٣٨ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الحَصَرُ: العِيُّ في النُّطْق؛ يقال: عَبِيَ في المنطق عِيّاً: حَصِرَ

<sup>(</sup>٣) حاجا: أصلها حاجة فحذف الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث لكي لا يختلُّ الوزن.

<sup>(</sup>٤) النَّقْ بسكون القاف وفتحها: القطع المتفرقة من الجَرَب، الواحدة نُقْبة وهي أول ما يبدو من الجرب. وهذا العجز لدُرَيْد بن الصَّمَّة كما في لسان العرب مادة (نقب) وصدره: «مُتَبَذَّلًا، تبدو محاسِنُه»، والهناء: ضربٌ من القَطِران؛ يقال: هَنَا البعيرَ فهي مَهْنُوءة: طلاه بالهناء وعجز هذا البيت مثل يضرب لمن يضع الشيء في موضعه فيكون ماهراً مصيباً. والمعنى أن هذا الرجل لا يتكلم إلاً فيما يجب فيه الكلام كالذي يطلي الإبلَ التي أصابها الجرب فيضع الهناء مواضع النُقْب. راجع العقد الفريد (ج ٢ ص ٢٦١ - ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) مثل يضرب في البلاغة، إذ شبّه وا البليغ المُوْجَز الذي يُقلُ الكلام، ويُصِيْبُ الفصول والمعاني، بالجزّار الرفيق يُقِلُّ حَزَّ اللحم ويُصيْبُ مفاصله. راجع المصدر السابق ص ٢٦١.

[طویل]

وقال حسّان فيه:

إذا قال لم يُتْرُكُ مقالًا لقائل بِمُلْتَقَطَاتٍ لاَ تَرَى بينها فَصْلا شِفي وكفي ما في النفوس فلم يَـدَعْ لَذي إِرْبَةٍ (١) في القول جِدّاً ولا هَـزْلا سَموتَ إلى العلْيَا بغير مَشقّةٍ فيلنّ ذُرَاهَا لاَ دَنِيّاً ولاَ وغلاث

ويقال: الصمتُ مَنَامٌ والكلام يَقَظَةً. ويقال: خير الكلام ما لم يُحْتَج بعده إلى الكلام.

ذكر العباس بن الحسن الطالبي رجلًا فقال: الفاظه قوالِب معانيه. ومدح أعرابيُّ رجلًا فقال: كلامه الـوَبْلُ على المَحْـل٣، والعَذْبُ البــارِدُ على الظَّمَأ

وقال الحُطَنَّة:

[کامل]

وأخذْتُ أقطارَ الكلام فلم أَدَعْ فَمّاً يَضُرُّ ولا مَدِيحاً يَنْفَعُ

وكان الحطيئة يقول: إنما شِعْرِي حَسَبٌ موضوع؛ فسَمِع ذلك عمروُ بن عُبَيْد فقال: كَذَبَ، تَرَّحه ( الله ، إنما ذلك التقوى.

قيل لعمرو بن عُبيد: ما البلاغة؟ فقال: ما بلّغك الجَنّة، وعَـدَل بك عن النار؛ قال السائل: ليس هذا أريد؛ قال: فما بَصَّرك مواقِع رُشْدك، وعواقِبَ غَيّك؛ قال السائل: ليس هذا أريد؛ قال: من لم يُحسِن الاستماع لم يُحسِن القول؛ قال: ليس هذا أريد، قال: قال النبيّ على: «إِنَّا مَعْشُر الأنبياء بِكَاءُ»(٠)

<sup>(</sup>١) الإربة: الدهاء والحيلة.

<sup>(</sup>٢) الوَعْلُ: الضعيف النذل الساقط المقصِّر في الأشياء.

<sup>(</sup>٣) الوَبْلُ: المطر الشديد. والمَحْلُ: الجَدْتُ.

<sup>(</sup>٤) تَوَّحَهُ اللَّهُ: أحزنه ونَغُصَه.

<sup>(</sup>٥) بَكِاءُ: جَ بَكِيءَ وَهُو مَا قُلُّ كَلَامُهُ خُلْقَةً .

قال بعضهم: ما رأيت زياداً كاسِراً إحْدَى عَيْنيه واضعاً إحدى رِجليه على الأخرى يُخاطب رَجُلاً إلا رَحِمْتُ المُخاطَبَ. وقال آخر: ما رأيتُ أحداً يتكلّم فيُحسن إلاّ أحببتُ أن يصمت خوفاً من أنْ يُسيءَ إلاّ زياداً فإنّه كلّما زاد زاد حُسْناً، وقال ('):

وقبلَكُ مَا أَعْيَيْتُ ﴿كَاسِرَعَينِهِ زِياداً فلم تَقْدِرْ عليَّ حَبَائِلُهُ قال محمد بن سلام: كان عمرُ بن الخطّاب إذا رأى رجلًا يُلجْلِج في كلامه قال: : خالق هذا وخالق عَمْرو بن العاص واحد!.

وَتَكُلَّمَ عَمْرُو بِنِ سَعِيدِ الْأَشْدَقِ، فقال عَبْدِ الملك: لقد رَجَوْتُ عَثْرَتُهُ لَمَّا تَكُلُّمَ، فأحسن حتَّى خَشِيْتُ عَثْرَته إِنْ سكت.

أَبُو الحسن قال: قال معاوية لصُحَار العَبْديّ: ما هذه البلاغةُ التي فيكم؟ فقال: شيءٌ تَجِيشُ به صدُورُنا ثم تَقْذِقُه على السنتنا؛ فقال رجلٌ من

<sup>(</sup>١) قائل هذا البيت هو الفرزدق، قاله لجرير من قصيدة تقع في ٩٣ بيتاً، وقـد ورد أبيات منهـا في العقد الفريد (ج ٤ ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠) يمدح فيها سليمان بن عبد الملك أنظر قصيدته هـذه في ديوان الفرزدق ص ٧٤٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) لعل «ما» هنا مصدرية أو زائدة.

القوم: هؤلاء بالبُسْر (۱) أبصرُ، فقال صُحَار: أَجَل، واللَّهِ إِنَا لَنَعْلَمُ أَنَّ الرِّيحَ تُلقحه وأَنَّ البرد يُعقده (۱) وأَنَّ القَمَر يَصْبغه وأَنَّ الحرِّ يُنْضِجُه؛ فقال معاوية: ما تَعُدُّون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز؛ قال: وما الإيجاز؟ قال: أن تُجيب فلا تُبطىء، وتقولَ فلا تُخطىء، ثم قال: يا أمير المؤمنين، حسن الإيجاز ألا تُبطىء ولا تُخطىء.

أبو الحسن قال: وَفَد الحسن بن علي على معاوية الشام، فقال عمرو ابن العاص: إنَّ الحسن رَجُلُ أَفَهُ الله فلو حملته على المِنْبَر فتكلَّم فسَمِع الناسُ من كلامه عابُوه؛ فأمره فصعِد المنْبَر فتكلَّم فأحسن؛ وكان في كلامه أنْ قال: أيّها الناس، لو طلبتُم آبناً لنبيّكم ما بين جَابَرْس إلى جَابَلُق الم تَجِدُوه غيري وغيرَ أخي وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ. فساء ذلك عَمْراً وأراد أن يقطّع كلامه، فقال: يا أبا محمّد، هل تَنْعَت الرُّطَب؟ الله فقال: أجل، تُلقِحُه الشَّمَال وتُخرِّجه الجَنُوب ويُنْضِجُه بَرْدُ الليل بحرّ النهار؛ قال يا أبا محمّد، هل تَنْعَت الخِرَاءَة الله يا أبا محمّد، هل تَنْعَت الرَّطَب؟ فقال يا أبا محمّد، هل تَنْعَت الخِرَاءَة الله يا أبا محمّد، هل ويُنْفِجُه بَرْدُ الليل بحرّ النهار؛ قال يا أبا محمّد، هل تَنْعَتُ الخِرَاءَة الله إلى المَاء الرَاكِ وأَخَذَ في كلامه.

<sup>(</sup>١) البُّسُرُ: التمر قبل إرطابه وذلك إذا لوَّن ولم ينضج.

<sup>(</sup>٢) يُعْقده: يغلظه.

<sup>(</sup>٣) رجلُ أَفَّةُ: عَيِّ؛ يقال: فَهِهَ الرجلُ يفهه فَهاهَةً: عَيَّ.

<sup>(</sup>٤) جابَرْس: مدينة بأقصى المشرق. وجابَلْق: مدينة بأقصى المغرب.

<sup>(</sup>٥) الرُّطَبُ: ج رُطَبَة، وهي نضيح البُّسْر، وجمع الجمع أرطَّاب ورِطاب.

<sup>(</sup>٦) الخِراءة: التخلي والقعود للحاجة؛ يقال: خرى يُخْرَأ: تغوَّط وسلح فهو حارى، واسم السُّلْح الخُرْء، والعامة تقول: الخَرَا.

<sup>(</sup>٧) الصُّحْصَع: ما أستوى من الأرض مع الإتساع.

وكان يقال: كلّ شيء ثَنَيْتَه يقْصُر ما خلا الكلامَ، فإنّك كلّما ثنيتَه طال. قال الحسن: الرجال ثلاثة: رجلً بنفسه، ورجلُ بلسانه، ورجلُ بماله.

تَكلَّم صَعْصَعة بن صُوحان عند معاوية فعَرِق؛ فقال معاوية: بهَرَك القولُ! فقال صعصعة: إنَّ الجِيَادَ نَضَّاحة للماء.

ويقال: أبلغُ الكلام ِ ما سابق معناه لفظَه.

وفي كتاب للهند: أوّلُ البلاغة آجتماعُ آلةِ البلاغة، وذلك أن يكون الخطيبُ رابِطَ الجَأْش (١٠) ساكِنَ الجوارح قلِيلَ اللَّحْظ مُتَخَيِّراً للفظ، لا يُكلّم سيّد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوكَ بكلام السُّوقة، ويكون في قُواه فَضْلُ للتَّصرُّف في كلّ طبقة، ولا يُدقِق المعاني كلَّ التدقيق، ولا يُنقِّح الألفاظ كلّ التنقيح ولا يُصفِّيها كلَّ التَّفيد، ولا يفعل ذلك حتى التنقيح ولا يُصفِّيها كلَّ التَّفيد، ولا يفعل ذلك حتى يُصادِف حكيماً أو فيلسوفاً عليماً ويكون قد تعود حَذْف فضول الكلام وإسقاط مُشْتَركاتِ الألفاظ، قد نَظَر في صناعة المَنْطِق على جِهة الصناعة والمُبالغة لا على جهة الإعتراض والتصفُّح.

ونحو هذا قول جعفر بن يحيى البَرْمكيّ وقيل له: ما البيان؟ فقال: أن يكون الاسم يُحيط بمعناك ويَحْكي عن مَغْزَاك، وتُخْرِجه من الشركة ولا تستعين عليه بالفِكرْة والذي لا بُـدً له منه أن يكونَ سَليماً من التكلُّف، بعيداً من الطَّنعة، بريئاً من التعقُّد، غَنِيًا عن التأويل.

قال الأصمعيّ: البليغ مَن طبَّق المَفْصِل وأغناك عن المفسِّر.

<sup>(</sup>١) الجأش: النَفْس، وعبارة: فلان رابطُ الجأش أي يسربط نفسه عن الفسرار لشجاعته، والجمع جُوُّوُس.

قال المدائني: كتب قُتيبةُ بن مُسلم إلى الحجّاج يشكو قِلَّة مَرْزِئَتِه (۱) من الطعام وقلّة غِشْيانه النساءَ وحَصَره على المِنْبر؛ فكتب إليه: استُكثر من الألوان لتصيب من كلّ صحفة (۱) شيئا، وآستَكْثِر من الطَّرُوقَة (۱) تَجِدْ بذلك قُوَّةً على ما تُريد، وأنْزِل الناس بمَنْزِلة رجل واحد من أهل بيتك وخاصتك، وآرْم ببصرك أمامَك تبلُغْ حاجتك.

قال بعض الشعراء:

[بسيط]

إِنْ كِانْ فِي الْعِيِّ آفاتُ مُقَدَّرَةً فَي البلاغة آفاتُ تُساوِيها

تكلّم رجل عند معاوية فهذر (أ)، فلمّا أطال قال: أأَسْكُتُ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: وهل تكلّمْتَ!.

ويقال: أعيا العِيِّ بلاغةٌ بعِيِّ، وأقبحُ اللَّحْن لَحْنُ بإعراب.

وقال أعرابيّ : الحَظُّ للمرء في أُذُنه، والحظُّ لغيره في لسانه(٠٠).

ويقال: رُبُّ كلمةٍ تقول: دَعْني.

ويقال: الصَّمْتُ أبلغُ من عِيِّ ببلاغة. ونحوه قول الشاعر: [متقارب] أرى الصَّمْتَ أَدْني لبعض الصَّوَابِ وبعض التَّكَلُم أدني لعِيِّ

وقال جعفر البَرْمكيّ: إذا كان الإكثارُ أبلغَ كان الإيجازُ تقصيراً، وإذا كان الإيجازُ كافِياً كان الإكثارُ عِيّاً.

قال آبن السماك: العربُ تقول: العَيُّ الناطق أعيا من العَيِّ الصامت.

<sup>(</sup>١) المَوْزِئة من الطعام: الإصابة منه.

<sup>(</sup>٢) الصَّحْفة: قصعة كبيرة منسطة تُشْبع الخمسة، والجمع صِحاف.

<sup>(</sup>٣) الطُّرُوقَةُ: المرأة؛ ناقةُ مطروقةُ الفحلَ للتي بلغت أن يضربها الفحل وكذلك المرأة.

<sup>(</sup>٤) هَذَرَ في كلامه: خلط وتكلم بما لا ينبغي.

 <sup>(</sup>٥) يريد أن خط الرجل في أذنه لنفسه لأنه بها يسمع ما يقال، والخط في لسانه لغيره لأنه إذا تكلم فإنما الخط والفائدة فيه لغيره.

قَالَ أَنُو شِـرُوَانَ لَبُزُرْجِمِهُ رَ: مَتَى يَكُونَ الْعَيُّ بَلَيْغًا ؟ فَقَالَ: إِذَا وَصَفَ صَيبًا.

قال يُونُس بن حبيب: ليس لعَيِّ مُرُوءَةً، ولا لمنقوص ِ البيانِ بَهَاءً، ولـو بَلَغَ يَأْفُوخُه أعنَانَ() السَّماء. قال بعضَ الشعراء: [طويل]

عَجِبْتُ لإدلال العَيِّ بنفسه وصمت الذي قدكان بالحقّ أعلما وفي الصمت سَتْرٌ لِلعَيِّ وإنما صحيفة لُبِّ المَرْءِ أَنْ يتكلَّما

قال سعيدُ بن العاص: مَوْطِنان لا أَسْتَحْي من العِيِّ فيهما: إذا أنا خاطبْتُ جاهلًا، وإذا أنا سألتُ حاجةً لنفسي.

ذكر أعرابيّ رجلًا يَعْيَا فقال: رأيتُ عَوْراتِ النـاسِ بين أَرْجُلِهم، وعَوْرَةَ فلان بَيْنَ فَكَيْه .

وعابَ آخرُ رجلًا فقال: ذاك مِنْ يَتَـامَى المَجْلِس، أبلغُ مـا يكـون في نفسه أعيا ما يكون عند جُلَسائه.

قال ربيعة الرَّأْي : الساكتُ بين النائِم والأُخْرَس.

تذاكر قومٌ فضلَ الكلام على الصمت وفضلَ الصمت على الكلام، فقال أبو مُنْهِر: كلاً! إنَّ النَّجْمَ ليس كالقَمَر، إنَّك تَصِفُ الصَّمْتَ بالكلام، ولا تَصِفُ الكلامَ بالصمت.

وذَّمَ قومُ في مجلس سليمانَ بنِ عبد الملك الكلامَ، فقال سليمان: اللهمَّ غَفْراً، إنَّ مَنْ تكلَّم فأَحْسَن قدر أن يَصْمُت فيُحْسِن؛ وليس مَن صَمَت فأَحْسَل قادراً على أن يتكلَّم فيُحْسِن.

<sup>(</sup>١) المنافوخ: المنوضع الذي يلتقي فيه عنظم مقدِّم النواس مع عنظم مؤخره. وأعنان السماء: نواجيها.

قال بكرُ بن عبد الله طولُ الصَّمْتِ حُبْسَةٌ ١٠٠. ونحوه قول عُمَر بنِ الخطَّاب: تَرْك الحركةِ عُقْلة.

وكان نَوْفل بن مُساحِق إذا دخل على آمرأته صَمَت، وإذا خرج من عندها تكلّم؛ فقالت له: أمّا عندي فتُطْرِق، وأمّا عند الناس فتَنْطِق! فقال: أَدِقُ عن جَلِيلكِ وتَجِلَيْنَ عن دقيقي.

وفي حكمة لقمان: يا بُنيّ، قد نَدِمْتُ على الكلام ولم أنْدَم على السكوت.

قال آبن إسحاق: النَّسنَاسُ خَلْقُ باليَمن لأحدهم عَيْنُ ويَدُ ورِجْلُ يَقْفِرُ بها، وأهلُ اليمن يصطادونهم؛ فخرج قومٌ في صيدهم فَرَأُوْا ثلاثَة نَفَر منهم فَأَدْرَكُوا واحداً فعَقرُوه وذَبحُوه وتَوَارَى آثنان في الشَّجَر، فقال الذي ذَبحه؛ إنه لسَمِينٌ، فقال أحدُ الاثنين: إنه أكلَ ضِرْواً (١)، فأخذوه فذَبحُوه، فقال الذي ذَبحه: ما أنفعَ الصمت! قال الثالث: فهأنا الصَّمَّيْتُ فأخذوه وذبحوه.

كان يقال: إذا فَاتَك الأدب فآلزم الصَّمْت.

وقال بعضهم: لا يَجْتَرِىء على الكلام إلا فَائِقٌ أو مَائِقٌ ".

وقال الشاعر يمدح رجلًا: وفَتَّاقُ أَبْكَارِ الكلامِ المُخَتَّمِ (١٠) صَمُوْتُ إِذَا مَا الصَّمْتُ زَيَّنَ أَهِلَهُ وَفَتَّاقُ أَبْكَارِ الكلامِ المُخَتَّمِ (١٠)

<sup>(</sup>١) الحُبْسَةُ: تعذُّر الكلام عند إراته، وهي آسمٌ من الإحتباس.

<sup>(</sup>٢) الضِرْوُ: الحبة الخضراء أي البُطْم وهُو شجر كالفستق ثمره حَبُّ مفرطح في عناقيد كالفلفل ويسمى الأخضر منه بالحبة الخضراء، والواحدة بُطْمَةً.

<sup>(</sup>٣) الفائق: الأديب العالم. والمائق: الهالك حُمْقاً وغباوة.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لعبد الله بن المبارك يرثي مالك بن أنس كما في العقد الفريد (ج ٢ ص ٢٢١) والبيت البذي يليه.

وعي ما وعي القرآنُ من كــل حكمةٍ وسِيـطَتْ لـه الأدابُ بــاللحم والــدم =

قال أبو الدرداء: أُنْصِفْ أُذُنَيْكَ مِن فِيكَ، فإنَّما جُعِلَ لـك أُذُنَانِ آثنتـان وفَمُ واحدٌ، تسمع أكثرَ ممّا تقول.

خَضَر قُشَيْرِي مجلسا من مجالس العرب فأطال الصمت، فقال له بعضهم: بحقِّ سُمِّيتم خُرْسَ العرب؛ فقال القُشَيْريِّ: يا أخي، إنَّ حظَّ الرجل في أُذُنهُ لنفسه، وحظَّه في لسانه لغيره.

وقال بعضُ الحكماء: أكثِر الصمْتَ ما لم تكن مسؤولًا فإنَّ فَوْتَ الصواب أيسرُ من خَطَل القول: وإذا نازعَتْك نَفْسُك إلى مراتب القائلين المُصِيلِين، فأذكُر ما دون الصواب من وَجَل الخطأ وفضائح المُقَصِّرين.

تكلُّم رجلُ في مجلس الهَيْثم بن صالح بخطأ، فقال له الهيثم: يا هذا، بكلام مثلك رُزِقَ أهلُ الصمت المحبة. وقال أبو نُواس: [مجزوء الرمل]

خَلَّ جَنْبَيْك لِرَامِ وَأَمْضِ عَنْهُ بِسَلَامِ

مُتْ بداءِ الصَّمتِ خَيْرٌ لكَ من داءِ الكَلامِ إنَّما السالمُ مَنْ أَلْ جَمَ فاه بلِجَامِ

وقال آخر:

[متقار ب]

رأيتُ اللسانَ على أهله إذا ساسه الجهلُ لَيْناً مُغِيْراً (١)

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثنا صاحبٌ لنا عن مالك بن دينار أنه قال: لو كانت الصحف من عندنا لأَقْلَلْنا الكلام.

<sup>=</sup> وسيطت: خلطت. ولقد تقدمت ترجمة ابن المبارك في الحاشية رقم ٥ من ص ٢٩٤ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) وَارد هذا البيت في ص ٣٣٠ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

وقال الأصمعيّ: إذا تظرّف العربيّ كَثُر كلامه، وإذا تظرّف الفارسيّ كثـر سكوته.

قال حاتم طيء: إذا كان الشيءُ يَكْفِيكُهُ التَّرْكُ فَاتْرَكُهُ.

قال عبد الله بن الحسن لابنه: إستعن على الكلام بطول الفِكْر في المَواطن التي تدعوك فيها نفُسكَ إلى القول، فإنَّ للقول ساعاتٍ يضُرَّ فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب.

وقال إياس بن قَتَادة:

[طويل]

تُعَاقِبُ أيدينا ويَحْلُم رأينا ونَشْتُم بالأفعال لا بالتكلُّم ١٠٠٠

تكلم آبنُ السَّمَّاك يوما وجاريةً له تسمع كلامه، فلما دخل إليها قال: كيف رأيتِ كلامي؟ قالت: ما أحسنه لولا أنَّك تُكثر تَرْدَادَه! قال: أُردَّده حتَّى يَفْهَمَه مَن لم يَفْهَمْه؛ قالت: إلى أن يَفْهَمه من لم يَفْهَمْه قد مَلَّه مَن فَهمه!

قال عيسى بنُ مَرْيم: مَن كان مَنْطِقُه في غير ذكرٍ فقد لغا، ومَن كان نظرُه في غير أعتبار فقدسَهَا، ومن كان صَمْتُه في غير فكر فقد لها.

كان العباس بن زُفَر لا يُكلِّم أحداً حتى تَنْبسطَ الشمسُ، فإذا آنْفَتَـل الله عن صَلاته ضَرَب الأعناق وقطع الأيدي والأرْجل. وكان جَرِير لا يتكلَّم حتى تبزُغَ الشمس، فإذا بَزَغت قَذَف المُحْصَنات.

قال قَتَادة: مكتوب في التّوراة: لا يُعاد الحديث مرتين.

قال الزُّهْرِيُّ: إعادة الحديث أشدُّ من وَقْعِ الصَّحْرِ.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في نهاية الأرب (ج ٦ ص ٦) لمعبد بن علقمة وجاء فيه: (وتعبها أيدينا) بدلاً من «تعاقب أيدينا»

<sup>(</sup>٢) إنفتل عن صلاته: إنصرف عنها.

وفي كتب العجم: أنَّ أربعةً من الملوك أجتمعوا فقالوا كلُّهم كلمــةً واحدةً كأنّها رميةٌ بسهم: ملك فارس، وملك الهند، وملك الروم، وملك الصين قال أحدهم: إذا تكلُّمْتُ بالكلمة مَلَكَتْني ولم أُمْلِكها. وقال آخر: قد نَدِمْتُ عَلَى مَا قَلْتُ وَلَمَ أَنْدَمَ عَلَى مَا لَمَ أَقُلَ. وقال آخر: أَنَا عَلَى رَدُّ مَا لَم أقلْ أقدرُ منِّي على ردِّ ما قلتُ. وقال آخر: ما حاجتي إلى أن أتكلُّم بكلمة، إِنْ وَقَعَتْ على ضَرَّتْني، وإن لم تقع عليَّ لم تنفعني.

قَالَ زُبَيْدُ اليَّامِيِّ (١): أسكتتني كلمةُ آبن مسعود عشرين سنة: مَنْ كان كلامه لا يوافق فعلَه فإنَّما يُوَبِّخ نفسه.

وفي كتاب كليلة ودمنة: ثلاثةً يؤمرون بالسكوت: الراقي في جبل طويل، وآكل السمك، والمُرَوِّي ١٠٠ في الأمر الجسيم. قال بعض ١٠٠ الشعراء: [مخلع البسيط]

قد أفلح السالمُ الصَّمُوتُ كلامُ واعى الكلام قُوتُ جواب ما يُكرَهُ السكوتُ مُستيقِنِ أنَّهُ يموتُ

ما كــلّ نُــطْقِ لــهُ جــوابٌ يــا عـجبــاً لامــرىءٍ ظَـلُوم

بلغني عن أبي أسامة عن آبن عَوْن عن الحسن قال: جلسوا عند معاوية فتكلَّموا وصَمَتَ الأحنفُ؛ فقال معاوية: يا أبا بَحْر، مالك لا تتكلُّم؟ قال: أَخافُكُمْ إِن صَدَقْتُكُم، وأخاف الله إِن كَذَبْتُ.

حدَّثني محمد بنُ داود قال: حدّثنا الحُمَيديّ قال: حدّثنا أبو الحَكَم

<sup>(</sup>١) هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن كعب اليامي نسبة إلى يام بطن من همدان. أنظر تاج الغروس، المطبعة الخيرية بمصر، ١٣٠٦ هـ.

 <sup>(</sup>٢) المُرَوِّي: من رَوَّى في الأمر؛ يقال: رَوًا بالهمزة إذا نظر فيه وتعقبه ولم يعجل بجواب.

٣) هو محمد بن أبي العتاهية كما في الأغاني (ج ٣ ص ١٧٠ طبع بولاق) وهــو مذكــور أيضاً في دينوان والده أبي العتاهية ص ١٤ طبع بيروت.

[طویل]

مَرُوان بن عبد الواحد عن موسى بن أبي درهم عن وهب بن منبِّه قال: قال آبن عبّاس: كفي بك ظالِماً ألا تزالَ مُخَاصِماً، وكفي بك آثماً ألا تزال مُماريا، وكفي بك كاذبا ألا تزال مُحدِّثا بغير ذكر الله تعالى:

وقال بعضهم:

يَمُوتُ الفتي من عَثْرةٍ بلسانِهِ وليس يموتُ المرءُ من عَثْرة الرَّجْل

فَعَثْرَتُه مِنْ فيه تَرْمِي برأسهِ وعثرتُه بالرِّجْل تَبْرا على مَهْل (١)

سُئِل بعضُ الحكماء عن البلاغة، فقال: من أخذ معاني كثيرةً فأدّاها بألفاظ قليلة، أو أخذ معانيَ قليلةً فوَلَّد فيها ألفاظاً كثيرة.

بلغني عن أبي إسحاق الفَزَاريّ قال: كان إبراهيم يُطِيْلُ السكوت، فإذا تكلم آنبسط، فقلت له ذات يوم: لو تكلّمت! فقال: الكلام على أربعة وُجُوه، فمنه كلامٌ ترجو منفعتَه وتَخْشى عاقبتَهُ، فالفضلُ مِنه السلامةُ؛ ومنه كلامٌ لا ترجو منفعتُه ولا تخشى عاقبتَه، فأقلُّ مالَكَ في تركه خِفة المَؤُونة على بَدَنك ولسانك؛ ومنه كلامٌ لا ترجو منفعتُه وتخشى عاقبته، وهذا هـو الدَّاءُ العُضال؛ ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتَأْمَنُ عاقبته، فهذا الذي يجب عليك نَشْرُه؛ قال: فإذًا هو قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام.

# الاستدلال بالعين والإشارة والنّصية أ

يقال: رُبُّ طُرْفِ أفصح من لسان. قال أعرابي : [بسيط] إِنْ كَاتَمُوْنَا الْقِلَى ﴿ نَمَّتَ عِيونُهُمُ ۗ وَالْعَيْنُ تَظْهِرُ مَا فِي القلبِ أَو تَصِفُ

<sup>(</sup>١) هـذان البيتان لجعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب دما في العقد الفريد (ج ٢

<sup>(</sup>٢) النَّصْبَةُ: الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد.

<sup>(</sup>٣) القِلى: البغض.

[سريع]

[هزج]

[طويل]

[طویل]

تُضْمِره أَنْبِتْكَ عنها العُيُونْ(١)

من الشَّوق إلَّا أنَّهُ غيرُ ظاهِر

دليلًا على مُستَوْدَعات الضمائر

من البَتِّ والدَّاءِ والدَّخيل المُخَامِر (١)

بذي الرَّمْثِ لَم تَخْطُرْ على بال ذَاكِر

وقال آخر:

إذا قَالُوبُ أَظْهِرتُ غييرَ مَا وقال آخر:

أما تُبْصِرُ في عَيْنَيْ يَ عُندوانَ الذي أَبْدِي "؟ وقال ذو الرُّمّة:

> نَعَمْ هَاجِتِ الأطلالُ شَوْقاً كَفَى بِهِ فما زلْتُ أَطْوى النفسَ حتّى كأنَّها حَيَاءً واشْفاقاً من الرَّكْبِ أَنْ يَـرَوْا

وقال الحارثيُّ يذكُر مَيْتاً:

أتناه زُوَّاراً فأمجدنا قري وأوسَعْنَا عِلْماً بردِّ جواينا فأعْجِبْ به من ناطق لم يُحَاوِر

ومثل هذا قولُ القائل("): سَل الأرضَ فقل لها: من شَقّ أنهارَكِ، وْغَرَس أَشْجَارَكِ، وَجَنَى ثِمَارَكِ، فإن تُجِبك حِوَاراً ١٠٠٠، أَجَابِتكُ أَعْتِبارا، قال أَبُو [هزج] العَتاهيَة :

> دليل حين يَلْقاهُ وللقَلْب على القلب

<sup>(</sup>١) هذا ألبيت لابن أمية كما في الجزء الرابع من هـدا الكتاب ص ٨٦ والجـزء الثالث ص ١١٠، وقبله البيت الأتي.

كَمْ فَرَحَةً كَانَتَ وَكُمْ تَرْحَةً تَرْحَةً تَنْخُرُّضَتِهَا لَيَ فَيِكَ النَّظُنُونُ (٢) سيذكر هذا البيت في ص ١١٠ من الجزء الثالث من هذا الكتاب وص ٨٦ من الجزء الرابع.

<sup>(</sup>٣) أطوي النفس: أضمرها على شيء من حب ميّة. وذو الرَّمْث: اسم وادٍّ لبني أسد.

<sup>(</sup>٤) أَمْجَدُنا: أشبعنا. والبَثِّ: الغمُّ والحزن، وقيل: أشدُّه.

<sup>(</sup>٥) القائل هو الرقاشي كما في كتاب الصناعتين للعسكري ص ١١١ طبعة الأستانة سنة ١٣١٩ هـ.

رجى الجوار: من حاوره إذا جاوبه وراجعه في الكلام.

[منسرح]

مقاييسٌ وأشباهُ (۱) إذا ما هو ما شاهُ بن أن تَنْطِق أفواهُ

وللناس من الناس يُقاسُ المرءُ بالمرء وفي العين غِنيَّ للعي

#### الشعرا

يقال: خيرُ الشُّعْرَ مَا رَوَّاكَ نَفْسَهُ. ويقال: خيرُ الشعر الحَوْلِيّ المُنقَّح المُحَكَّك.

سَمِع أعرابيُّ رجلًا يُنشِد شِعْرا لنفسه، فقال: كيف تَرَى؟ قـال: سُكّر لا حَـلاوة له. قيـل لبعض علماء اللغـة؛ أرأيْتَ الشاعـرين يجتمعان على المعنى الواحد في لفظ واحد؟ فقال: عُقولُ رجالٍ تَوافت على ألسنتها.

### قال بَشَّار يَصِف نفسَه:

يُعرف من شِعره ومن خُطَيِهُ من لُـوْلوٍ لا يُنام عن طَليِهُ يَخرُج ضوء السَّراج من لَهَيهُ ولا تَمَلُّ الحديثَ من عَجَيِهُ تأخذ من جِنده ومن لَعِيه بيابه مُسرعينَ في أدبِهُ زَوْرُ '' مُلوكٍ عليه أُبَّهَةً لله ما راح في جَوانحه يخرُجْنَ مِنْ فيه في النَّدِيِّ كما ترنُو إليه الحُدَّانُ غاديةً تِلْعَابةً '' تَعْكُفُ الملوكُ به يَزدَحِمُ الناسُ كلَّ شارقة يَنزدَحِمُ الناسُ كلَّ شارقة

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت مع الذي سبقه في العقد الفريد (ج ٤ ص ٢٢٤).

٢١) الزُّورُ: الزائر.

<sup>(</sup>٣) رجل تِلْعابَةُ: كثير المزح والمداعبة.

[كامل]

إِنَّ القَوافي والمَساعي لم تَوَلُ هي جَوْهَ والمَساعي لم تَوَلُ هي جَوْهَ وُ نَشْرُ فيإِنْ أَلَّفْتَهُ من أجل ذلك كانتِ العربُ الألى وتَنِدُ عندهُ م العُلَا إِلَّا عُللًا وقال أيضاً:

ولم أر كالمعروف تُدْعَى حُقوقَه وإنَّ العُلا ما لم تَر الشعر بينها وما هو إلا القولُ يَسْرِي فيَغتَدِي يُرَى حِكْمةً ما فيه وهو فُكَاهةً ولولا خِلالٌ سَنَها الشعر ما دَرَى

وقال الطائيُّ يذكر الشعر:

مِسْلَ النَّظَام إذا أصابَ فَريدا () بالشعر صار قلائيداً وعُقُوداً يَهُوداً مَجْدُودا يَهُ عُلَو هذا سُؤُدُداً مَجْدُودا جُعلت لها مِرَرُ القَريض قُيُودا () المَارِيض قُيُودا () المَارِيض قُيُودا () المَارِيض قُيُودا ()

مغارِمَ في الأقوام وهي مَغانِمُ لكالأرض غُفْلاً الله ليس فيها مَعَالِمُ لك لكالأرض غُفْلاً اليس فيها مَعَالِمُ لله غُررٌ في أوجه ومواسِمُ ويُقْضَى بما يَقْضي به وهو ظالمُ بُغاةُ العُلا من أينَ تُوْتَى المكارمُ

وَقُولَ عُمر بن لَجآ لِبعض الشعراء: أنا أشعـرُ منك؛ قـال: ولِمَ ذاكَ؟ قال: لأنِّي أقولُ البيتَ وأخاه، ولأنك تقول البيتَ وأبنَ عمِّه.

قَلَ لَعَقِيل بن عُلَّفة: ألا تُطِيل الهِجَاء؟ فقال: يَكفِيك من القِلادة ما أحاط بالعُنُق.

وقال بعضُهم: خيرُ الشُّعرِ المُطْمِعِ.

قبل لكُثَيِّر: يا أبا صَحْر، كيف تصنع إذا عَسُر عليك قولُ الشعر؟ قال:

<sup>(</sup>١) النَّظَام: الخيط الذي يُنْظُمُ به اللؤلؤ ونحوه، والجمع نُظُمُ. وفريدا: أصل القول: وفريدة، وقد حيافت التاء لكي لا ينكسر الوزن، والفريدة هي الجوهرة النفيسة، وهي لفظة تنزل منزل الفريدة من العِقْد تدل على عِظم فصاحة الكلام وقوته وجزالة منطقه وأصالة عربيته، والجمع فرائد.

<sup>(</sup>٢) تَنِدُّ: تَنْفُرُ، ومِرَرٌ: ج مِرَّة، ومِرَّة الحبل: طاقَتُهُ.

٣٠ الغُفْلُ من الأرض: ما لا علاقة فيه.

أطوف بالرِّباع المُخْلِيَة (١) والرِّياض المُعشِبة، فيسهُل عليَّ أَرْصَنُه ويُسرع إليَّ أحسنُه.

ويقال: إنه لم يُستَدْعَ شارِدُ الشعر بمثل الماء الجاري، والشَّرَف العالى، والمكان الخَضِر الخالى " أو الحالى .

وقال عبدُ الملك بن مَـرْوان لأَرْطَاةَ بنِ سُهَيّـة: هـل تقـول الآن شعـرا؟ قال: ما أشرَب، ولا أَطْرَب، ولا أَغْضَب؛ وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه,

وقيل لكُثيِّر: ما بَقي من شعرِك؟ فقال: ماتت عَزَّةُ فما أَطْرَب، وذهب الشَّبَابُ فما أَعْجَب، ومات آبنُ لَيْلَى فما أرغَب \_ يعني عبدَ العرْيز بن مَرْوان \_ وإنما الشعر بهذه الخِلاَل.

وقيل لبعضهم: من أشعرُ الناس؟ فقال: آمرؤُ القيس إذا رَكِب، والنابغة إذا رَهِب، وزهير إذا رَغِب، والأعشى إذا طَرِب.

وقيل للعجّاج: إنك لا تُحسِن الهجاء، فقال: إن لنا أحلاماً تمنّعُنا من أن نَظْلِمَ، وأحساباً تمنعُنا من أن نُظْلَمَ، وهل رأيتَ بانِياً لا يُحسِن أن يَهْدِم!.

وقلتُ في وصف الشِّعر: الشعر مَعْدِنُ عِلْم العرب، وسِفْرُ حِكمتِها، وديوانُ أخبارها، ومستَوْدَعُ أيامها، والسُّورُ المضروب على مآثرها، وآلخَنْدَقُ المحجوزُ على مفاخرها، والشاهدُ العَدْلُ يومَ النِّفار، والحُجّةُ القاطِعةُ عند الخصام؛ ومن لم يَقُمْ عندهم على شَرَفه وما يدَّعِيه لسلفه من المناقب

<sup>(</sup>١) المُخْلِيَةُ: الخالية من السكان؛ يقال: خلت الدار وأخلت.

<sup>(</sup>٢) الخالي: أي الخالي من الضوضاء. والحالي هو المتحلِّي بالنّوّار، ومنه قول مالك بن أسماء (طويل).

ولماً نَازَلْنا منازلًا طَلَّهُ النَّادَى أَنْيُقاً وبُسْتاناً من النَّاوْر حالياً أَنْقاً وبُسْتاناً من النَّور حالياً أَنْظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٢٦٢.

الكريمة والفَعَال الحميد بيتُ منه. شَذَّت مَساعيه وإن كانت مشهورة، ودَرَسَت على مُرور الأيّام وإن كانت جساماً؛ ومن قَيَّدها بقوافي الشعر، وأوثقها بأوزانه، وأشهَرها بالبيت النادر، والمَثلِ السائر، والمعنى اللطيف، أخلدها على الدهر، وأخلصها من الجَحْد، ورفع عنها كَيْدَ العدوُّ وغَضَّ عينَ الحسود.

وما جاء في الشعر كثير. وقد أفردْتُ للشعراء كتاباً، وللشعر باباً طويلاً في كتاب العرب. وذكرت هذه النَّتْفَة في هذا الكتاب كراهِيَة أن أُخْلِيَه من فَنَّ من الفنون.

## حُسن التشبيه في الشِعّر

من ذلك قولُ آبنِ الزَّبِيرِ الْأَسَديِّ في الثُّرَيَّا: [طويل]

وقعاً لاح في الغَوْرِ الشُّرِيّا كَأَنَّما ﴿ بِهِ رَايَةٌ بِيضًاءُ تَخْفُق للطَّعْنِ (١)

شْبِّه الثُّرَيّا حين تدلَّت للمَغِيب براية بيضاء خَفَقت للطعن.

وَمن ذلك قولُ عنترةَ في الذُّبَاب:

شبّه حكّه يدَه بيده برَجُل مقطوع الكفِّين يَقْدَح النار بعُودَيْن.

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في معاهد التنصيص للعباسي ص ١٨٩ طبع مطبعة بولاق سنة ١٢٧٤ هـ، وفي الأغاني (ج ١٥ ص ١٦٦ طبعة بولاق): «وقد لاح في القُوْر» بدل: «وقد لاح فِي الغُوْر».

<sup>(</sup>٢) الضمير في «بها» يعود على الروضة التي تصدِّي عنترة لوصفها في معلَّقته. والهَزجُ: الدُّمَةِتُ

<sup>(</sup>٣) غَلِدٌ: مَن غَردَ الطائرُ إذا رفع صوته في غنائه وطرَّب. والمُكِبُّ: من أكبُّ على الشيء أي أقبل علي والمُعلوم المقطوع اليد؛ وقيل الذاهب الأنامل.

ومن ذلك قولُ أعرابي في العنب: [كامل]

يَحْمِلْنَ أُوعِيَــةَ السُّلافِ كَـأَنَّما يَـحْمِـلْنهــابـأكــارع النَّغْـرَانِ أُوعية السُّلاف: العنب، جعله ظرفا للخمر، وشبّه شُعَب العناقيد التي تَحمِل الحِبِّ بأرجُلِ النَّغْران.

وقال الأخر، وكان غَشِيَ عَيْنَيْه بياضٌ أو نَزَل فيهما ماءُ [طويل]

يقولون مَاءُ طيِّبُ خانَ عَيْنَهُ وما ماء سُوءِ خان عَيْنِي بَطيبِ اللهِ وَلَّ مَرْقَبِ اللهُ ا

شبّه ما علا الحَدَقة بجناح فَرْخ من فِرَاخ الزنابير" قد مُدَّ على ناظره.

ومن ذلك قولُ امرىء القيس وذكر العُقَاب: [طويل]

(۱) أكارع النّغران: أرْجُلهًا، وواحدتها كُراع وهـو مستدق السـاق مذكـر ومؤنث، والنِغْران: ج نُغَـر وهو البلبل؛ وقيل: طير كالعصافير حمر المناقير، والتصغير نُغَيْر والأنثى نُغَيْرَة. وقد ورد هـذا البيت في لسان العرب مادة (نغر) لرجل يصف كَرْم عنب على الوجه التالي.

يَحْمِلْنَ أَرْقِاقَ المُدامَ كَأَنْهَا يَرُجُولُنَهَا بِأَظَافِرِ النَّهُ رَانِ وأضاف ابن منظور قائلًا: شبه الشاعر معالق العنب بأظافر النغران.

(٢) الماءُ الطُّيُّبُ: رطوبة غريبة في النُّقْب العيني.

(٣) عينًا غُدافي : عينا غراب؛ يقال: أسود غُدافي إذا كان شديد السواد نُسب إلى العُداق (الغراب) والجمع غُدْقان. والمَرْقَبُ والمرقبة: الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب، والجمع مراقب.

(٤) الجَحْلُ: اليعسوب العظيم، وهو في خَلْق الجَرادة إذا سقط فإنه لا يَضُمُّ جناحيه، والجمع جُحُوْل وجُحْلان. ومعنى هذا البيت والبيت الذي سبقه أن الشاعر، عندما كان صحيح العينين خالياً من ماء السوء، كان نظره قوياً كنظر الغراب وقد راقب فريسته من مكان عال لينقض عليها، أو كنظر اليعسوب الذي، إذا ما رأى الماء من بعيد، سقط عليه سريعاً لتناوله.

(٥) الزنابير: ج زُنْبُور ذباب اليم اللَّسِع.

كأنَّ قلوبَ الطَّيرِ رَطْباً ويبابساً لَذَى وَكْرِها العُنَّابُ والحَشَفُ البالي "' شبّه الرُّطْب بالعُنّاب، واليابس بالحَشَف. وشبّه شيئين بشيئين في بيت واحد

ومن ذلك قولُ أُوْس بن حَجَر وذَكَرَ السيف: [طویل] كأَنَّ مَدَبُّ النمل يلتمِسُ الرُّبَي ﴿ وَمَدْرَجِ ذَرِّ \* خَافَ بَـرْداً فَأَسَهَلا شَبّه فِرنْدَ السيف "بمدرج الذَّرّ ومدّبّ النمل.

ومن ذلك قولُ أبي نُواس في البازي: [سريع] ومَنْسِرُ أَكْلَفُ فيه شَغاً كأنَّه عَقْدُ ثَمَانينا ١٠٠٠)

ومن ذلك قولُ أعرابيٌّ في أمرأة: [بسيط]

قَامَتُ تَصَدِّي لِمَه عَمْداً لتقتُلُه فلم يَرَ الناسُ وَجُدا مثلَ ما وَجَدا

بجيلًا آدَمُ الله تُعقد قلائِدُه ونَاهِدٍ مثل قَلْب الظُّبي ما نَهَدا فظُّل كالحائِم ١٠٠ الهَيْمَانِ ليس لمه صَبْرٌ ولا يَالْمَنُ الأعداءَ إن وَرَدا

شبّه تَدْيَها في نُهوده بقلب الظبي في صلابته، ولا نعلم أحداً شبه الثّدْي بقلب الظُّبِّي غيرَه.

<sup>(</sup>١) الْجُنَابُ: شجر معروف، حبة كحب الـزيتون في شكله. والحَشَق: أَردأ التَّمْـر أو الضعيف لا نُوَى له، أو اليابس الفاسد.

<sup>(</sup>٢) الذُّرُّ: صغار النملِّ، واحدة ذَرَّة.

 <sup>(</sup>٣) فِرنْدُ السيف: جوهره ووَشْيُهُ وهو ما يرى فيه شبه غبار أو مَدَبُّ نمل.

<sup>(</sup>٤) الشَّغَا: زيادة في المنقار الأعلى على الأسفل مع تعقُّف وأنعطاف، ولذا سميت العُقاب بالشُّغُواء. وهنا يشبه الشاعر مُنْسِرَ البازي الـذي فيه الشُّغـا بعقد ثمـانين على طريقـة حساب العرب أيام جاهليتهم، وصفة عقد الثمانين: أن يجعبل رأس السبابة على ظفر الإبهام. أنظر بلوغ الأرب في أحوال العرب ج ٣ ص ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٥) يقال: ظُبْى أَدَمُ إذا أشْرِب لونه بياضاً.

الحائم: العطشان الذي يحوم حول الماء. والهَيْمان: العطشان.

ومن ذلك قولُ جَحْدر (١) ٱلعُكْليّ في آمرأة: [طويل]

على قَــدَم مكنونــة اللونِ رَخْصَـة وكَعْبٍ كَذِفْرَى جُـوَّذُرِ الرَّمْـلِ أَدْرَمَانِ شَبّه كعبها بأصل أَذُن الجُوْذُر، وهو الصغير من أولاد البقر.

ومن ذلك قول حُمَيد بنِ ثَوْر ٣ يصف فَرْخ القطاة : [طويل]

كَأَنَّ عَلَى أَشْدَاقِهِ نَــُوْرَ حَنْــَوَةٍ (١) إذا هــو مَـدَّ الجِيْــدَ منه ليَــطْعَمَــ

ومن ذلك قول دِعْبِل(\*) يهجو آمرأة:

كَأَنَّ النَّسَآلِيلَ في وجهها إذا سَفَرَتْ بِدَدُ الكِشْمِشِ (١) لَهُ النَّرْشِ (١) لَهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ومن ذلك قولُ أبي نُواس في وصف البطّ : [رجز]

<sup>(</sup>۱) جَعْدَرُ العُكْلي شاعر من أهل اليمامة، كان في أيام الحجاج بن يوسف يقطع الطريق وينهب الأموال ما بين حَجْر واليمامة وحجر قصة اليمامة. توفي نحو ١٠٠ هـ. الأعلام ج ٢ ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) مُكنونة اللون: بيضاء؛ يقال: كَنَّ الشيُّء: ابيضً. والرَّخْصَةُ: الناعمة والليِّنةِ الـطريّـة. واللَّذِن. وكعبُ أَدْرَمُ: مُسْتَو.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٨٢ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) الحَنْوَةُ: نبات سهلي طِيب الريع.

<sup>(°)</sup> في ديوان الحماسة لأبي تمام ص ٦٤٥ ـ ٦٤٦: أن أبا عبيدة أنشد هذا الشعر لأبي الغُطَمَّشُ الحَنفي.

<sup>(</sup>٦) الثَّالِيلُ: ج تُؤْلُوْل وهو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. والبِدَدُ: ج بِدَّة وهي القطعة. والكِشْمِشُ: العنب الصغير.

<sup>(</sup>٧) الأبرش: ما به بَرَشٌ، والبَرَش كالبَرَص وَزْناً ومعنى.

### كَانُّهُ لَهُ مُلْعَقُ (لَا مِنْ مُلْاعَقُ (ا)

ومن ذلك قولُ بعض الرُّجّاز في جارية سوداء: [رجز]

كَأَنَّهَا وَالكُخُلُ فِي مِرْوَدِهَا تَكُحُلُ عَيْنِهَا بِبَعْضَ جِلْدِهَا(١)

وْمن ذلك قولُ الجَعْدِيّ في فرس: [منسرح]

لِحِيْطَ على زَفْرَةٍ فَتَمَّ ولم يَرْجعُ إلى دِقَّةٍ ولا هَضَم (")

يَقُول هو منتفِخ الجَنْبَيْن، فكأنَّه زَفَر فآنتفخ جنباه ثم خِيْطَ على ذلك.

ومن ذلك قول الطُّرِمَّاح يصف النُّور: [كامل]

يَبْدُو وتُضْمِرُهُ البِلادُ كَانَّهُ سَيْفٌ عَلَى شَرَفٍ يُسَلُّ ويُغْمَدُ

ومن ذلك قول النابغة للنَّعمان: [طويل]

فَإِنَّكَ كَاللَّهِلُ الَّذِي هُـو مُدْرِكِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَأَى عَنْكُ وَاسِعُ

ومن ذلك قولُه في المرأة (1): [كامل]

نَظَرَتْ إليك بحاجةٍ لم تَقْضِها نَظَرَ المريض إلى وُجوه العُودِ يقول: نظرتْ إليك ولم تَقْدِر أن تتكلّم، كما ينظُر المريضُ إلى وجُوه

عُوَّادِه وَلِا يَقْدر أَن يُكلِّمهم.

<sup>(</sup>١) هو ٰصَدْرُ بيت عجزه:

<sup>«</sup>صَــرْصَــرَةُ الأقــلامِ فــي الــمــهــارقِ» كمـا في الشعر والشعـراء ص ٧٠١ اذ ورد فيه بــان هذا البيت من مستحسنـات شعـر أبي انوابس في التشبيه. والمهارق: ج مُهْرَق وهو الصحيفة، فارسي معرَّب.

<sup>(</sup>٢) المِوْرُودُ: المِيْلُ يُكْتَحَلُ به؛ قبل له ذلك لأنه يدور في المكحلة مرة وفي العين أخرى. وسيذكر هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) زَفْرَأَةُ الفرس: وسطه؛ يقال للفرس إنه لعظيم الزَّفْرة، أي عظيم الجوف. والهَضَمُ: إستقامة الضلوع ودخول أعاليها، وهي من عيوب الخيل التي تكون خِلْقَةً.

<sup>(</sup>٤) يريد بالمرأة المتجرّدة زَوْجَ النّعْمان.

ومن ذلك قولُ طَرَفَة:

لَعَمْرُكَ إِنَّ الموتَ ما أخطأ الفَتى لَكَا لطُّول (١١ المُرْخَى وثِنْيَاهُ باليَدِ

ومن ذلك قولُ بعض الضَّبِّين يصف أباريق الشَّرَاب: [طويل]

كَأَنَّ أَبِارِيقَ الشَّمُولَ عَشِيَّةً إَوَزُّ بِأَعْلَى الطَّفِّ عُوْجُ الحناجر "

ونحوه قولُ أبي الهنديِّ (الله عنديُّ الله عنديُّ (الله عنديُّ الله عنديُّ (الله عنديُّ الله عنديُّ (الله عنديّ

سَيُغْني أَبَا الهِنْدِيّ عن وَطْبِ سالم أباريقُ لم يَعْلَقْ بها وَضَرُ الزَّبْدِ (١) مُنفَد أَبُ الماءِ تَفْزَعُ للرَّعْد (١)

ومن ذلك قولُ نُصَيب في عبد العزيز بن مَرْوان: [متقارب] وكلبُك آنَسُ بالمُعْتَفِيْنَ في عبد العزيز بن مَرْوان:

ومن ذلك قولُ عِديِّ (١٠ بن الرِّقاع في الظبية:

تُسزْجِي أُغَنُّ كَانَّ إِبْسرَة رَوْقِه قلمُ أصاب من الدُّواة مِدَادَها (٩)

<sup>(</sup>١) الطِوَلُ: الحبل الطويل تُشَدُّ به قائمة الدابة ويمسك صاحبها بطرفه ويتركها ترِعى.

<sup>(</sup>٢) أباريقُ الشَّمُوْل: أباريق الخمر، وسميت بالشمول لأنها تجمع شَمْلَ شاربيها أو لأنها تشتمل على العقل فتملكه وتذهب به، أو لأن ريح الشمال أصابتها فَبَرَدَتْ. والأباريق: ج إبريق وهو إناء، فارسي معرَّب. والطَّفُّ: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. والمسراد بالحناجر عوج الرقاب. وقائل هذا البيت هو شُبْرُمَة الضَّبي كما في لسان العرب مادة (برق).

<sup>(</sup>٣) أبو الهندي هو عبد المؤمن بن عبد القدّوس كما في لسان العرب مادة (وضر).

<sup>(</sup>٤) الوَطْبُ: زِقُ اللبن، وهو هنا زِقُ الخمر. والـوَضَّرُ: الـدُّسَمُ؛ يقال: وَضِرَ الإناءُ نَـوْضَـرُ إذا آتَّسَخَ.

<sup>(</sup>٥) الإبريق المُفَدَّمُ: الذي على فمه فِدام وهو خُرْقة من قَرِّ أو غيره. ونبات الماء: الإوزُّ وما يشابهها من طيور الماء.

 <sup>(</sup>٦) هو نُصنيبُ بن رباح، وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٢٩٩ من الجزء الأول من
 هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) المُعْتَفُونَ: المحتاجون؛ يقال: إعتفى فلاناً: أتاه يطلب معروفه.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٥٠ من البجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) تَزَّجِي: تجري وتسوق وتندفع برفق. والْأغَنُّ من الظباء: ما في صوته غُنَّةً. والرَّوْق: القرن.

ومن ذلك قولُ سُار:

ومن ذلك قولُه:

ومن ذلك قولُ الآخر:

ومن ذلك قولُ الآخر :

[طویل] وأسيافَنا ليلٌ تَهَاوى كواكِبُهُ كَأَنَّ مُثَارِ (' النَّقْعِ فُوقِ رُؤُوسِهِم [وافر] جفَتْ عَيْنِيْ عن التَّغْمِيض حتَّى كأنَّ جُفونَها عنها قِصَارُ [طویل]

إذا ما التقينا ليس ممن أعاتبُه الله

ومــولىً كــأنَّ الشمسَ بيني وبـينــه يقول: لا أقْدِرُ على النظر إليه من بُغْضه، فكأنَّ الشمس بيني وبينه.

[بسيط] مُصَبَّغَاتٌ على أرسانِ قَصَّارِ٣

كأنَّ نيـرانَهم في كـلّ مَنْـزِلـةٍ النَّاس يَستحسنون هذا، وأنا أرَى أن أقول: الأوْلَى أن يُشبِّه المُصبَّعات -بالنيران، لا النيران بالمصبِّغات.

## الأبيات التي لا مِثْلَ لها

حلدَّثني أبو الخطاب قال: حدَّثنا مُعْتَمر عن لَيْث عن طاوس عن آبن عبّاس قال: إنّها كلمة نَيّ: [طویل]

سَتُبْدِي لِكَ الأيامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيْكَ بِالأَخْبَارِ مِنْ لَم تُسزَوِّدِ (١٠)

<sup>(</sup>١) النَّقْعُ: الغبار.

<sup>(</sup>٢) معنى هذا البيت لا أقدر أن أنـظر إليه فكـأن الشمس بينى وبينه. ومثـل هذا المعنى قـول آخر

إذا أأسصَوْتَنبي أعْرَضْتَ عسني كأن السشمس من قِبللي تدورُ أنظر الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣) المُصَلِّغاتُ: الثياب التي صُبغتِ ولُـوِّنت بالصَّبْغ. والأرْسانُ: ج رَسَن وهـو الحبل، والقصارُ: الذي يُحَوِّرُ الثيابِ ويدُقُّها بالقصرة (قطعة من خشب).

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد، واسمه عصرو بن قيس بن ثعلبة؛ وقيل: إسمه عبيد، =

حدّثني الرياشيّ عن الأصمعيّ قال: أبرعُ بيت قالته العرب قبولُ أبي () ذُوَّيب [كامل] والنفسُ راغبةٌ إذا رغَّبْتَها وإذا تُسرَدُّ إلى قليل تقنَعُ والنفسُ راغبةٌ إذا رغَّبْتَها وإذا تُسرَدُّ إلى قليل تقنعُ وأحسن ما قيل في الكِبَر قولُ حُمَيْد بن ثَوْر (الهلاليّ: [طويل] أرى بصري قد رَابَني بعد صِحَّةٍ وحَسْبُك داءً أنْ تَصِحَّ وتَسْلَما الله وأحسن مَن آبتدا مرثية أوس بن حَجَر (ا) في قوله: [منسرح] وأحسن مَن آبتدا مرثية أوس بن حَجَر (االله يَ تَكْرَهِين قيد وَقعا .

وأغرب مَن آبتداً قصيدة النابغةُ في قوله: [طويل]

كِلِيني لِهَمَّ، يا أُميمةُ، ناصِبٍ وليل أُقاسِيهِ بَطِيءِ الكواكبِ

حدد ثني الخَثْعَمي الشاعر قال: أحسنُ بيتٍ قيل في الجُبْن قولُ نَهْشَل آبن حَرِّي (٠٠):

فلو كسان لي نفسانِ كنتُ مُقاتلًا بإحداهما حتى تُموتَ وأُسْلِمَا

قال: وبيت المُخبَّل في قَساوة القلب: [بسيط]

<sup>=</sup> ولقب طرفة ببيت قاله. وكان النبي عليه إذا آستراث الخبر تمثّل بعجز هذا البيت؛ قيل: أُنشد النبي هذا البيت فقال: هذا من كلام النبوة. راجع معجم الشعراء ص ٢٠١، ٢٠٠، والعقد الفريد (ج ٥ ص ٢٧١).

<sup>(</sup>۱) هو أبو ذؤيب الهذلي، وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۱ من ص ۱۸۰ من الجزء الأول من هذا الكتاب وبيته المذكور من مرثية قالها في أولاده الستة الذين ماتوا في عام واحد بمرض الطاعون. وهذا البيت قاله في الطفل السابع الذي بقي له. ولقد علَّق عليه الأصمعي بقوله: هذا أبدع بيت قالته العرب. أنظر هذا البيت والأبيات التي قبله في العقد الفريد (ج ٣ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٨٢ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) سيذكر هذا البيت في صحيفة ٣٢١ من هذا النجزء.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ٣٤ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ٣٣ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

يُبْكَى علينا ولا نَبْكى على أحدٍ لَنَحْنُ أغلظُ أكباداً من الإبْل [مخلع البسيط] قال: وبيت عَبيد (١) في الإستعفاف:

مَنْ يسأل ِ الناسَ يَحْرمُوه وسَائِلُ اللّهِ لا يَخِيبُ

قال: وبيت مَنْجوف بن مُرّة السلمي في الإحتفاظ بالمال: [طويل] وأدفعُ عن مالي الحقـوقَ وإنَّهُ لَجَمٌّ فـإنَّ الدهـرَ جَمٌّ مصائبُهُ

قال: وبيت الحُطَيئة في إكرام النفس: [طویل]

وأكرمُ نفسي اليومَ عن سُوءِ طعْمَةٍ ويَقْنَى الحياءَ المرءُ والرمحُ شاجِرُهُ ١٠

[كامل] قال: وقول كعب ت في الإقدام:

نَصِلُ السيوفَ إذا قَصُرْنَ بَخطُونَا قُدُماً ونُلْحِقُها إذا لم تَلْحَق

قال: وبيت عمرون بن الإطْنابة في الصبر: [وافر]

وقَاوُلِي كُلُّما جَشَاتُ ٥٠ وجاشتْ مكانَكِ تُحْمَدِي أو تَستريحي

وأحسن من هذا عندي قول قَطَريّ ٠٠٠: [وافر]

(١) هوْ عبيد بن الأبـرص، وقد تقـدمت ترجمتـه في الحاشيـة رقم ١ من ص ٧٢ من هذا الجزء. والقـد ذكر هـذا البيت في العقد الفريد (ج ١ ص ٢٨٤ و ج ٣ ص ٣٩) كمـا سيذكـر في ص ١٨٨ من الجزء الثالث من كتابنا هذا.

(٧) قَنَلَى الحياءَ: لزمه. والبيت من قصيدة يذكر فيها الشاعرُ الزُّبْـرقَانَ بن بــدر ويمدح آل شمــاس. أنظر ديوان الحُطَيْئة.

(٣) هو كعب بن مالك كما في البيان والنبين (ج ٣ ص ٤٠٣) وجاء في الأغماني (ج ١٥ ص ٣٠) «يُوماً» بدل »قُدُماً».

(٤) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ١٢٦ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

(٥) جَلَّمَات نفسُهُ تَجْشَأْ جُشُوءاً: نهضت وجاشت من حزن أو فزع وثارت للقيء.

(٦) هَوْ قَطَرِيُّ بنِ الفُجاءة، وقد تقدمت ترجمته في الحاشيبة رقم ١ من ص ١٢٦ من الجزء الأول مل هذا الكتاب. كما مرَّ بيتاه المذكوران في الصفحة المذكورة من الجزء الأول وشرحاً في الحاشية رقم ٢ منه.

وقَوْلِي، كلما جَشَات، لِنَفْسي من الأبطال وَيْحَكِ لا تُراعى فإنك لو سألْتِ بقاء يوم على الأَجَل الذي لكِ لم تُطَاعى

[طویل]

ولم يُلْهِني عنه الغزالُ المُقَنَّعُ [کامل]

> ناري ونارُ الجارِ واحدةً وإليه قبلي تُنْزَلُ القِدْرُ ألّا يكونَ لِبَابِهِ سِتْرُ

[طویل] [وافر]

قال: وبيت عمرو بن كُلْتُوم في الجهل: [وافر] أَلَا لا يَجْهَلَنْ أحدُ علينا فَنَجْهَلَ فوق جهلِ الجاهلينا

[كامل]

قال: وبَيْتُ مِسكين (١) الدارمي في الجُود:

طَعَامى طَعَامُ الضَّيْفِ والـرَّحْلُ رَحْلُهُ قال: وفي حسن الجوَار قوله ١٠٠:

ما ضرَّ جاراً لي أُجاوِرُه

قال: وممن رضى بالقليل جَميْلُ، قال: أُقلُّب طُـرُفي في السمـاء لعـلَّهُ يُـوافقُ طَرْفي طرفَهـا حين تَنْظُرُ وقول الأخرت:

اليس الليل يُلْبِسُ أُمُّ عَمْرو وإيّانا، فذاك بنا تَدَاني؟ تَـرَى وَضَـحَ النهـار كمـا أراه ويعلوهـا النهـار كمـا عـلاني

قال: وبيت النابغة في ترك الإلحاح:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٣٩ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أي قول الشاعر مسكين الدارمي.

<sup>«</sup>بَلِي، وتسرى السماء كما أراها» وقد تقدمت ترجمة المعلوط في الحاشية رقم ٣ من ص ١٤٩ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

فَاستَبْقِ وُدُّكَ للصديق ولا تكن قَتَباً يَعَضُّ بغَارِبٍ مِلْحَاحا اللهِ

قال: وفي إدراك الثار قول مُهَلْهِلْ:

لقد قتلتُ بني بَكْرٍ بربِّهِمُ حتى بكيْتُ وما يبكي لهمْ أحدُن

قال: وبيت عُرْوة بن الوَرْد في تبليغ العذر في الطلب: [طويل] لِتُبْلِغَ غُلْراً أو تُفِيدَ غنيمةً ومُبلِغُ نَفْسٍ عُلْدَرَها مثلُ مُنْجِعٍ

قال: : وبيت جميل في إنفاق المال والتوكل على الله تعالى: [طويل]

كُلُوا اليَّوْمَ من رزق الإله وأَبْشِـرُوا فَإِنَّ على الرحمن رِزْقَكُمُـو غـدا

قال: وفي الشجاعة قول العباس بن مِرْدَاس: [وافر]

أَشُـدُ على الكَتِيبة لا أبالي أحَتْفِي كان فيها أم سِواها

قال: وبيت المتلمّس في المال وتثميره: [وافر]

قليلُ المالِ تُصلحه فيَبْقَى ولا يبقى الكثيرُ على الفسادِ وأخبرنا دِعْبِل بن عليّ الشاعر قال: أهجي بيتٍ قيل قولُ الطِّرِمَّاح'' في يم:

تميمٌ بطُرْقِ اللُّوْمِ أَهَـدي من القَـطَا ولـو سَلَكتْ طُـرْقَ المكــارِم ضَلَّتِ

<sup>(</sup>١) الْقَتَابُ: رَحْلُ صغير على قدر السَّنام، والسَّنام حَدْبَةً في ظهر البعير. والغارب: ما بين السَّنام. وفي أساس البلاغة للزمخشري في مادة (قتب): «ومن المجاز قولهم للملح»: هو قَتَبُ يَعْضُ بالغارب، وقَتَبُ: مِلحاح» ثم ساق بيت النابغة الذبياني مستشهداً به على ذلك.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٥ ص ٢٢٠) والبيت الذي يليه هو: آلَـــُتُ بِــالله لا أرضي بِـقَــتــلهُــهُ حتى أيهــرجَ بكــراً أينهــا وُجِــدوا

 <sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٥ من ص ٢٩٢ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ورد بَيت الطَّرْماح مع بيتين آخرين في العقد الفريد (ج ١ ص ١٤٥) والبيت التالي هو: ولمَّ وَانَّ بُسِرْغُسُونْــاً عملي ظهـر قـملةِ رأتــه تــمـيـــمُ يــوم زَحْــفِ لَــولَّــتِ

قال؛ وكذلك قولُ الأخطَل:
قومٌ إذا آستنْبَحَ الأضياف كَلْبَهُمُ قالوا لأَمّهمُو بُولِي على النارِ (۱) قومٌ إذا آستنْبَحَ الأضياف كَلْبَهُمُ قالوا لأَمّهمُو بُولِي على النارِ (۱) قال: وكذلك قولُ الحُطيْئة للزَّبْرِقَان (۱) في قِصَر الهِمَة: [بسيط] دَعِ المكارِمَ لا تَـرْحَـلْ لِبُغْيتها واقعُدْ فإنّك أنت الطاعِمُ الكاسي (۱) قال غيره: وقولُ الطِّرِمّاح في القِلّة والخُمول: [بسيط] لو كان يَخْفَى على الرَّحمن خافية مِنْ خَلْقِه حَفِيَتْ عنهُ بَنُو أَسَدِ ونحوه قولُ الأخر (۱): [متقارب] ونحوه قولُ الأخر (۱):

- (١) ذكر ابن رشيق هذا البيت في العمدة (ج ٢ ص ١٧٥) وقال: «ويقال: إن أهجى بيت قاله شاعرٌ قولَ الأخطل في بني يربوع رهط جرير» وذكر البيت وأضاف قائلاً: «لأنه قد جمع فيه ضروباً من الهجاء، فنسبهم إلى البخل بوقود النار لئلاً يهتدي بها الضَّيْفان، ثم البخل بإيقادها إلى السائرين والسابلة، ورماهم بالبخل بالحطب، وأخبر عن قِلَّتها وأنَّ بَوْلةً تُطْفئها، وجعلها بولة عجوز، وهي أقل من بولة الشابة..».
- (٢) يروي ابن رشيق في العمدة (ج ٢ ص ١٧٠) أن عمر بن الخطاب لما أطلق الْحُطَيْنَة من حبسه إياه بسبب هجائه الزَّبْرقان بن بدر قال لَه: إياك والهجاء المُقْدَع.
- (٣) ورد هذا البيت في صحيفة ٢٣٦ من الجزء الأول من هذا الكتاب فأنظره مشروحاً هناك. كما
   وردت ترجمة الحطيئة في الحاشية رقم ١ من نفس الصفحة من الجزء الأول.
- (٤) الشاعر هو الأشعر الرقبان الأسدي كما في المؤتلف والمختلف ص ٤٧ و ١٣٣ ومعجم الشعراء ص ١٢٠ و أسمه عمرو بن حارثة بن ناشب بن سلامة بن الحارث بن دودان بن أسد. شاعر جاهلي خبيث.
- (٥) المليخ من اللحم: الذي لا طعم له، والمليخ من الإبل الذي يلقح وهو كالعياياء الذي لا يحسن الضراب. والحوارُ: ولد الناقة ساعة تضعه. لا أنت حلو ولا انت مُرّ: أي لا يوجد لك طعم. وقد ذكر هذا البيت في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ٢٦٩. وهذا البيت من جملة أبيات قالها الشاعر يخاطب رجلاً أسمه رضوان الأسدي كان نزل عنده فلم يُقْرِه. كما ورد في المؤتلف والمختلف للأمدي ص ٤٧ و ١٣٣، ومعجم الشعراء للمرزباني ص ٢١٠، ولسان العرب مادة (مسخ) نذكر منها:
- وقيد عبلم المعشر البطارقيوك بأنيك ليلضيف جُوعٌ وقُرّ =

الأنصار:

[وافر] وتَنْماً قُلْتَ أَيُّهما العبيدُ ولا يُسْتَــأْذَنُــون وهُــمْ شُهُــودُ(١)

[سيط] فما يُكَلِّمُ إلَّا حين يَبْتَسِمُ

وأغرب ما قيل في مضلوب قولُ محمد بن أبى حَمْزَة مَوْلَى

وَكُذَلُكُ قُولُ جَرِيرِ فِي التَّيْمِ ('): وإنَّكُ لورأيتَ عبيد تَيْم ويُقْضَى الأمرُ حينَ تَغِيبَ تَيْمُ

وأحسن ما قيل في الهيبة: يُغْضِى خَيَاءً ويُغْضَىَ من مَهَابته

لَعَمْرِي لَئِنْ أَصِبَحْتَ فُوقَ مُشَــٰذَّبِ٣

لقدُ عشْتَ مسوطَ اليدين مُرِزَأً '''

[طويل]

طَويل تُعَفِّيكَ الرياحُ مع القَطْرِ وعُوفيْتَ عند الموت من ضَغْطة القبر وأَفْلِتُ مِن ضِيْق التُّــراب وغَـمًــهِ ولم تَفْقَد الدنيا فهل لك من شكر؟

وأغرب ما قيل في مجوسيٍّ قول أعرابيّ : [متقارب] شَهِ إُنَّ عليك بطيب المُشَاش (٥) وأنَّك بحررٌ جَوادٌ خِضَمَّ

كبإنبك قد وَلَندُنْسِكَ السُحْمُرُ إذا ما أنسدى القومُ لمَ يَأْتِهمُ وجاء في اللسان مادة (مسخ): مُسِيْعَ الحُوارِ فلا أنت حُلُو ولا أنست مُرْ

وفي المثل: هو أمسخ من لحم الحُوار أي لا طعم له.

(١) التَّيْمُ: المُسْتَعْبَدُ؛ يقال: يَبْمُ الله أي عبد الله.

(٢) ورد البيتان في ديوان جرير ص ٣٣٢ ضمن قصيدة طويلة من ٧٧ بيتاً ومطلعها: أَلاَ زارتْ وأهـلُ مِـنـيَّ هُـجُـودُ ﴿ ولـيت خـيـالـهـا بِـمنِـيُّ يعـودُ وفي الأغاني (ج ٧ ص ١٧٧ طبعة بولاق) عزا الأصفهاني البيت الأول مع بيت آخسر من القصيدة إلى الأخطل.

(٣) جِذْاعُ مُشَذَّبُ: مقشر مما عليه من الشوك.

(٤) مُرَزَّأً: كريم يصيب الناس خيره.

(٥) قال الزمخشري في أساس البلاغة مادة (مشش): «ومن المجاز: فلان طيب المُشاش، وإنه لَكَرَيْهُ المُشاش إذا كان بَرَّاه.

وأنَّك سيِّدُ أهل الجَحيم إذا ما تَردَّيْتَ فيمن ظَلَمْ ومن أغرب ما قيل في دَعيِّ قولُ إبراهيم بن إسماعيل

البنوي :

[بسيط]

وأثبتوك لَقِيْلَ الأمرُ مصنوعُ تَبَيَّن النساسُ أنَّ الشوبَ مرقوعُ

[طويل]

فما العَيْشُ إلا أَنْ يَبِيْنَ حَلَيْطُ ولا عِلْمَ لَيْ أَنَّ الأميسرَ لَقِيطُ<sup>(۱)</sup> لو أنَّ مَوْتَي تميم كلَّها نُشِرُوا مثل الجديدِ إذا ما زيدَ في خَلَقٍ

ونحوه قولُ الآخر:

أجارتنا بَانَ الخَلِيطُ '' فأَبْشِري أعاتِبُهُ في عِرْضِه ليصوْنَه

ونحوه قولُ دِعْبِل٣ في مالكَ بن طَوْق:

النباسُ كلَّهُمُو يسعَى لِحَاجِته وماليكُ ظَلِّ مشغولًا بنِسْبته يبنى بيوتاً خراباً لا أنيسَ بها

[بسيط]

ما بين ذِي فَــرَح منهمْ ومَهْمــوم ِ يَـرُمُّنُ منهـا خَــرَابـاً غيــرَ مَـرْمــوم ِ ما بين طَـوْقٍ إلى عَمْـرو بن كُلْـُـوم ِ

# التَلطُّف في الكلام والجواب وحسن التعريض

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: ترك عَقِيلٌ عليّاً وذهب إلى مُعاوية؛ فقال معاوية: يا أهل الشام، ما ظنّكم برجل لم يصلُحْ لأخيه؟ فقال عَقِيل: يا

<sup>(</sup>١) الخليط: القوم الذين أمْرُهُم واحدُ، وابن العم.

<sup>(</sup>٢) اللقيط: إسم لما يُطْرَحُ على الأرض من صغار بني آدم فراراً من تهمة الزُّنا أو حوفاً من العَمْلة.

 <sup>(</sup>٣) هو دِعْبِل الخُزاعي، وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٧ من ص ٥١ من الجزء الأول من
 هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) رُمُّ الحائطُ وغيره: أصلحه.

أهل الشام، إنَّ أخي خيرٌ لنفسه وشرَّ لي، وإن مُعاوية شرَّ لنفسه وخيرٌ لي. قال: وقال مُعاوية يوماً: يا أهل الشام، إنَّ عمَّ هذا أبو لَهَب؛ فقال عَقيل: يا أهل الشام، إن عمَّة هذا حَمَّالة الحَطَب؛ وكانت أمّ جميل آمرأة أبي لهب وهي بنت حَرْب.

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثنا أبو هِلال عن قَتَادة قال: قال عُبَيد الله بن زِياد لقيْس بن عَبّاد: ما تقول فيّ وفي الحسين؟ فقال: أَعْفِنيَ أعفاك الله! فقال: لتقولَن ؛ قال: يجيء أبوه يوم القيامة فيشفَعُ له، ويجيء أبوك فيشفع لك؛ قال: قد علمْتُ غِشْك وخُبْثك، لئن فارقتني يوماً لأضَعَن بالأرض أكثرك شعرا.

قيل لمَيْمُون بن مِهْران: كيف رِضَاك عن عبد الأعلى (؟؟ قال: نِعْمَ المَرءُ عمرو بن ميمون.

مرّ عمر بن الخطّاب بالصبيان وفيهم عبد الله بن الـزبير، ففـرّوا ووقف؛ فقال له عمر: ما لك لم تَفِرَّ مع أصحابك؟ فقال: يـا أمير المؤمنين، لم أُجْـرِمْ فأخافَك، ولم يكن بالطريق ضِيقٌ فأوسعَ لك.

حدّثني الفضلُ بن محمد بن منصور بن زِياد كاتب البرامكة قال: قال عبد الله بن طاهر ذات يوم لرجل أمره بعمل: إحذر أن تُخطىء فأعاقبَك بكذا. (لأمر عظيم) قلت له: أيها الأمير، من كانت هذه عقوبته على الخطأ فما ثوابه على الإصابة!.

رأى رجل من قريش رجلًا له هيئةٌ رَثَّة، فسأل عنه، فقالوا: مِنْ تَغْلِب، فوقف له وهو يطوف بالبيت، فقال له: أرى رجْلين قَلّما وطئتا البطحاء؛ فقال

<sup>(</sup>١) عبد الأعلى هذا هو ابن ميمون أخو عمرو.

له: البطحاوات ثلاث: بطحاء الجزيرة (١٠)، وهي لي دونك؛ وبطحاء ذي قار (١٠)، وأنا أحقُّ بها منك؛ وهذه البطحاء (١٠) وسواءٌ العاكفُ فيه والبادي.

حدّثني سَهْل عن الأصمعيّ عن أبي عَمْرو بن العلاء أو غيره: أنَّ مُعاوية عَرَض فرساً على عبد الرحمن بن حَسّان فقال: كيف تراه؟ قال: أراه أَجَشَّ هَزِيماً (٤)، يريد قول النجاشِيّ (٥):

وَفَجَّى آبِنَ حَرْبٍ سَابِحٌ ذُو عُلَالَةٍ الْجِشُّ هَــزِيــمٌ والرماحُ دَوَانــي

حدّثني محمد بن عبد العزيز قال: ؛ حدَّثنا أبو سَلَمة عن حَمَّاد بن سلمة قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن محمد بن عَبَّاد المخزوميّ أنَّ قريشاً قالت: قيَّضُوا لا أبي بكر رجلاً يأخذه، فقيِّضوا له طَلْحَة بن عُبيد الله؛ فأتاه وهو في القوم فقال: يا أبا بكر، قم إليَّ ؛ قال: إلاَمَ تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعُزَى لا عنال أبو بكر: من اللات؟ قال بناتُ الله، قال: فمن أمهم؟ فسكت طلحة وقال لأصحابه: أجيبوا صاحبَكم، فسكتوا؛ فقال طلحة: قم يا

<sup>(</sup>١) الجزيرة هي التي بين دجلة والفرات.

 <sup>(</sup>٢) بطحاء ذي قار: موضع قريب من ذي قار، فيه كانت الوقعة المشهورة بين العجم والعرب وكان النصر فيها لجانب العرب.

<sup>(</sup>٣) يريد بطحاء مكة.

<sup>(</sup>٤) الهزيم من الخيل: الشديد الصوت.

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته وبيته المذكور الـذي شرح مفصَّلًا من الجزء الأول من هـذا الكتاب ص ١٦٣، الحاشيتان ٦ و ٧.

<sup>(</sup>٦) قَيِّضُوا له: هيّئوا وأنتخبوا له.

<sup>(</sup>٧) اللَّاتُ والعُزَّى: من أصنام عرب الجاهلية؛ كان الأول بالطائف لثقيف، مبنياً على صخرة هدمه خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة. والعُزَّى كان عبارة عن شجرة، عندها وَنَنَ، يعبدها غَطَفَان، وكانت قريش تعظّمها، فقطع خالد بن الوليد الشجرة وهدم البيت وكسر الوثن. راجع جمهرة أنساب العرب ص ٤٩١.

أبا بكر، فإني أَشْهد أَنْ لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسولُ الله؛ فأخذ أبو بكر بيده فأتى به النبيَّ ﷺ فأسلم.

حدّثني محمد بن عُبَيد عن مُعاوية عن أبي إسحاق عن عُبيد الله بن عمر أنَّ عمر قال: من يُخبرنا عن قَنْدَابِيل (٢٠٠ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ماؤها وَشَل (٢٠٠)، وتَمْرُها دَقَل (٢٠)، ولِصِّها بَطَل؛ إن كان بها الكثيرُ جاعوا، وإن كان بها القليلُ ضاعوا؛ قال عمر: لا يسألني الله عن أحد بَعْثَتُه إليها أبداً.

حدّثني أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعيّ قال: مَرِض زِيادٌ فدخل عليه شُرَيْح، فلما خرج بعث إليه مسروق بن الأجدع يسأله: كيف تركْتَ الأمير؟ قال: تركْتُهُ يَأْمُرُ ويَنْهَي، فقال مسروق: إنَّ شُرَيحاً صاحبُ تعريض فسَلُوه فسألوه؛ قال: تركته يأمر بالوصِيَّة ويَنْهَي عن البكاء. ومات آبن لشُريح ولم يشعرُ به أحد، فغدا عليه قوم يسألون به، وقالوا: كيف أصبح مَن تَصِل يا أبا أميّة؟ فقال: الآن سكن عَلَزُه (اورجاه أهلُه.

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثني بعض الأعراب قال: هَوِيَ رَجلٌ آمراًةً ثم تزوّجها، فأهدَى إليها ثلاثين شاةً وزِقاً من خَمْر، فشرِب الرسولُ في الطريق بعض الخمر وذبح شاةً؛ فقالت للرسول لمّا أراد الانصراف: اقرأ على مولاك السلام، وقل له إنَّ شهرنا نَقَص يوماً، وإنَّ سُحَيْما راعِي شائِنا أتاناً

<sup>(</sup>١) قَنْدَابِيل: مدينة بالسِّند، وهي قصبة لولاية يقال لها الندهة كانت فيها وقعة لهلال بن أُحُوز المَّازني على آل المهلب. معجم البلدان ومعجم ما أستعجم للبكري.

<sup>(</sup>٢) الوَّشَلُ: الماء القليل والكثير ضدّ. والمراد هنا الماء القليل.

<sup>(</sup>٣) الِدُّقَلُ: أردأ التمر.

<sup>(</sup>ع) العَلَزُ: القلق والكرب عند الموت.

مرثوماً(١). فلما أتى مولاه فأخبره ضربه حتى أقرّ.

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: خَطَب أعرابي إلى قوم، فقالوا: ما تبذل مِنَ الصَّدَاق؟ وآرتفع السَّجْف (٢) فرأى شيئاً كَرِهَه، فقال والله ما عندي نَقْد، وإني لأكره أن يكون على دَيْن.

حدّثني عبد الرحمن عن الأصمعي قال: قال سَلْم بن قُتَيبة للشَّعْبيّ: ما تشتهي؟ قال: أعزُّ مفقود، وأهْوَنُ موجود؛ قال: يا غلام، إسقه ماء.

المدائني قال: كان لابن عَوْنِ لِبنُ عَمْ يُؤذيه، ولاَحَاه الله الله آبن عون لمّا بلغ منه: لِتَسْكُتنَ أو لأشتمنَّ مُسَيْلِمة. فشهد بعد ذلك عند عُبيد الله ابن الحسن، فرد شهادته.

المدائني: قال المغيرة بن شُعْبة: ما خَدَعني أحدٌ قطٌ غير غلام من بلحارث بن كعب، فإني ذكرْتُ آمرأة منهم، فقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها، إني رأيت رجلاً قد خلا لها يقبّلُها، ثم بلغني بعدُ أنه تزوّجها، فأرسلت إليه فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجلاً يقبلها؟ فقال: بلى! رأيت أباها يقبّلها.

قال المدائني: أتى شُريحاً القاضي قومٌ برجل، فقالوا: إن هذا خَطَب البنا: فسألناه عن حرفته فقال: أبيع الدواب؛ فلما زوَّجْناه، فإذا هو يبيع السنانير؛ قال: أفلا قلتم أيَّ الدوابّ تبيع! وأجاز ذلك.

المدائني قال: دخل رجل على عيسى بن موسى وعنده آبن شُبْرمُةً،

<sup>(</sup>١) مَرْتُومُ: مكسور؛ يقال: رُثِم أنف فلان أو فوه إذا كُسر حتى تقطر بالدم.

<sup>(</sup>٢) السَّجقُ بفتح السين وكسرها: السِّتْر.

<sup>(</sup>٣) لاحاه: نازعه.

فقال له: أتعرفه؟ وكان رُمِي عنده برِيبة قال: نعم، إنَّ له بيتاً وشَرَفاً وقَدَماً، فخلّى سبيله فلما خرج قال له أصحابه: أعَرَفْتَهُ؟ قال: لا، ولكني أعلم أنَّ له بيتاً يأوي إليه، وشرفه أذناه ومَنْكِباه، وقدمه هي قدمه التي يمشي عليها.

المدائني قال: سُئل الشعبيّ عن رجل، فقال: إنه لنافذ الطَّعْنة، رَكِين القِعْدة، يعني أنه خَيّاط فأتوه فقالوا: غَرَرْتَنا؛ فقال: ما فعلت! وإنه لَكَما وصفت.

المدائني قال: أُتِيَ العُرْيانُ بن الهيثم بشابٌ سَكران، فقال له: من أنت؟ فقال (١):

أنا آبنُ الذي لا ينزلُ الدهرَ قِدْرُهُ وإنْ نَزَلَتْ يوماً فسوف تعودُ ترى الناسَ أفواجاً إلى ضَوْء نارِه فمنهم قِيامٌ حولَها وقُعودُ فظنّ أنه من بعض أشراف الكوفة فخلّاه، ثم ندم على ألا يكون سأله مَنْ هو، فقال لبعض الشَّرَط: سَلْ عن هذا، فسأل، فقالوا: هو آبن بَيّاع النَّقَلَى.

د حل حارثة بن بدر الغُدَاني على زِياد، وكان حارثة صاحب شراب وبوجهه أثر، فقال له زياد: ما هذا الأثر يوجهك؟ فقال حارثة: أصلح الله الأمير، ركِبْتُ فرساً لي أشقر فحَمَلني حتى صَدَم بين الحائط، فقال زياد: أما إنك لو ركبْتُ الأشهب لم يُصِبْك مكروه؛ عَنى زياد اللبن، وعنى حارثة النبذ.

<sup>(</sup>١) ورد هذا القول مع البيتين في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٦٦) والتاء في «نَزَلَت» تعود على القِيدُر، لأن القدر مؤنث، وهي إناء يطبخ فيه. وهنا يفتخر قائل البيتين بكرم أهله. ومعنى البيت الأول: إن قِدْرهم لا ينزل عن النار لحظة واحدة، وإذا ما نزلت عن النار فإنها ستعود في اليوم التالي لتقوم بواجبها تجاه الضِيفان.

قعد قوم على نبيذ فسَقَط ذُباب في قَدَح أحدهم، فقال رجل منهم: غُطَّ التميميّ، فقال آخر: غُطَّه فإنْ كان تميميّاً رَسَب، وإن كان أُزْديًا طَفَا؛ قال رَبُّ المنزل: ما يسرُني أنه كان قال بعضكم حرفا. وإنما عنى أنَّ أُزْدَ عُمَان مَلاّحون.

المداثني قال: رأى رجل في يد آمرأة كانت تأتيه خاتم ذهب، فقال لها: إدفعي إليَّ خاتمك أذكرك به، فقالت: إنه ذَهب، وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود لعلك تعود.

حدّثني الزياديّ قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صُهنيب عن أنس قال: أقبل النبي على المدينة مُردفاً أبا بكر شيخاً يُعْرَف، ورسول الله شابٌ لا يُعرف، فيَلْقَى الرجلُ أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، مَنْ هذا الرجل للذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل؛ فيحسب السامع أنه يهديه الطريق، وإنما يعني سبيلَ الخير.

كان سِنَان (''بن مُكمِّل النميريِّ يُشاير آبنَ هُبَيْرةَ يوماً وهو على بغلة، فقال له عمر بن هبيرة: غُضَّ من بغلتك؛ قال: كلا! إنها مكتوبة. أراد آبن هبيرة قول الشاعر (''):

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب (ج ٣ ص ١٦١): «أيوب بن ظبيان النميري» بدل «سنان بن مُكمِّل النميري».

<sup>(</sup>٢) الشاعر هو جرير كما صرّح بذلك ابن قتيبة في ص ٨٥ من الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ وكما ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٦٨) حيث قال: «وكمان سِنان بن مُكَمَّل النَّمَيْري يساير عمر بن هبيرة الغزاريُّ يوماً على بغلة، فقال له ابن هبيرة: غُضَّ من عنان بغلتك؛ فقال: إنها مكتوبة، أصلح الله الأمير، أراد ابن هبيرة قول جرير.» وذكر البيت.

فَغُضًّ الطَّرف إنَّك مَن نُمَيْرٍ فلا كَعْباً بَلَغْتَ ولا كَلابَا (') وَأَراد سنان قولَ الآخر ('):

لا تَامَنَنَ فَزَارِيّاً خَلَوْتَ به على قَلُوصِك وآكتُبها بأسيارِ " حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: قال معاوية للأحنف: يا أحنف، ما الشيء الملّفف في البِجاد (٤٠٠) فقال: هو السَّخِينة (١٠) يا أمير المؤمنين. أراد معاوية قول الشاعر:

إذا ما مات مَيْتُ من تميم فسَرَك أَنْ يعيشَ فجيء بِزَادِ بِخُبْرِ أَو بِسَمْنٍ أَو الشيءِ الملفَّفِ في البِجَادِ(١)

(١) سيرد هذا البيت في ص ٨٥ من لجزء الرابع من هذا الكتاب.

(٢) الشاعر هو سالم بن دارة كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٣١٥ ونهاية الأرب (ج ٣ ص ١٦٧) وقال الآمدي في المختلف والمؤتلف ص ١١٦: هنو سالم بن مسافع بن يربوع بن غطفان، ويربوع هو دارة، سمي بذلك لأنه كان جميلاً فشبه بدارة القمر. وقيل: دارة أمه وهي آمرأة من بني أسد سمّيت بذلك لأنها كانت جميلة فشبها بدارة القمر، ولأن سالماً يقول (سبيط).

أَنْهَا أَبِن دارةً معروفاً بهما نسبي وهمل بعدارة يما لَـلنَّـاس من عمار؟ وهذا البيت من نفس القصيدة التي ينتمي إليها بيت ابن دارة المذكور.

(٣) القَلُّوصُ: الناقة الشابة بمنزلة الجارة من النساء أو الناقة الطويلة القوائم، والجمع قلائص وقُلُص. وهنا يشير آبن دارة إلى ما كانت تُعَيِّر به بنو فزارة من إتيانها الإبل. وسيذكر هذا البيت في ص ٢١٤ من هذا الجزء وفي العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٦٨).

(٤) البجادُ: كساءُ مخطط من أكسية الأعراب.

(٥) السَّلْخينة: طعام يتخذ من دقيق وسمن. وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٦٢): السَّخينة طعام كانت قريش تعمله من دقيق، فكانت تُسَبُّ به (لأنها كانت تكثر من أكلها حتى عُيِّرت بها وسُمُوا سخينة) وذكر قول حسان بن ثابت فيهم (كامل). وَمُّمَتْ سخينـةُ أَنْ ستخِلب ربَّها فَلْ فُلْبَانَ مُخالِبُ الْخُلَابِ

(٦) ورد هذان البيتان مع بيت آخر في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٦٢) والبيت الثالث متمّم للمعنى كما ترى. تراه يَـطُوْفُ فـى الأفـاق حِـرْصـاً لـيـاكـل رأسَ لُـقـمان بـن عـادِ

وأراد الأحنف () أنَّ قريشاً تُعَيَّر بأكل السخينة.

المدائني قال: سأل الحَرَسِيّ أبا يوسف القاضي عن السواد؛ فقال: النمور في السواد. يعني نور العينين في سواد الناظر.

الِمِدائني قال: لقي شيطانَ الطّاقِ ﴿ خارجيٌّ فقال: مَا أَفَارِقَـكَ أَو تَبْرَأُ مَن عَلَيّ، وبريء من عليّ، وبريء من عليّ، وبريء من عثمان.

سمِع عمر بن الخَطَّابِ آمراةً في الطَّوَاف تقول: [طويل]

فِمِنهِنَّ مَنْ تُسْقَى بِعَـذْبٍ مُبَرَّدٍ نُقَاحٍ ﴿ ثَا فَتَلَكُمْ عَنَدَ ذَلِكَ قَرَّتِ ﴿ وَمِنهَنَّ مَنْ تُسْقَى بِأَحْضَرَ آجِنٍ أَجَـاجٍ ولولا خَشْيـةُ الله فَرَّتِ ﴿ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ ﴿ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ ﴿ اللهِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ ﴿ اللهِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَا إِلَيْهِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَا لَهُ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَّتِ اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَا اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَا اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَا اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَلْ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا إِلَيْ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَرَاتِ اللهِ فَا اللّهِ فَا الللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ الللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ اللّهِ فَا الللّهِ فَاللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

فعلم ما تشكو، فبعث إلى زوجها فوجده متغيّر الفم، فخيّره بين خمسمائة درهم أو جاريةٍ من الفَيْء على أنْ يطلّقها فآختار خمسمائة، فأعطاه وطلّقها(٠٠).

حدّثني أحمد بن محمد أبو نصر الكاتب قال: كنت واقفاً بهذا المكان، وأقبلتِ آمراة من هذه الناحية، وغلامٌ من الناحية الأخرى أبيض الوجه

<sup>(</sup>١) هو الأحنف بن قيس كما في نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) الطاق: خِصْنُ بطبرستان سكن به أبو جعفر محمد بن النعمان، الملقب بشيطان الطاق؛ وإليه تنسب الطائفة النعمانية من غلاة الشيعة. ولقد ورد في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٦٥): «ولقي شيطانُ الطاق رجلًا من الخوارج وبيده سيف، فقال له الخارجي: والله لاقتلنَّكَ أو تبرأ من عليّ. فقال له: أنا من على ومن عثمان بريء».

<sup>(</sup>٣) النَّقاحُ: الماء البارد العذب الصافي.

<sup>(</sup>٤) الأجِنُّ: الماء المتغيِّر السطعم واللون. والماء الْأَجَاجُ: الشديد الملوحة والمرارة. وقد ورد البيتان في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٦٣).

 <sup>(</sup>٥) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٦٣): «ففهم شكواها، فبعث إلى زوجها، فـوجده متغيّر الفم،
 فخيّره بين خمسمائة من الدراهم وطلاقها، فاختار الدراهم، فأعطاه وطلّقها».

رائعه، ونظرت إليه المرأة، فلما آلتقيا قالت له: ما آسمك يا فتى؟ قال: محمد؛ قالت: ابن من؟ قال: ابن زانة، وتبسّم عن ثغر أفلج «مختلف قبيح؛ فقالت: واحَرباهُ على ما قال! فقلت لها: قد وقعْتُ لك عليها؛ قالت: من أين؟ قلت: من كنية أبي الخير النصراني كاتب سعيد الحاجب، أراد أن الياء إذا نُقلت عن أبي الخير إلى زانة، صار هذا أبا الخر، وصار هذا آبن زانية.

مر آبن أبي عَلْقَمة بمجلس بني ناجية الله فكبًا حمارُه لـوجهه فضحكـوا؛ فقال: ما يضحككم! إنه رَأى وجوه قُريش فسَجَد.

قال عمرو بن بحر: قال أبو الهذيل لمحمد بن الجَهْم وأنا عنده: يا أبا جعفر، إني رجلٌ مُنخرِق الكفّ لا أليق فلا درهما، ويدي هذه صَنَاعٌ في الكُسْب ولكنها في الإنفاق خَرْقاء، كم من مائة ألف درهم قَسَمْتها على الإخوان في مجلس وأبو عثمان يعلم ذلك! أسألك بالله يا أبا عثمان، هل تعلم ذلك؟ قال: يا أبا الهذيل، ما أشك فيما تقول؛ قال: فلم يَرْضَ أَنْ حَضَرْتُ حتى آستشهدني، ولم يرض إذ آستشهدني حتى آستحلفني.

قال المدائني: بعث يزيد بن قَيْس الأرحَبِي، وكان والياً لعلي، إلى الحسل والحسين رضي الله عنهم بهدايا بعد أنصرافه من الولاية وتَركَ أبن الحَنفِيَّة، فضرب علي ـ عليه السلام ـ على جنب أبن الحنفيَّة وقال: [وافر]

<sup>(</sup>١) أفلَّج: متباعد ما بين الأسنان.

<sup>(</sup>٢) بنو ناحية قبيلة قتلهم علي رضي الله عنه، على الرَّدَّة وسباهم، وهم من بني سامة بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّصْر بن كِناية بن خُزَيْمة بن مَعَدّ بن عدنان. انظر جمهرة أنساب العرب ص ١٢ - ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو الجاحظ، وقد ورد هذا الخبر في كتابه البخلاء (ص ١٣٥ ـ ١٣٦) بأختلاف بسيط عُمـا هنا.

<sup>(</sup>٤) يقال: فلان ما يُلِيْقُ درهماً: أي ما يمسك.

وما شَوَّ السَّلاثةِ أُمَّ عَمْرِهِ بصاحِبِك الَّذِي لا تَصْبَحِيْنا(١) فَرَجَعَ يزيد إلى منزله وبعث إلى آبن الحنفيّة بهديّة سَنِيَّة.

حدّثني أبو حماتم عن الأصمعي قال: حدّثني موسى بن محمد قاضي المدينة، قال: مرّ رجل بأعرابي يوقد في أصل مِيْل، فقال: كم على الميل؟ فقال: لستُ أقرأ، ولكنّ كتابه فيه؛ قال: وما كتابه؟ قال: مِحْجَنُ وخَلْقَة سِمْط وثلاثة أَطْباء وحَلْقَة مُذَنَّبة () (يغني صورة خمسة).

قال أبو اليقظان: إن عمرو بن مالك بن ضُبَيْعة هو الذي قيل فيه: [طويل]

لذي الحِلْم قبل اليوم ما تُقْرَعُ العصا وما عُلِّمَ الإنسانُ إلاّ ليَعْلَما وذلك أنَّ سعد بن مالك كان عند بعض الملوك ، فأراد الملك أن يبعث رائداً يرتاد له منزلاً ينزِله، فبعث بعمرو فأبطأ عليه، فآلى الملك لئن جاء ذامّاً أو حامداً ليقتلنّه؛ فلما جاء عمرو وسَعْدُ عنده، قال سعد للملك؛ أتأذَنُ لي فأكلّمه؟ قال: إذاً أقطع لسانك ؟ قال: فأشير إليه ؛ قال: إذاً أقطع يدك ؛ قال: فأومىء إليه ؛ قال: أقطع حِنْون عينك ؛ قال: فأقرَعُ له العصا؛ قال: إقرَعْ فأخذ العصا فضرب بها عن يمينه ثم ضرب بها عن شماله ثم هَزّها بين

<sup>(</sup>١) مرَّ هذا البيت في ص ٤٩ من الجزء الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المِحْجَنُ: العصا المنعطفة الرأس كالصولجان، والمراد رأس حرف الخاء. والسَّمْطُ: خيط النَّظْم ما دام فيه الخرز واللؤلؤ، والمراد حرف الميم. والأطباء: ج طِبْي وهو حَلَمَات الضَّرْع التي من خُفٍ وظِلْفٍ وحافر وأكثر ما يكون للسباع، والمراد بالأطباء الثلاثة حرف السين. والمراد بالحَلْقة المذَّبة حرف الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث. وهكذا تكون صورة الكتابة صورة وخمسة».

<sup>(</sup>٣) هو النعمان الأكبر كما في الأغاني (ج ٢١ ص ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) حِنْوُ العين: حِجاجها وهو العظمُ الذي ينبت عليه الحاجب.

يديه، فَلَقِنَ (١) عمرو، فقال: أَبَيْتَ اللَّعْنَ! أَتيتُك من أرضِ زائـرُهـا واقف، وساكنُها خائف، والشَّبْعَى بها نائمة، والمهزولةُ ساهرةٌ جائعة، ولم أَر خِصْباً محلا، ولا جَدْبا هزلا.

لما حُكِّم أبو موسى وقَدِمَ ليحكم، دَسَّ معاويةُ إلى عمرو رجلًا ليعلم علم وينظر كيف رأيه؛ فأتناه الرجل فكلمه بمنا أمره بنه، فعَضَّ عمرو على إبهامه ولم يُجِبُه؛ فنَهَض الرجل فأتى مُعاويةَ فأخبره؛ فقال: قاتله الله! أراد أن يُعلمني أني فررتُ قارحاً".

حدّثني أبو حاتم قال: حدّثني الأصمعي قال: حدّثنا عيسى بن عمر قال: سأل الحجاج جبر بن حبيب عن رجل، وكره أن يعاقبه إن دلَّ عليه، فقال: تركته والله جسدا يُحرَّك رأسه يُصَبُّ في حلقه الماء، والله لئن حُمِلَ على سرير ليكونَنَ عليه عورةً؛ قال: فتركه.

حدّثني القاسم بن الحسن عن خالد بن خِدَاش عن حَمّاد عن مُجالد عن عُمَّد عن مُجالد عن عُمَّر بن روذى قال: خَطَبَنا عليَّ عليه السلام فقال: لئن لم يدخل الجنة إلا من قتل عثمان لا أدخلها ولئن لم يدخل النار إلا من قتل عثمان لا أدخلها فقيل له: ما صنعت! فرّقت الناس فَخَطَبهم فقال: إنكم قد أكثرتم في قتل عثمان، ألا وإن الله قَتَله وأنا معه؛ قال: فحدّثنا خالد عن حَمّاد عن حَبِيب بن الشّهيد عن محمد بن سِيرِينَ قال: كلمةً عربيّة لها وجهان. أأي وسيقتلني معه.

سأل زيادٌ رجلاً بالبصرة: أين منزلك؟ فقال: وَاسِط، قال: مالَكَ من الولد؟ قال: تسعة. فلما قام، قيل لزياد: كَذَبك في كل ما سألته، ما له إلا

<sup>(</sup>١) لَقِنَ الرجلُ: فهم.

<sup>(</sup>٢) فَرَّ الْدَابَّة فَرّاً وفَراراً: كشف عن أسنانها ليعرف ما سنُّها. والقارحُ من ذي الحافز: الذي طلع نابه وهو بمنزلة البازل من الإبل، والمراد هنا أنه اختبر محنكاً.

ابنٌ واحد، وإن منزلَه بالبصرة، فلما عاد إليه، قال: ذكرْتَ أن لك تسعة من الولد، وأن منزلك بواسط؟ قال: نعم؛ قال: خُبَرْتُ بغير ذلك؛ قال: صَدَقْتُ وصَدَقوك، دفنتُ تسعة بنين فهم لي، ولي اليوم آبن واحد ولست أدري أيكون لي أم لا: وأما منزلي فإلى جانب الجَبّان بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، فأيّ منزل أوسط منه! قال: صدقت.

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن عيسى بن عمر قال: قال المختار لجنده: يا شُرْطة الله، ليَخرُجَنّ إلى قريبٍ على الكعبة الحرام دابَّةُ (١٠) له ستّ قسوائمٌ وله رأسٌ بلا عُنُق، ثم آلتفت إلى رجل إلى جانبه فقال: أعني اليَعْسُوب.

كان إبراهيم إذا لم يُعجبه الرجل قال: ما هو بأعجب الناس إلى.

بلغني عن معاوية بن حَيّان عن المبارك بن فَضَالة عن عبد الله بن مسلم ابن يَسَار، قال: كَان أبي الذا غَضِبُ على البهيمة، قال: أَكَلْتِ سمّاً قاضيا

حدّثني زيد بن أخرم قال: حدّثنا أبو قُتَيبة قال: حدّثنا أبو المِنهال البَكْرَاويّ قال: لا يكن بك البَكْرَاويّ قال: لا يكن بك السوء.

وقيل للحسن؛ أتى رجلٌ صاحباً له في منزله وكان يصلي، فقال:

<sup>(</sup>١) الجبأن والجَبَّانة: المقبرة.

<sup>(</sup>٢) تقع الدابة على المؤنث والمذكر؛ فيقال هذا دابة وهذه دابة.

أدخل؟ فقال في صلاته: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامِ آمِنِينَ﴾ (١)؛ فقال: لا بأس.

كان محمد بن عليِّ إذا رأى مُبتليِّ أخفى الاستعادة. وكان لا يسمع من داره يا سائل بورك فيك، ولا يا سائل خل هذا؛ ويقول: سَمُّوهم بالحسن الجميل عباد الله، فتقولون: يا عبد الله، بُورك فيك.

قيل لعليّ بن أبي طالب عليه السلام: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. قيل: فكم بين المشرق والمغرب؟ قبال: مسيرة يوم (يعني للشمس).

كان رَشْمُ ١٠٠ عمر بن مِهْـران الذي يـرشُم به على طعـامه: اللهم أحفَـظُهُ ممن يَخْطَفه.

خرج رجل من بني أُسَـد بإبـل له يسقيهـا، ومعه آبنـة له جميلة عـاقلة، حتى دفع إلى ماء لبني فَزَارة، فسألهم أن يأذنوا له في سقى إبله؛ فقالوا: على ألا تجاجيء ٣بها، قيال: فإذاً لا تشيرتُ شُيرْتَ خيير؛ قياليوا: إن رَضِيْتَ وإلاَّ فأنصرف؛ فقالت له الجارية: أشْرُطْ لهم ما طلبوا وأنا أكفيك؛ فأخمذ الدلوَ، وجعلت الجارية ترتجز وتقول: [رجز]

وذات خَلْق مُستتِبِّ مُلْمَجِ (٥)

جارية شَبَّتْ شبابَ العُسْلُج ذاتُ وشاحين وذاتُ دُملُج (١) وذاتُ تُـغُـر أشنب مُـفـلَّج

<sup>(</sup>١) سؤرة الحجر ١٥، آية ٤٦. والمعنى: أدخلوا الجنة فإنها دار الغنى عن كـل شيء والأمان من كل خوف.

<sup>(</sup>٢) الرَّشْمُ: خَتْم بيدر الحنطة بالرُّوشم فيبقى أثره فيه، والرُّوْشم لوح منقوش تختم به البيادر.

<sup>(</sup>٣) جَأْجًا بِالإبل: دعاها لورد الماء لتشرب قائلًا لها: جيء جيء.

<sup>(</sup>٤) اللَّهْسْلُجُ : الغصن الناعم. والدُّمْلُحُ : ما يشدُّ على العَضُد من الحلي.

<sup>(</sup>٥) اللَّمْقصود بالثغر أسنانها. والشَّنَبُ في الأسنان عذوبتها. والأسنان المُفلَّجةُ: التي فيها تباعـد. وقلد يعني بالثغر الأشنب رقة وصفاه شفتيها. ومُسْتَتِبُّ: مستقيم. ومدمج: حُكَمُ أي مكتنـز غير

في أبيات كثيرة، فشربت الإبل حتى رويتْ من غير أن جأجأ بها.

وتبايع أعرابيان على أن يشرب أحدهما لبنا حازراً ولا يتنحنح، فلما شربه وتَقَطَّع في حَلْقه؛ قال: كَبْشُ أملح؛ فقال صاحبه؛ فَعلَهَا وربِّ الكعبة! فقال: مَن فعلها فلا أفلح. وكان ما تبايعا عليه كبشا.

قال الأصمعي: قلت لأعرابي معه شَاءُ: لمن هذه الشَّاء؟ فقال: هي لله عندي.

حدّثني أبو الخَطّاب قال: حدّثنا أبو داود عن عمَارة بن زاذان قال: حدّثنا أبو الصهباء قال: قال الحجّاج لسَعِيدِ بن جُبَيْر: اخْتَرْ أيَّ قِتْلةٍ شِئْتَ؛ فقال له: بل ِ آختر أنت لنفسك، فإن القِصاص أمامك.

وَلِيَ هَرْثُمةُ الحرسَ مكان جعفر بن يحيى، فقال له جعفر: ما آنتقلتُ عني نعمةً صارت إليك.

أمر الحجّاجُ آبنَ القِرِّيّة أن يأتي هندَ بنت أسماء فيطلقها بكلمتين، ويُمَتّعها بعشرة ألاف درهم؛ فأتاها فقال لها: إنَّ الحجّاج يقول لك: كنْتِ فبِنْتِ، وهذا عشرة آلاف مُتْعةً لك: فقالت: قل له: كنا فما حَمِدْنا، وبِنّا فما ندمْنَا؛ وهذه العشرة الآلاف لك ببشارتك إياي بطلاقي.

سئل سُفيان بن عُينْنة عن قول طاؤس في ذَكَاة السمك أو الجراد؛ فقال آبنه عنه: ذَكَاتُه صَيْدُه.

اجتمع الناس عند معاوية وقام الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة،

<sup>(</sup>١) اللبن الحازر: الحامض.

فقام رجل من عُذْرَة يقال له يزيد بن المقنّع، وآخترط() من سيفه شِبْرا، ثم قال: أميرُ المؤمنين هذا، وأشار إلى مُعاوية، فإنْ يَهْلِكْ فهذا، وأشار إلى يزيد، فمن أبي فهذا، وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: أنت سيّد الخطباء.

فال رجل من أهل الحجاز لابن شُبْرُمَة: مِنْ عندنا خَرَجَ العلمُ؛ قال آبن شُبرمة: ثم لم يَعُدْ إليكم.

قال المدائنيّ: قال معاويةُ لابن عبّاس؛ أنتم، يا بني هاشِم، تُصابون في أبطاركم؛ فقال آبن عباس؛ وأنتم، يا بني أمية، تصابون في بصائركم. وقال له معاوية: ما أبينَ الشّبق (الله في رجالكم! فقال: هو في نسائكم أُبين.

أبو اليقظان قال: قال آبن ظَبْيان التَّيْميّ لزُرْعة بن ضَمْرَة: لقد طلبتك يوم الأهواز ولو ظَفِرْتُ بك لقطعْتُ منك طابِقاً سُخْناً؛ قال: أفلا أدلُّك على طابق هو أسخن وأحوج إلى القطع؟ قال: بلى! قال: بَظْرٌ بينَ إسْكَتَيْ (") أُمَّك.

أبو اليقظان قال: بعث الحجّاج إلى الفُضَيْل بن بَزَوَان العَدُواني، وكان خيِّراً من أهل الكوفة، فقال: إني أريد أنْ أُولِيك، قال: أَو يُعْفيني الأمير؟ فأبى وكتب عهده، فأخذه وخرج من عنده فرمى بالعهد وهَرَب، فأخِذ به الحجّاج، فقال: يا عدو الله؛ فقال: لستُ لله ولا للأمير بعدو؛ قال: ألم أكرمك؟ قال: بل أردْت أنْ تَهينني؛ قال: ألم أستعملك؟ قال: بل أردْت أن

<sup>(</sup>١) أي أستله من غِمْده بمقدار شبْرٍ.

<sup>(</sup>٢) اللُّبِينُ: شدّة الشهوة.

<sup>(</sup>٣) الْإِسْكَتَان: شُقْرا الرَّحِم أو جانباه مما يلي شُفْرَيْه.

تستعبدنى؛ قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (١) الآية؛ قال: ما آستوجبت بخِلافك. وأمر رجلاً من أهل الشام أن يضرب عُنقه.

سليمان بن أبي شيخ قال: حدّثني حجر بن عبد الجبّار عن عبد الملك ابن عُمَيْر قال: كان في مجلس زياد، الذي يجلس فيه للناس بالكوفة، في أربع زواياه كتاب بقلم جليل: الوالي شديد في غير عنف، لَيِّنُ في غير ضعف؛ الأعْطِية لإبَّانِها، والأرزاقُ لأوقاتها؛ البُعُوث لا تُجمَّر ؛ المحسن يُجْزَى بإحسانه والمسيء يُوْخذ على يديه كلما رفع رأسه إلى زاوية قرأ ما فيها.

قال سليمان: وحدّثنا أبو سفيان الحميريّ قال: أَبْلَى أبو جَهْم بنِ كنَانة يوم الراوية، فقال له الحجاج: من أنت؟ قال: أنا أبو جهم بن كنانة، قال له الحجاج: قد زِدْناك في آسمك ألفاً ولاما فأنت أبو الجَهْم، وزِدْنا في عطائك ألفاً.

العباس بن بكار عن عُبيد الله بن عمر الغساني عن الشعبي قال: قال مُعاوية لشَدَّاد بن أوس: يا شدّاد، أنا أفضل أمْ عليّ؟ وأينا أحبُّ إليك؟ فقال: عليَّ أفدمُ هِجْرةً، وأكثرُ مع رسول الله إلى الخير سابقةً، وأشجعُ منك قلباً، وأسلمُ منك نَفْساً، وأما الحبّ فقد مضى عليّ، فأنت اليوم عند الناس أرجى منه.

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥، آية ٣٣. والمعنى: إن جزاء أهل البغي والعدوان على عباد الله وعياله هـو
 القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل كما ورد في إتمام الآية الكريمة. التفسير المبين.
 (٢) أى في أوقاتها وأيامها.

<sup>(</sup>٣) تجمير البُعُوث: جَمْعُهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهليهم.

قال الأحنفُ لمعاوية في كلام : أنت أعلمُنا بيزيد في ليله ونهاره، وسرّه وعَلاَنيَته، فلا تُلقمه الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة.

خطب (۱) الحجّاجُ فشكا سوء طاعة أهل العراق؛ فقال جامعٌ المحاربيّ (۱): أمّا إنهم لو أحبُوك لأطاعوك، على أنهم ما شنئوك لنسبك ولا لبلدك ولا لذات نفسك، فدع ما يباعدهم منك إلى ما يقرّبهم إليك، والتمس العافية فيمن دونك تُعْطَها ممن فوقك، وليكن إيقاعُك بعد وعيدك، ووعيدُك بعد وعدك؛ فقال الحجاج: والله ما أراني أردّ بني اللَّكِيعة إلى طاعتي إلا بالسيف؛ فقال: أيها الأمير، إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار؛ قال الحجّاج: الخِيار يومئذ لله؛ قال: أجل! ولكنك لا تدري لمن يجعله إلله؛ فقال: يا هَنَاوُ (۱)، إنك من مُحارب! فقال جامع: [طويل]

وللحرب سُمَّيْنا وكنَّا مُحارِباً إذا ما آلقَنَا أمسى من الطَّعْن أحمَراً (\*)

فقال الحجاج (°): والله لقد هَمَمْتُ أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك ؛ فقال له: يا حجّاج، إنْ صَدَقْناك أغضبناك، وإن كَذَبناك أغضبنا الله، فَغَضبُ الأمير أهونُ علينا من غضب الله.

<sup>(</sup>١) ورد هذا الخبر كاملًا في العقد الفريد (ج ٢ ص ١٧٩ ـ ١٨٠) ولكن بأختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٢) كان جامع المحاربي آنذاك شيخاً صالحاً خطيباً لبيباً جريئاً على السلطان، وهو الذي قال للمجاج إذ بنى مدينة واسط: بَنْيْتُها في غير بلدك، وتورَّثها غير ولدك. انظر ذلك في نفس المصدر السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٣) هَنُّ: كلمة يكنى بها عن آسم الإنسان، فإذا ناديْتَ مذكراً بغير التصريح بآسمه قلت: يا هَنُ، أقبل. وقد تـزاد الألف والهاء فيقـال للرجل: يـا هناوُ، أقبل، بضم الهاء على تقـدير أنـه آخر الاسم، وبكسرها لإجتماع الساكنين. ونقـول: يا هَنـانِ، أقبلا ويـا هَنُونَ، أقبلوا، وتقـول: يا هَناهُ (الهاء هنا هاء السكت كما تقول لِمَهُ. راجع لسان العرب مادة (هنا).

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٢ ص ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) الخبر هنا ناقص وذلك حسبما قرأناه في نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.

قال الأصمعيّ: أخبرنا شيخ من قُضَاعة قال: ضَلَلْنا مرةً الطريقَ فآسترشدْنا عجوزاً؛ فقالت: استبطِنِ الواديّ وكن سيلاً حتى تبلُغَ.

ابن الكلبيّ قال: كتب معاوية إلى قيس بن سعد (١٠٠٠ أما بعد، فإنما أنت يهوديٍّ آبن يهوديٍّ، إنْ ظَفِرَ أحبُّ الفريقين إليك عَزَلك وآستبدل بك، وإن ظفر أبغضُهما إليك قتلك ونكلّ بك، وقد كان أبوك وَتَرَقَوْسَه ورمى غَرَضَه، فأكثر الحَزِّ وأخطأ المَفْصِل، فخذله قومُه، وأدركه يومُه؛ ثم مات طريداً بحَوْران؛ والسلام. فكتب إليه قيس بن سعد: أما بعد، فإنما أنت وثن آبن وثن أبن وثن أبن دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعاً، ولم يقدُم إيمانك ولم يجدُث نِفاقك، وقد كان أبي وَتَرَ قَوْسَهُ ورمى غَرَضَه، وشَغَب عليه من لم يبلغ كعبه ولم يشُق غُباره، ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه، وأعداءُ الدين الذي خرجت منه، وألسلام.

قلل يحيى بن سَعِيد الْأُمَوِيّ: سمعت الأعمش يقول لخالد بن صَفْوان: شَعَرْتُ أَنَّ منزلك لا يُعرف إلا بي حتى يقال عند منزل الأعمش؛ فقال خالد: صدقت، مثل حمام عنترة، ويقال وردان وبيطار (حيان).

قال الربيع لشريك بين يدي المهديّ: بلغني أنك خُنْتَ أمير المؤمنين؛ فقال شَرِيك: لو فعلنا ذلك لأتاك نصيبُك.

قال رجل من العرب: أُرِيْتُ البارحةَ في منامي كأني دخلت الجنةَ فرأيت

<sup>(</sup>۱) هو قيس بن سعد الأنصاري الخزرجي، صحابي وأحد الأجواد المشهورين. استعمله علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، على مصر سنة ٣٦ ـ ٣٧ هـ. كانت وفاته سنة ٦٠. راجع الأعلام ج ٥ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلبي الوثن وهو الصنم.

<sup>(</sup>٣) شغَّب عليه: هيَّج عليه الشرِّ.

جميع ما فيها من القصور، فقلت: لمن هذه؟ فقيل: للعرب؛ فقال رجل عنده من المؤالى: أَصَعِدْتَ الغرف؟ قال: لا؛ قال: فتلك لنا.

وكتب قُتيبة بن مسلم إلى عُبيد الله بن زياد بن ظَبْيان: أما بعد، فإن عشمشم أعشى الشجر. فكتب إليه آبن ظَبْيَان: من ذلك الشجر كان بَرْبَطُ(''، أبيك. يعني مسلم بن عمرو، وكان مغنّيا ليزيد بن معاوية.

قال بَحْر بن الأحنف لجارية أبيه زُبْرَاء: يا فاعلة: فقالت: لو كُنْتُ كما تقول أَتَيْتُ أَباك بمثلك.

وقال رجل لابنه: يآبن الفاعلة؛ فقال: والله لئن كُنْتَ صَـدَقْتَ ما فعلَتْ حتى وَجَدَتْك فَحْلَ سَوْء.

أتت آبنة الخُس عُكَاظ، فأتاها رجل يَمتحِن عقلَها ويمتحِن جوابَها، فقال لها: إني أريد أن أسألكِ؛ قالت: هاتِ. قال: كاد؛ فقالت: المنتَعِل يكون راكباً. قال: كاد؛ قالت: الفقر يكون كُفْرا. قال: كاد؛ قالت: العَرُوس تكون ملكا. قال: كاد؛ قالت: النَّعَامة تكون طائراً. قال: كاد؛ قالت: السَّرار" يكون سَحَرا. ثم قالت للرجل: أسألك؟ قال: هاتي، قالت: عجبتُ؛ قال: للسِّباخ لا ينبت كلوُها ولا يجف ثراها. قالت: عجبتُ؛ قال: لشُفْرِكُ قعرُه ولا يكبرُ صغيرُها ولا يَهْرَم كبيرُها. قالت: عجبت؛ قال: لشُفْرِكُ قعرُه ولا يُملأ حفرُه.

<sup>(</sup>١) البَرْبَطُ: العود من آلات الموسيقى، وقيل: هـو معرَّب «بِرْبط بكسر الراء ومعناه بالفارسية: صدر الإوز، أطلق على العود لشبهه به.

<sup>(</sup>٢) الشُّرَارُ: السَّيَابُ وهو البلح أو البسر، ومحض النسب وأفضله.

<sup>(</sup>٣) الشُّفْرُ: أصل منبت الشعر في حرف الفرج، يقال لناحيتي فرج المرأة الشُّفْران.

المدائنيّ قال: كان عُرَام بن شُتيْر عند عمر بن هُبَيْرة، فألقى إليه آبنُ هبيرة خَاتمَة وفَصُّه أخضر، فعقد عُرَام في الخاتم سَيْراً. أراد عمر قول الشاعر:

لقد زَرِقَتْ عيناك يا أبن مُكَعْبَرٍ كَمَا كُلُّ ضَبِّيٌّ من اللُّؤم أزرقُ ١٠٠

وأراد عُرَام:

لا تَامَنُ فَزَارِيًّا خَلَوْتَ بِه على قُلُوصك وآكْتُبها بأسيارِ ١٠

قال جرير للأخطل: أرَّقْتُ نومَك، وآستهضمْتُ قومَك؛ قال الأخطل: قد أرَّقْتَ نومي، ولو نِمْتُ كان خيراً لك.

أراد معاوية أن يخطُب بِصفِّينَ فقال له عمرو بن العاص: دعني أتكلّم فإن أتيْتُ على ما تريد وإلاّ كنت من وراء ذلك، فأذِنَ له؛ فتكلّم بكلمات، قال: قدّموا المُسْتَلْئِمَة أو أخروا الحُسَّر، كونوا مِقَصَّ الشارب، أعيرونا أيديكم ساعة، قد بلغ الحق مَفْصِلَه، إنما هو ظالم أو مظلوم.

حدّثني (١) آبن أبي سعد عن محمد بن الحسن التميمي عن عبد الله بن أحمد بن الوَضَّاح، قال: دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان؛ فقال له: يا أعرابي، صِفِ الخمر فقال: [طويل]

<sup>(</sup>١) أورد ابن منظور هذا البيت في لسان العرب مادة (زرق) لسويد بن أبي كاهـل. والمُكَعْبَرُ: من كَعْبَرُ. من كَعْبَرُ. من كَعْبَرُ. والكعبرة من النساء الجافية العلجة.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا البيت في ص ٢٠٣ من هذا الجزء لسالم بن دارة فأنظره مشروحاً.

<sup>(</sup>٣) المُسْتَلْئِمَةُ: الطائفة التي عليها الَّلْأُمُ وهي الدروع.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ٤ ص ٣٥ ـ ٣٦) هكذا: «قال سليمان بن عبد الملك لِعَدِيِّ بن الرَّقاع: أنشدني قولك في الخمر: (وذكر البيتين) فأنشده. فقال له سليمان: شربتها وربِّ الكعبة؛ قال عديّ: والله يا أمير المؤمنين، لئن رابك وصفي لها فقد رابتني معرفتك بها. فتضاحكا وأخذا في الحديث». وعدي بن الرقاع وردت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٥٠ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

شمولُ إذا شُجَّتُ وفي الكأسِ مُزَّةً لها في عظام الشاربين دَبيبُ اللهُ عَظَامِ الشاربين دَبيبُ اللهُ الْمَدَى من دونها وهي دونه ليوَجْهِ أخيها في الإناء قُطُوبُ

فقال: ويحك يا أعرابيّ! لقد آتهمك عندي حسنُ صفتك لها: قال: يا أمير المؤمنين، وآتهمك عندي معرفتُك بحسن صفتي لها.

# مقطّعات ألفاظ تقع في الكِتاب والكلام

لو أخطأتُ سبيلَ إرشادك، لما أخطأتُ سبيلَ حسن النية فيما بيني وبينك .

لو خطر ذلك ببالي من فعلك، ما عرَّضْتُ سترَ الإخاء للهَتْك بيني وبينك.

قد أحسنت في كذا قديماً. وفعلُك كذا إحدى الحُسْنَيْن بـل ألطفهما

أنت رجلٌ لسانُك فوق عقلك وذكاؤك فوق حزمك. فقد معلى نفسك من قدّمك على نفسك من قدّمك على نفسه. الله يعلم أنك ما خطرْتَ ببالي في وقتٍ من الأوقات إلا مَثّلَ الذكرُ منك لي محاسنَ تزيدني صبابةً إليك وضَناً بك وآغتباطاً بإخائك. لعل الأيام أن تُسهِّل لأخيك السبيلَ إلى ما تقتضيه نفسُك من بِرّك ومُعَاوضتك ببعض ما سَلَفَ لك.

ما هذا الغبا العجيب الذي إلى جانبه فطنة لطيفة. حكم الفَلَتات خِلافُ حكم الإصرار.

من أخطأ في ظاهر دنياه وفيما يُؤخذ بالعين، كان حَرِيًّا أن يُخطىء في

<sup>(</sup>١) ورد صدر هذا البيت في العقد الفريد (ج ٤ ص ٣٦) هكذا: كُــمَـيْـتُ إذا شُـجَـتُ وفسي الــكـأس وردةً

باطن دينه وفيما يؤخذ بالعقل.

ومن أوّل ما أُحبّ أن أُوثِرَك بـه وأقضِيَ فيه واجبَ حقّـك، تنبيهُكَ على عظيم ما لله عندك، وحَثُك على الإزدياد مما يَزيدك.

من كان بمثل موضعك فجُمِعَ له حمدُ إخوانه ورضا مُعامِليه والإستقصاء مع ذلك لمن آستكفاه، فقد عَظُمت النعمةُ عليه، ولا أعلم بما أسمع فيك إلا أنك كذلك والحمد لله.

ما أغنى الفقيرَ عن الحمد، وأحوجه إلى ما يجد به طعم الحمد!.

قد حَسَدك من لا ينام دون الشِّفاء، وطلبك من لا يُقصِّر دون الظفر، فأشدُد حَيَازِيمَك'' وكن على حَذَر.

أنت تَتَجَنَّى على مالك لتتلفه بأسباب العِلَل، كما يدفع عن ماله البخيلُ بوجوه الاعتلال. أنت طالبُ مَغْنَم، وأنا دافع مَغْرَم، فإن كنتَ شاكراً لما مَضَى، فأعذِرْ فيما بَقي. مكرُك حاضر، ووفاؤك متأخّر. أنا راض بعفوك، باذلٌ لمجهودي.

نوائب الأيام رمَتْ به ناحيتك، وإذا رأيتَه أنبأك ظاهـرُه عن باطنـه ودعاك إلى محبّته قبولُه، وهو في الأدب بحيث المستغني عن النسب.

قد آن أن تدع ما تسمع لما تعلم وإلا يكون غيرُك فيما يُبلغك أوثَقَ من نفسك فيما تعرفه.

هذا فلان قد أتاك على رِقَّةٍ من حاله وبُعْدٍ من شُقَّته، فنَشَدْتُك الله أن

<sup>(</sup>١) الحَيازيم: ج حَيْزُوم وهو الصدر لأنه موضع الحزم أو وسطه وما آستدار بالـظهر والبـطن. وشدُّ الحيازيم كناية عن الصبر. قال رجل حميري (منسرح).

لما رأوا أنَّ يسومهم أسِبُ شَدُوا حيازيمهم على أملَمِة أنظر محيط المحيط مادة (حزم).

تقدّم شيئاً على تصديق ظنّه وسَـد خَلّته وبَـلُ ما يَبَّست هـذه النكبةُ من أُدِيمـه، فإنه غَذِي يُ نعمةٍ وخدينُ(١) مُروءة.

أنا أسأل الله أن يُنجز لي ما لم تزل الفِرَاسة تَعِدُنِيه فيك. الحرِّيَّةُ نسبٌ. فهمتُ ما آعتذرْتَ به في تأخُّرك، وغضضْتَ به مني طَـرْفاً طـامحاً إليـك ونفساً تَوّاقةً إلى قُرْبك.

وصل كتابك فكان موقعه مَوْقِعَ الرُّوح من البَدَن. فإنَّ أمير المؤمنين يحب ألا يَدَع سبيلاً من سُبُل البر وإن عَفَا ودَثَر إلا أناره وأوضح مَحَجَّته، ولا خَلَّة من خلال الخير لا أوّلَ لها إلا آهتبل الفرصة في إنشائها، وآختياد مكرمة آبتدائها، لتجِبَ له مساهمةُ الفارِط في أجره، ويكونَ أسوةَ الغابر في ثوابه.

لولا وجوبُ تقديم العذر لصاحب السلطان، في الذهول عن مواصلة من يجب عليه مواصلته، بما يستولي عليه من الشغل بعمله، إذاً لكَثُرَ العَتْبُ.

إنك لكل حسن أبليته، ومعروف أَسْدَيْتَه، وجميل أَتْيَتَه، وبَلَاءٍ كان لـك ربيتَه، أهلٌ في الدين والحَسَب القديم.

لك \_ أعزّك الله \_ عندي أيادٍ تشفّعُ لي إلى محبّتك، ومعروفٌ يـوجب علىك الرَّبّ والإتمام.

<sup>(</sup>١) اللَّخدِينُ: الخِدْن وهو الصاحب والرفيق والصديق.

<sup>(</sup>٢) إهبتل الفرصة: إغتنمها.

<sup>(</sup>٣) الفارط: السابق.

<sup>(</sup>٤) الزُّبُّ؛ الزيادة.

أفعال الأمير مختارةً كالأماني، متّصلةً عندنا كالأيام؛ ونحن نختار الشكر لكريم فعله، ونُواصل الدعاء والذكر مواصلةً برّه.

أبدأ بذكر يدك التي أجارتني على صرف الزمان، ووقتني نوائب الأيام، وثَمَّرتْ لي بقية النعمة، وصانت وجهي عن آستعباد مِنَن الرجال، وبَسَطتْ لي الأملَ في بلوغ ما ناله بك مَحن رفعْتَ خسيسَتَه ونوَّهْتَ بذكره، وأعانتني على آتباع مذهب الماضين من سلفي في الوفاء لكم، وحماية النعمة عليهم بكم عن أيدي غيركم، حتى خَلَصتْ لهم منكم فعَرُّوا، ولم يشغَلوا شكرَهم بغيركم حين شكروا، ولم يحتملوا صنيعة لسواكم لما آعتدوا، ولم تتشعّبهم الدنيا عنكم إذا أضطرُّوا.

إِنَّ الله أحلك منا أهلَ البيت محلًّا نراك به عِوَضاً من الغائب، وخَلَفاً من الهالك، ونجدك مخصوصاً بضّرائناً إذ كنت وليّ سَرّائنا، وكنا لـك كالجوارح نالَمُ لكل ما أَلِمَ منها.

نحن نعوذ بالله من سَخَطك، ونستجير به من غَضَبك، ونسألك النظر فيما كتبنا به صادقين، كما سمِعْتَ قَصَص الكاذبين، فإنا على سلامةٍ مما رَقَّوه(١٠).

كتبي - أعزك الله - تأتيك، في السوقت بعد السوقت، على حسب الدواعي، وإن كان حقّك يُلزمني ألّا تُغِبُّك، لـولا ما أتذكر من زيادتها في شُغلك.

أنت الحامل لكل إخوانه، الناهضُ بأعباء أهل مودَّته، الصابرُ على ما ناب من حقوقهم.

<sup>(</sup>١) أي مما رفعوه إليك من الأحبار الكاذبة.

كنتُ أمس ـ أكرمك الله ـ عليلا، وركبْتُ اليوم على ظَلَع " ظاهر ورِقَة شديدة، فلما أنصرفْتُ أمرْتُ بإغلاق الباب للمتودّع، ووافق ذلك من سوء نيتك وإرصادِك صديقَك بما يستدعي عَتْبَك عليه وعتبَه عليك ما وافق.

لا أزال - أبقاك الله - أسأل الكِتابَ إليك في الحاجة ، فأتوقف أحياناً توقف المبقي عليك من المؤونة ، وأكتب أحياناً كتاب الراجع منك إلى الثقة والمعتمد منك على المقة ، لا أعدَمنا الله دوام عزك ، ولا سَلَب الدنيا بَهْجتها بك ، ولا أخلانا من الصّنع لله على يدك وفي كَنفك، فإنا لا نَعرف إلا نعمتك ، ولا نجد للحياة طعماً ونَدى إلا في ظِلك.

إن كان هذا مما ترضاه لي، فلستُ ألتمس أكثر منه، وقوفاً بنفسي عند الحظ الذي رضِيتَه لي.

أنا، والله، أراك في رتبة المنعم إجللاً، وبمحل الشقيق من القلب محبّةً وإخلاصاً.

أماشكري فمقصورٌ على سالف أياديك، وبه قصور عنه فكيف يتسع لما جَدّدته!.

لله عندك نِعَمُ جِسامُ تتقاضاك الشَكر. وَقَاك الله شرّ نفسك، فإنها أقـرب أعدائك إليك.

ولم أزل وَجِلًا من حادثة كذا عليك، إذ كان ما ينالك ـ لا أنالك الله سوءاً \_ متصلًا بي ومُدخِلًا الضرر عليّ في رُكنٍ منك أعتمد عليه، وكَنفٍ لك أَسْتَذْرِي به.

<sup>(</sup>١) الظُّلُعُ: بفتح الظاء واللام هو المَيْلُ عن الحق وضَعْف الإيمان، وقيل: الذُّنْب، وأصله داء في قوائم الدابة تَغْمِرُ منه.

وصل إليَّ كتاب منك، فما رأيْتُ كتاباً أسهلَ فنوناً، ولا أملس متوناً، ولا أملس متوناً، ولا أكثر عيوناً، ولا أحسن مقاطع ومطالع، ولا أشدّ على كل مَفْصِل حزّاً منه؛ أنجزت فيه عِدَةَ الرأي وبشرى الفِراسة، وعاد الظنّ بك يقيناً، والأملُ فيك مبلوغاً.

لا غيّبك الله عن مواطن العز والصنع، وأشهدك إياها بعلوّ يدك، وهُبوب ريحك، وآستقادة جميع أهلها بزمام طاعتك.

قد رَمَيْتَ غَرضَ الباطل بسهم الحق وحللْتَ عِقال الشر بيد الخير. كنتُ سالماً إن سَلِمْتُ من عَتْبك.

أنا أتوسل إليك بحسن ظنّي بك، وأسألك بحق صبري على ظُلمك لَمّا سعفت بما سألتُك.

ليس ينبغي لك أن تستبطىء فهمي وقد أسأتُ إفهامي.

مَنْ أَبِعِـدُ مِنِ البُرْءِ مِن مريض لا يُؤتَى مِن دائه إلا مِن جهـة دوائه، ولا في علَّته إلا مِن قِبَل حِمْيَته!.

لستُ في حال من الله عليها حَرَّ أو يرضَى بها كريم، وليس يرضَى بهذا الأمر إلا من لا ينبغي لك أن ترضَى به.

قد شِخْتُ في ذَرَاك وهَرِمْت في ظلّك، فإمّا رددْتَ عليّ شبابي وأعدْت إليّ قوّتي، وإما دفعْت إليّ ما ينوبُ عن الشباب ويجبُرُ الضعف، ولا بدّ من أحدهما، فآختر لنفسك وآخرُج إلينا من هذا الدَّين ؛ فقد أمسكنا عن التقاضي ما أمكن، وصَبَرنا على المواعيد ما صَلَح ؛ ودَعْنا من الحَوالة فإنّ الصنيعة لا تتمّ بالحَوالة ؛ وإن جاز أن تقيم لنا زعيماً بالنعمة، جاز أن نقيم لك زعيماً بالشكر؛ وإن جاز أن نؤمّلك ويحقّق آمالنا غيرك، جاز أن نشكر غير المصطنع.

ما أستعظم أن تَسبِقَ إلى حَسَنٍ بل أستعظم أن تُسبَقَ إليه وتُغلَبَ عليه. لئن كنتَ جاوزْتَ بي قَدْري عندك لَمَا بلغتُ بك أملي فيك.

لا يَقبضك عن الأنس بي تقصيرُك في البِرّ.

بلغتني عِلَّتك فنالني من ألمها، وغالني مما مسَّك فيها حسبُ حقَّك وما يخصّني من كل حال ٍ تصرَّفَتْ بك.

أعتـذر إليك من تـأخر. كتبي عنـك بترامي النُّقلة وتقـاذُف الغُرْبـة وعدم الطمأنينة، فإني منذ فارقتُك كما قال القائل: [طويل]

وكنتُ قــذَاة الأرض والأرض عينُهـا تُلَجْلِجُ شخصي جـانباً بعـد جانبِ(١)

إني ـ أعزَّك الله ـ على تشوِّقك متزيد، فما أحاشِي بك أحداً، ولا أقف لك على حسنةٍ يوماً إلا أُنْسَتْنِيها لك فَضْلةُ غده.

الحمد لله الذي جعل الأمير معقود النيّة بطاعته، مطويّ القلب على مناصحته، مشحوذ السيف على عدوّه؛ ثم وَهَب له الظفرَ، ودوّخ له البلاد، وشرّد به العدوّ، وخصّه بشَرَف الفتوح العِظام شرقاً وغرباً، وبرّاً وبحراً.

إلى الله أشكو شدّة الوحشة لغَيْبتك، وفَرْطَ الجَـزَع من فِراقـك، وظلمةَ الأيام بعدَك؛ وأقول كما قال حبيب بن أُوْس (٢٠): [خفيف]

بَيَّنَ البَيْنُ فَقْدَها، قلّما تعم حِوفُ فَقْداً للشمس حتَّى تَغِيبَا ورد كتابُك، فيا له وارداً بالرِّيِّ على ذي ظَمَا! ما أنقعه للغليل، وأعدَلَ

 <sup>(</sup>١) الْقَذَاةُ: ما يقع في العين ويوجعها. ولَجْلَجَ في الكلام: تَرَدَّدَ، ولجلج في صدره شيء: تردَّد، وتُلَجْلَجُ: تُرَدَّدُ في الكلام.

<sup>(</sup>٢) هلو أبو تمام الشاعر المشهور، وسيرد بيته المذكور في ص ٣٢ من الجزء الثالث من هذا! الكتاب.

شهادته لك بكرم العقد، وصِدْق الـودّ، وحُسن المغيب، ورعاية حق التَحرُّم، وبُعدِ الشيمة من شِيَم أهل الزمان إلا من عَصم الله، وقليلٌ ما هم، ولله أبواك لقد أوجداك.

قد أجلَّ الله خَـطَرَك عن الاعتذار، وأغناك في القول عن الاعتلال، وأوجب علينا أن نقنَع بما فعلت، ونرضَى بما أتيت وصَلْتَ أو قَطَعْت، إذ وَثِقنا بحُسن نيّتك ونَقَاء طويّتك، وألزِمنا أن ناخذ أنفسننا لك بما لا نُحمَّلك مثله، ولا نلتمس منك مقابلةً به.

ما أخر كتبي عنك إلا ما أنا عليه من إيشار التخفيف بقطع الكتب، إلا عند حقّ يقع فأقضِيه، أو نعمة تحدُث فأهنىء بها، والقصدِ للزيادة في البِرّ بالزيارة في الغِبّ، وأستدعاء دوام الوداد بأنتهاز فُرَص الوصل.

وكتبتُ إلى محمد بن عبد الله بن طاهر:

أمّا شكري للأمير على سالف معروفه فقد غَارَ وأنجد. وأمّا آبتهالي إلى الله في جزائه عنّي بالحُسْنَى فإخلاص النيّة عند مَظَانَ القبول. وأمّا أملي فأحياه على بُعد العهد بلاؤه عندي، إذ كان ما تقدّم منه شافعاً في المزيد، وفسحة وعده إياي عند مفارقتي له، إذ كان مؤذناً بالإنجاز. وأما زللي في التأخّر عما أوجب الله عليّ له، فمقرون بالعقوبة فيما حُرِمْتُه من عزّ رياسته، ونباهة صُحبته، وعلوّ الدرجة به، وإن كنتُ سائرَ أيام آنقطاعي عنه معتلقا بسبب لا خيارَ معه. مكاتبتك \_ أعزّك الله \_ وأنا مُجاورُك ببلدٍ دون السعي إليك مُجِلًّ لقدرك مما أكبر. لاقيك بكتابي هذا فلان، وله عليّ حقّان؛ حقّ عمَّ المسلمين فلزمني بلزومه لهم، وحق خصّني بالحُرْمة والعِشرة. فرأيك في كذا المسلمين فلزمني بلزومه لهم، وحق خصّني بالحُرْمة والعِشرة. فرأيكَ في كذا عندي بمُتّهم.

للمتفضِّل أن يُخصّ بفضله من يشاء؛ ولله الحمدُ ثم له فيما أعطي، ولا حجّة عليه فيما منع.

مستعفى السلطانِ أحدُ ثلاثة: رجلٌ آثر اللَّه وما عنده، وأسأل الله توفيقَه؛ ورجلٌ عَجَز عن عمله فخاف بعجزه عواقبَ تقصيره، وأستعينُ الله؛ ورجلٌ سَمَتْ به نفسُه عن قليل هو فيه إلى كثير أمله. وأعوذُ بالله من أن أُدنِّس نعمةَ الله بك عليّ وعلى سَلفي قبلي بالتصدِّي لمن لا يُشبه دهرُه يومَك، ولا أكثرُ جهدِه في المعروف أقلَّ عَفْوك.

كُنْ كيف شِئْت، فإنِّي واحدُ أمري خالصةٌ سَرِيرتي، أرى ببقائل بقاء سُروري، وبتمام النعمة عليك تمامها عندي، فإنه ليس من نعمة يُجددها الله لأمير المؤمنين في نفسه خاصة إلا أتصلَتْ برعيته عامّة، وشَمِلتْ المسلمين كافّة، وعَظُم بلاءُ الله عندهم فيها، ووجب عليهم شكره عليها؛ لأنَّ الله جعل بنعمته تمامَ نعمتهم، وبسلامته هدوءَهم وآستقامتَهم، وبتدبيره صلاحَ أمورهم وأمنهم، وبذبّه عن دينهم حفظ حريمهم، وبحياطته حَقْن دمائهم وأمن سُبُلهم، وبِيرعْيَته آتساقهم وآنتظامَهم؛ فأطال الله بقاء أمير المؤمنين مُؤيَّداً بالنصر، مُعَزَّا بالتمكين، موصولَ الطلب بالظفر، ومدّةِ البقاء بالنعيم المقيم.

فهمْتُ كتابك ولم تَعْدُ في وعدك ووعيدك سبيلَ الراغِب في رَبّ عارفته، المحامي على سالف بَلائه، المُؤْثِر لاستتمام صَنِيعته، وإني لأرجو أن أكون على غاية ما عليه ذُو نِيَّةٍ حسنةٍ في شكر مُصطنعه، وعناية بأداء ما يلزَمُه لولي نعمته، ومراقبةٍ لرئيسه في سرّ أمره وعَلاَنِيته، وإيثارٍ للقليل من جميل رأيه على كثيرِ المنافع مع سَخَطه. وليس مذهبي فيما أشرَحه من العذر وأطيل بذكره الكتب، مذهبَ مَنْ يموّه بالاحتجاج ويَحتالُ في الاعتذار، ومَنْ تُطمعه نفسه في سلامة النعمة مع فساد النيّة، وفي محمود العاقبة مع شَرَو النفس،

وفي زيادة الحال مع التفريطِ في العمل. ولو كنتُ ممن سوَّلَتْ له نفسه ذلك سائر دهره، لقد وجب إلى أن يَضطرّني إلى النزوع عنه تأديبُك وتقويمك. وإني لمجتهد أن يكون أثر فعلي هو المخبر عني دون قولي، وأن يكون ما أمُتُ به إليك ظاهر كِفايتي دون ذِمَامي.

لولا ما أنا بسبيله من العمل، وما في الإخلال به من تعريضه للانتشار ودخول الخَلَل، وعلمي بأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الأمير، وأنه لا فرق عنده بين الجاني على السلطان وعليه، لكنت الجواب راجلًا معظماً لأمره، مُكبِرا لسُخْطه؛ وإن كان الله قد جعل عند الأمير من إيثار الحق والعمل به، وتقديم الروية قبل الإيقاع، والاستثناء(۱) بمن وضَحَ ذَنْبُه وظهر جُرْمُه دون من وقعت الشبهة في أمره، ما أمّنني بادرة غَضَبه ونازلَ سَطْوته.

لم أكن أحسَبني أحُلّ عندك محلَّ مَنْ جَهِل حظَّه، وعَدِم تمييزَه، وغَبي عَمّا عليه وعمّا له؛ إذ توهَّمْتَ عليّ أنّي أبيع خطيراً من رضاك، ونفيساً من رأيك، وشرفاً باقياً على الأيام بطاعتك، وعُدّةً للنوائب أستظهر بها من نصرتك، بالثمن البخس الحقير من كذا، أو أن أستبدلَ بما أنا ذو فاقة إليه من عزّ كَنفك ومنيع ذَراك، ما قد وهب الله الغِنَى عنه بحمده.

كان ورودُك وشخوصُك في وقتين آنظويا عني، وكان مُقامك في حال ِ شغل منك ومني، ولـذلك فقدتني في القاضين لحقـك والمثـابـرين على لقائك.

ورد كتابك مضمّناً من بِرّك وتَـطَوُّلك مـا حسّن شكري، وأثقـل ظهري، وأُرْتج عن مضاهاتك بمثله قولي؛ فذكرت به ـ إذ تحيرّت دون تأمُّله، وضَعُفْتُ

<sup>(</sup>١)-الاستثناء: الإنتظار، من أستأنى أي ترفّق وتمهّل وأتّاد وأنتظر.

عن تحمُّله، وعَجَزْتُ عن الشكر عليه عند تمحَّله \_ قولَ القائل: [كامل]

أنتُ آمرو أوليتَني نِعَماً أَوْهَتْ قُوَى شكريْ، فقد ضَعُفا لا تُحدِثَنَ إلى عارفة حتى أقُومَ بِشُكْر ما سَلَفا (١)

## ألفاظ تقع في كتب الأمان

هذاكتاب من فلان لفلان: إن أمَّنتُك على دَمك ومالك ومَواليك ومَواليك وأتباعل، لك ولهم ذمّة الله المُوفَى بها، وعهده المسكونُ إليه، ثم ذمّة الأنبياء الندين أرسلهم برسالته وأكرمهم بوحيه، ثم ذِمَمُ النجباء من خلائفه: بحقن دمك ومَنْ دخل آسمهُ معك في هذا الكتاب، وسلامةِ مالك وأموالهم وكذا وكذا؛ فأقبلوا معروضه، وآسكنوا إلى أمانه، وتعلقوا بحبل ذمته، فإنه ليس بعدما وكد من ذلك مُتوقَّق لداخل في أمان إلا وقد أعتلقتم بأوثق عُراه، ولجأتم إلى أحرز كهوفه، والسلام.

### وفي كتاب آخر:

هذا كتاب من فلان: إن أمير المؤمنين، لِمَا جعل الله عليه نيّته في إقالة العاثر وأستصلاح الفاسد، رأى أن يتلافاك بعفوه، ويتغمد زَلاتك برُحْمه، ويبسُط لك الأمانَ على ما خرجْتَ إليه من الخلاف والمعصية: على دمك وشعرك وبَشرك وأهلك وولدك ومالك وعقارك؛ فإن أنت أتيْتَ وسمِعْت وأطعْتَ، فأنت آمن بأمان الله على ما أمّنك عليه أمير المؤمنين، ولك بذلك

<sup>(</sup>۱) هذأن البيتان لأبي نواس. وجاء في ديوانه (ص ٤٣٣). «أَحَـلَّلْتَـنـي» بــدلًا من «أُوْلَـيْـنَـي» ﴿ وَلا تُـسْدِيَنَّ» بــدل «لا تُـحْـدِثَنَّ» كما ورد هذان البيتان في ص ١٦٤ ـ ١٦٥ من الجزء الشالث من هذا الكتاب. والعارفة: العَلْمَةُ. وجَلَلَّتْنى: كسوتنى.

ذمّـةُ الله وذمّة رسوله، إلا ما كان من حق قـائم بعينه لمسلم أو معـاهد، والله بذلك راع وكفيل، وكفي بالله وكيلا.

#### وفي كتاب آخر :

إن فلاناً آستوهب أميرَ المؤمنين ذنبَك، وسأله أن يَقبل توبتَك وإنابتك، ويؤمِّنك على دمك وشعرك وبشرك وأهلك وولدك ومالك وعَقاراتك، على أن تسمع وتُطيع وتُشايع، وتُوالي أولياءه، وتُعادي أعداءه؛ فأجابه أمير المؤمنين إلى ذلك، لرأيه في العفو والصفح وما يحتسِب في ذلك من الثواب والأجر، فأنت آمن بأمان الله على كذا لا تُؤخذ بشيء مما سلف من أحداثك، ولا تُتبع فيه بمكروه ما أقمْتَ على الوفاء ولم تُحدِث حَدَثاً تفسخ به أمانك وتجعل به سبيلًا على نفسك، والله لك بذلك راع كفيل؛ وكفى به شهيداً.

### ألفاظ تقع في كتب العهود

أُمْرَه بتقوى الله فيما أَسْنَد إليه وجعله بسبيله، وأنْ يُؤْثِرَ الله وطاعتَه آخذاً ومُعطياً، وأعلمه أنَّ الله سائِلُه عمّا عَمِل به وجَاز عليه، وأنّه خارجٌ من دُنياه خُروجَه من بطن أمّه إمّا مَعْبوطاً محموداً، وإمّا مذموماً مسلوباً، فليعتبر بمَنْ كان قبلَه من الوُلاة الذين وَلُوا مثلَ مَا وَلِي، أين صار بهم مَرُّ الليل والنهار، وما آنقلبوا به من أعمالهم إلى قبورهم! ويتَزوَّد لنفسه الزادَ النافعَ الباقيَ: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ٣ آية ٣٠. والمعنى: لن يفوزَ بالخير غداً إلَّا عامل الخير ولا يجزى جزاء الشرّ إلَّا فاعله، وكلُّ مفرطٍ نادمُ لا محالة. راجع التفسير المبين لمحمد جواد معنية. ولقد وردت هذه الآية الكريمة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٦٦) في إحدى خطب إبي بكر.

#### وفي فصل آخر:

وقد ولآك أميرُ المؤمنين ما ولآك من أمور رعيّته، وأشركك فيما أشركك فيمه أشركك فيمه أشركك فيمه من أمانته، ثِقةً بك، ورجاءً لمتابعتك وإيشارك الحقَّ وأهلَه، ورفضِك الباطلَ وأهلَه؛ وعَهِدَ إليك في ذلك بما إنْ أخذْتَ به أعانك الله وسدّدك، وإنْ خالفْته خَذَلك وعاقبك.

### وفي الحج:

فإنّ أمير المؤمنين قد آختارك من إقامة الحج لوَفْد الله وزَوْر بيته، للأمر العظِيم قَدْرُه، الشريفِ منزلتُه؛ فعليك بتقوى الله؛ وإيثارِ مُراقبتِه، ولزوم الهدّى المحمودِ والطريقةِ المثلى والسّيرة الجميلة التي تُشْبه حالَك.

فصل ـ فإن الله نَزّه الإسلام عن كل قبيحة، وأكرمه عن كل رذيلة، ورفعه عن كل وذيلة، ورفعه عن كل دنيّة، وشرّفه بكل فضيلة، وجعل سيماء أهلِه الوقارَ والسكينةَ.

فصل - وإن أحقّ الناس بالازدياد في طاعته ومناصحته وأداءِ الأمانة في عمله مَنْ عَظُم حقُّ الأمير عليه في الخاصّة بفضل الصنيعة من الأمير عنده، مع حق الله عليه في العامّة بحقِّ الولاية.

فصل ـ وكنتَ سيفاً من سيوف الله، ونِكْلاً من أنكاله لأهل الشقاق، وشَجَى لمن آبتغي غيرَ سبيلِ المؤمنين، قد أحكمتك التجارِبُ وضَرَّسَتْك الأمور، وفُررْتَ عن الذكاء وحَلَبْتَ الدهرَ أشطُرَه.

فصل ـ أنت آبن الحرّية والمروّة، ومن لا يلحَقه عارُ أبوّة ولا بُنُوّة.

<sup>(</sup>١) النِكُّلُ (بكسر النون) القيد الشديد أو قيد من نار، والجمع أنكال.

<sup>(</sup>٢) حَلَلُ الدَّهَرِ أَشْـُطُرَه: حلب ضروب أحواله أي مرَّ به خيـره وشرَّه وجـرَّب أموره، والأشـطر: . ج شَطْر.

فصل ـ قد التمسْتُ مواجهتك بشكرك ووصفِ ما أُجِنّ لك وأخلص من ودّك وأُجِلّ من قدرك وأعتد من إحسانك، فَلَفتني عن ذلك تَعَذُّر الخَلْوة مع القباضِ وحشمة.

فصل ـ قد أغنى الله بكرمك عن ذَرِيعةٍ إليك؛ وما تُنازِعني نفسي إلى آستعانةٍ عليك إلا أبى ذلك حُسْنُ الظنّ بالله فيك، وتأميلُ نُجْح الرغبةِ إليك دون الشفعاء عندك.

فصل مثلك تقرّب إلى الله بالتواضّع لنعمته، والإغاثة لمستغيثه، والعائدة (١) على راجيه بفضله.

فصل - تَبًا لمن يأتي رأيك! وقبحاً لعُزُوب عقلك، وأَفْنِ تدبيرك! ما أبعدَ مذهبَك في الخطأ، وأسوأ أثرَك على السلطاه، وأقصَرَ باعَك عن النهوض! جزالة تعقدك، ومَهَانةٌ تُضْرِعك، وزَهْوٌ يعلُوك، ونَخْوةٌ يشمَخ لها عِرْنينك. لقد أنصرف رأي أمير المؤمنين عنك، ودعوْتَ له عَتْبك، وكشفْتَ له عن قِنَاع سترك، وآجتررتَ إليك سَخْطته وعُطَفْتَ نحوَك مَوْجِدَته، وكنْتَ على نصيبك منه والضنّ بمنزلتك عنده أولى تقدُّماً وأقربَ رُشْداً. والله الغنيّ الحميد.

أصحاب السلطان ثلاثة: رجلٌ يجعل الدنيا نُصْبَ عينه، ينصِب فيها للخاصّة مَكَايده، ويرفَع عن مصلحة العامّةِ همَّته، يُذهله عن التقوى الهوى، وتُنسيه أيامُ القدرة العثرة، حتى تنصرم مدّتُه وتنقضي دولته، لم يرتهن بدنياه

<sup>(</sup>١) ما أُجِنُّ لك: ما أُضْمِرُ لك من محبة؛ يقال: جُنَّ الشيء عنه: إستتر.

<sup>(</sup>٢) العائدة: اسم من عادة بمعروفه إذا أقبل.

<sup>(</sup>٣) عُزُوْبُ العقلَ: غيابه؛ يقال عَزَبِ الشيئيء عنه يَعْزُبُ: غابِ وخفي.

<sup>(</sup>٤) الأفَنُ: ضعف الرأى والتدبير.

شُكراً ولا قَدِّم بها إلى مُعَاده ذُخراً. ورجلٌ لا يُحْفِل (() مع صَلاح الخاصة ما دخل من الخلل في أمور العامّة، ولا مع وفور حظه ما أدخل النقص في حظ رعيته. ورجلٌ حاول في ولايته إرضاءَ من وَلِي له وعليه، وأعانته النّية وخَذَلته الكفاية. وقد جمع الله لك الثقة والرضا ممن فوقك، والانقيادَ والمحبة ممن دونك، وأعاد إلى الناس بك عهدَ السلف الماضي وعَمَّر بك آثارهم، حتى كأنهم بك أحياء لم تخترمهم منيّة، وجميعٌ لم تنصدع بينهم فُرْقة، فليَهْنِئك أنَّ مَنْ تقدّمك من أهل الفضل في السّيرة غيرُ متقدّم لك، ومن معك مُقصِّم عنك، ومن دونك مُقتفٍ لأثرك. فلا زالت الأيام لك، ولا زالت النعمُ عنك، ولا آنتقلت عُرَى الأمور وأزمّتها عن يدك.

فصل - أَبَى طبعُ الزمان أن يسمَعَ لنا بك، كما أبى ذلك في مثلك، فلم يزل حتى آعْتَرضَ بمكروهه دونك، وكم من نعمةٍ ذهلتْ عنها النفس حين أدبرت بخيرك، فإنَّ تَعَلَّق القلب بك على قَدْرك في مواهب الله وقدرها عندك.

فصل ـ ولم تأت في جميع ما عدَّدْتُ من أياديك شيئا، وإن كان متناهياً إلى الغاية، مختاراً كالأمنية، متجاوزاً للاستحقاق، إلا وأنت فوقه والمأمولُ للزيادة فيه.

وفي كتاب ـ إن كان ما خبرني به فلان عن هَزْل فقد أحوجنا هزلك إلى الحدّ، وَوَقَفنا موقف المعتذرين من غير ذنب، وإن كان عن حقيقة فقد ظهر لنا من ظُلمك وتحريفك ما دلّ على زُهْدك منا في مثل الذي رَغبنا منك فيه.

فصل في كتاب العيد ـ كتابي إلى الأمير يوم كذا بعد خروجي فيه ومَنْ قِبَلي من المسلمين إلى المُصَلَّى وقضائنا ما أوجب الله علينا من صلاة العيد،

<sup>(</sup>١) لا يَحْفِلُ: لا يبالي.

ونحن بخير حال آجتمع عليها فريقٌ من المسلمين في عيدٍ من أعيادهم ومجمع من مجامعهم؛ وكان مَخْرَجُنا إلى المصلَّى أفضلَ مَخْرج ، ومُنصَرَفُنا عنه أفضل مُنصرَف، بما وهب الله من سكون العامّة وهدوئها وأُلْفَتِها، وآحتشاد الجند والشاكريّة (المناخريّة المنافقة والهيئة، وأظهرِ السلاح والعُدّة. فالحمد لله على كذا، وهَنَا الله الأمير كذا.

فصل ـ القلب قرينُ وَلَهٍ حليفُ حَيْرةٍ، أنظرُ بعينٍ كليلةٍ وأحضرُ بقلبٍ غائب: إلى ورود كتابك بما تعتزمه. فأما النوم فلو مَثَل لعيني لنفَرَتْ إلفاً للسُّهاد.

فصل في كتاب بَيْعة ـ فبايِعُوا لأمير المؤمنين ولفلانِ بعدَه على آسم الله وبركته وصُنْع الله وحُسْن قضائه لدِينه وعِباده، بيعةً منبسِطةً لها أكفُّكم، منشرحةً بها صدوركُم، سليمةً فيها أهواؤكم، شاكرين لله على ما وفّق له أمير المؤمنين.

عدّد معاوية على الأحنف ذنوباً؛ فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين، لِمَ تردُّ الأمورَ على أعقابها؟ أما والله إنَّ القلوبَ التي أبغضناك بها لَبَيْنَ جوانحنا، وإنَّ السيوفَ التي قاتلناك بها لعَلَى عَوَاتقنا؛ ولئنْ مَدَدْتَ لنا بشبر من غدر، لَنَمُدُنَ السيوفَ التي قاتلناك بها لعَلَى عَوَاتقنا؛ ولئنْ مَدَدْتَ لنا بشبر من غدر، لَنَمُدُنَ الله باعاً من خَتْر "، ولئن شئتَ لتستصفينَ كَدَرَ قلوبنا بصفو حلمك؛ قال معاوية: إنّى أفعل.

تقدّم رجل إلى سَوَّار، وكان سوَّار له مُبغضاً، فقال سوَّار في بعض ما يكلمه به: يا آبن اللَّخْناء الله فقال: ذاك خَصْمي؛ فقال له الخصم: أَعِدْنِي

<sup>(</sup>١) الشاكريَّةُ: ج شاكِرِيّ، معرَّب چاكر بالفارسية ومعناه الأجير والمُسْتَخْدَم.

<sup>(</sup>٢) الخُتْرُ: الخديعة والغدر.

<sup>(</sup>٣) اللَّخْناء: المنتنةُ المغابن؛ يقال: لخنِّ الشيء: أنتن. واللَّخَنُ: قُبْحُ ريح الفَرْج.

عليه ()، فقال له الرجل: خذ له بحقه وخذ لي بحقي؛ ففهم، وسأله أن يغفر له ما فَرَط منه إليه، ففعل.

الأوزاعي قال: دخل خُرَيْم بن فاتك على معاوية، فنظر إلى ساقيْه فقال: أيّ ساقيل، لو كانتا على جاريةٍ عاتق أ! فقال له خُرَيم: في مثل عَجِيزتك يا أمير المؤمنين.

### الخُطَب

تَتَبُعْتُ خُطَبَ رسول الله على الله ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له». ووجدت في بعضها: «أوصيكم، عباد الله، بتقوى الله وأحثُّكم على طاعته». ووجدت في خطبة له بعد حمد الله والثناء عليه: أيها الناس، إنَّ لكم مَعَالِم فَانتهوا إلى معالمكم، وإنَّ لكم نِهايةً فَانتهُوا إلى نهايتكم؛ إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله عانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه؛ فليأخُذِ العبدُ لنفسه من نفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكِبَر، ومن الحياة قبل الموت؛ والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مُسْتَعْتَبُ ولا بعد الدنيا دارُ إلا الجنة أو النار، ووجدْتُ كلّ خطبة مفتاحها الحمدُ إلا خطبة العيد فإن مفتاحها التكبير. وتكبير الإمام قبل أن يَنزل عن المِنْبر أربع عشرة تكبيرة.

<sup>(</sup>١) أُعِدْنَلَي عليه: أنصرني عليه وقَوَّني.

<sup>(</sup>٢) العاتلُي: الجارية أول إدراكها، وقيل هي التي لم تتزوَّجُ.

# خطبة (١) لأبي بكر الصديق رضي الله عنه

حدّثني أبو سَهْل قال: حدّثني الطَّنَافِسيّ عن محمد بن فُضَيل قال: حدّثنا عبد الرحمن آبن إسحاق عن عبد الله القرشيّ عن عبد الله بن عُكَيمْ قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال:

أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وحده وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، والإلحاف بالمسألة؛ فإن الله أثنى على زكريًا وأهل بيته فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ﴾ ث. ثم أعلموا أن الله قد أرتهن بحقه أنفسكم، وأخذ على ذلك مواثيقكم، وأشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي. هذا كتاب الله فيكم لا تَفْنَى عجائبه ولا يُطفأ نوره، فصدِّقوه وأنتصِحُوه وأستضِيئوا منه ليوم الظُّلمة. ثم أعلموا أنكم تغدُون وتروحون في أجل قد غُيِّب علمه عنكم، فإن أستطعتم ألا ينقضي إلا وأنتم في عمل له فأفعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. فسابقوا في مَهل ؛ فإن قوماً عمل جعلوا آجالهم لغيرهم ونسُوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالَهم، والوَحى ثور والنجاء النجاء! فإن من ورائكم طالباً حثيثاً مَرُه، سريعاً سَيْرهُ.

وفي غير هذه الرواية: أين مَنْ تعرِفون من أبنائكم وإخوانكم! قد آنتهت بهم آجالهم فوردُوا على ما قدّموا فحلوا عليه وأقاموا للشقْوة والسّعادة فيما بعد الموت. أينَ الجَبّارون الذين بَنوا المدائنَ وحصّنُوها بالحوائط! قد صاروا تحتّ

<sup>(</sup>١) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٦١ ـ ٦٢) باختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢١، آيـة ٩٠. والمعنى: هذه هي هـوية الأنبيـاء: ليسوا سحـرة أو منجمين ولا ملائكة أو سلاطين، إنهم أناسُ يطيعون الله في كل شيء رغبة في ثوابه وخوفاً من عقابه، ومن أجل هذا جعلهم الله حفظة دينه وحجة على عباده. راجع التفسير المبين.

<sup>(</sup>٢) الوحى الوحى: البدارِ البدارِ، أي السرعة السرعة.

الصَّخْر والآكام.

خطبة الله عنه بكر أيضاً رضي الله عنه رواها إبراهيم بن محمد من ولد أبي زيد القارىء. حَمِد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ عليه ثم قال:

إنَّ أَشْقَى الناسِ في الدنيا والآخرة الملوك. فرفع الناس رؤوسَهم؟ فقال: ما لكم يا معشر الناس! إنّكم لطَعَانون عَجِلون، إنَّ المَلِك إذا ملك زهّده الله فيما في يده ، ورَغّبه فيما في يَدَيْ غيره ، وانتقصه شطر أجله ، وأشرب قلبَه الإشفاق ، فهو يحسد على القليل ، ويتسخّط الكثير ، ويسأم الرخاء ، وتنقطع عنه لذّة البهاء "، لا يستعمِل العِبْرة ولا يسكُن إلى الثقة ، فهو كالدرهم القَسِي " والسّراب الخادع ، جَذْل الظاهر ، حزين الباطن ، فإذا وَجَبَتْ نفسه ونَضَب عمر ، وضَحَا ظِلّه " ، حاسبَه الله فأشد حِسابه وأقل عفوه . ألا إنَّ الفقراء هم المرحومون ، وخير الملوك من آمن بالله ، وحَكَم بكتاب الله وسُنَّة نبيه عَنى . وإنكم اليوم على خلافة نبوّة ، ومَفْرِق مَحَجّة ، وَسَتَرون بَعْدي ملكاً عَضُوضاً ، وأمّة شَعَاعاً ، ودما مُفاحا " . فإن كانت للباطل نَزْوَة ، ولأهل الحق جَوْلة ؛ يعفو لها وأمّة شَعَاعاً ، ودما مُفاحا " . فإن كانت للباطل نَزْوَة ، ولأهل الحق جَوْلة ؛ يعفو لها الأثر ، وتموت السُّنَن ، فالزَمُوا المساجد ، واستشِيروا القرآن ، والزموا الجماعة . وليكن الإبرام بعد التشاؤر ، والصَّفْقة بعد طُول التناظر ، أي بلادكم " خُرْسَةُ فإن وليكن الإبرام بعد التشاؤر ، والصَّفْقة بعد طُول التناظر ، أي بلادكم " وخرسة فإن

<sup>(</sup>١) وردات هــذه الخطبة في العقد الفــريــد (ج ٤ ص ٥٩ - ٦٠) وفي البيــان والتبين (ج ٢ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥) باختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد (ج ٤ ص ٥٩): «لذة البقاء».

<sup>(</sup>٣) الدراهم القَسِيُّ: الردي، الزائف.

<sup>(</sup>٤) ضَجًا ظِلُّهُ، وَنَضَبَ عمره، وَوَجَبَتْ نَفْسُهُ: كل منها كناية عن الموت.

<sup>(</sup>٥) الدم المفَّاح: المراق. وشَعاعٌ: متفرقة. ومُلْكٌ عَضُوْضٌ: مُلْكُ فيه أستبدادُ وعَسْفُ.

<sup>(</sup>٦) خُرْشَٰةُ: مُحْتَبَسَةُ، والخُرْسَةَ أيضاً: طعام. والمراد: إن بـلادكم معرَّضة للخطر. وفي العقـد الفرايد (ج ٤ ص ٥٩): «خَرْشَنَة» وهي بلد قرب ملطية من بلاد الروم.

الله سيفتح عليكم أقصاها كما فتح أدناها.

## خطبة (١) أبي بكر رضي الله عنه يوم سقِيفة بني ساعدة

أراد عُمر الكلام، فقال له أبو بكر: على رِسْلِك. نحنُ المهاجرون أوّلُ الناس إسلاماً، وأوْسَطُهم داراً، وأكرمُهم أحساباً، وأحسنُهم وُجوهاً، وأكثرُ الناس ولادةً في العرب، وأمسُهم رَحِماً برسول الله على أسلَمْنا قبلكم، وقُدِّمْنا في القرآن عليكم أن فأنتم إخواننا في الدِّين، وشر كاؤُنا في الفَيْء، وأنصارُنا على العَدُو؛ آويْتُم وواسَيْتُم، فجزاكم الله خيراً؛ نحن الأمراء، وأنتم الوزراء؛ لا تَدِينُ العربُ إلا لهذا الحَيِّ من قُريش، وأنتم محقوقون ألا تَنْفَسُوا على إخوانكم من المَهاجرين ما ساق الله إليهم.

### خطبة الله عنه عنه الله عنه

الهيئم عن مُجالد عن الشَّعْبيّ قال: لما بُويع أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه، صَعِد المِنْبر فنزل مِرْقاةً (المن مَقْعَد النبيّ ﷺ فَحَمِدَ إِلله وأثنى عليه، ثم قال:

<sup>(</sup>١) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٥٨ ـ ٥٩) بَاختلاف في النص عما هنا.

<sup>(</sup>٢) ورد في العقد الفريد (ج ٤ ص ٥٩) بعد عبارة «في القرآن عليكم » الآية الكريمة التالية: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأُولُونَ مِنَ المَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ ٱتَبَّعُوهُمْ بِإِحْسَانَ ﴾ سورة التوبة ٩، آية ...

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٥٩) مع اختلاف في العبارات عما هنا.

 <sup>(</sup>٤) نَزَل مِرْقاةً بكسر الميم وفتحها: نزل درجة.

فقوِّموني. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

### خطبة ١١٠ لعمر بن الخطاب رضى الله عنه

قال: ولما وَلِي عمر صعِد المنبر وقال:

ما كان اللَّهُ ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر، ثم نزل عن مجلسه مَرْقاة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إقرءوا القرآن تُعْرَفوا به، وآعَمَلوا به تكونوا من أهله. إنه لم يبلُغ حقُّ ذي حقِّ أن يُطاعَ في معصيةِ الله. ألا وإني أنزلتُ نفسي من مال الله بمنزلة وَالي اليتيم: إنِ آستغنَيْتُ عَفَفْتُ وإنِ آفتقرْتُ أكلتُ بالمعروف تَقرُّمَ البَهْمَةِ الأعرابية. القَضْمَ لا الخَصْمَ ١٠٠.

### خطبة العثمان بن عفّان رضي الله عنه

قال: ولما وَلِي عثمان صعِد المنبر فقال:

رحمهما الله، لو جلسا هذا المجلس ما كان بذلك مِن بَأْس، فجلس على ذِرْوة المنبر فرماه الناسُ بأبصارهم، فقال: إن أوّلَ مركبٍ صعبٌ، وإن مع اليوم أيّاماً، وما كُنّا خُطَباء، وإن نَعِشْ لكم تأتِكم الخطبةُ على وجهها إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٦٢) باختلاف في بعض العبارات عما هنا.

<sup>(</sup>٢) الخَضْمُ: الأكل بأقصَى الأضراس. والقضْم: الأكل بأطراف الأسنان. والتقرَّم: الأكل أكلا ضعيفاً أو تعلم الأكل؛ يقال: قرَّمه: علّمه الأكل. والبهمة: أولاد الضأن والمعَزَ والبقر، والجمع بَهْمُ وبَهَمٌ وبِهام. والمراد الأكل الخفيف الذي تدفع إليه حاجة الحياة.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٦٦) باختلاف كبير عما هنا.

## خطبة (١) لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه

خطب فقال:

أما بعدُ، فإن الدنيا قد أَدْبرتْ وآذنتْ بوَدَاع، وإنَّ الآخرة قد أقبلتْ فأشرفتْ بآطلاع، وإن المِضمَارَ اليومَ وغَداً السِّباق. ألا وإنكم في أيام أَمَل المن ورائه أَجَل، فمن قَصَّر في أيام أمله قبل حضور أجلِه فقد خَسِرَ عمله. ألا فأعمَلوا لله في الرَّهْبَة (الله في الرَّهْبَة ) والله في الرَّهْبة كما تعمَلون له في الرَّهْبة (الله في الرَّهْبة الحقُّ ضرَّه الباطل (الله ومن طالِبُها، ولا كالنار نام هاربُها. ألا وإنه مَن لم ينفقه الحقُّ ضرَّه الباطل (الله ومن لم يستقِم به الهدى جارَ به الضلال، ألا وإنكم قد أُمِرْتُمْ بالظَّعْن (الله ولكم على الزاد (الله ولك الأمل الموى وطولُ الأمل.

خطبة ( علي عليه السلام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أيها الناس، كتابَ الله وسنّة نبيكم. لا يدّعي مدّع إلاَّ على نفسه. شغِلَ

<sup>(</sup>١) وردت هذه الخطبة في المصدر السابق ص ٦٩ بأختلاف في بعض الكلمات وزيادات عما هنا. كما أنها جاءت كاملة في نهج البلاغة (ج ١ ص ٧١ ـ ٧٣) والـذي في كتابـنـا، فقد طرأ عليه نقصان عما في نهج البلاغة، وانظرها كذلك في البيان والتبين (ج ٢ ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أذنت: أعلمت، وإيذانها بالوداع إنما هو بما أوْدع في طبيعتها من التقلب والتحول.

<sup>(</sup>٣) المِضْمار: الموضع والزمن الذي تُضْمَرُ فيه الخيلُ.

<sup>(</sup>٤) يريد الأمل في البقاء واستمرار الحياة.

أي أعملوا لله في السَّراء كما تعملون لـه في الضَّراء، لا تصرفكم النَّعَمُ عن خشيته والخوف .
 منه.

<sup>(</sup>٦) النفع الصحيح كله في الحق، فإن قال قائلُ إن الحق لم ينفعه فالباطل أشدُّ ضَرَراً له.

<sup>(</sup>٧) الظُّعْنُ: الرحيل عن الدنيا، أي أُمَرَنَا اللَّهُ أن نرحل عن حياتنا الأولى لنستقرُّ في الأخرى.

<sup>(</sup>٨) المقصود بالزاد: عمل الصالحات وترك السَّيئات.

<sup>(</sup>٩) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٦٦) باختلاف في بعض الكلمات وزيادات عما هنا؛ قال ابن عبد ربه: أنها أول خطبة خطبها علي \_رضي الله عنه \_فحمـد الله وصلى على نبيه ﷺ ثم قال: أيها الناس. . . الخ وفي نهج البلاغـة (ج ١ ص ٤٩ \_ ٥٠): «ومن هذه الخـطبة: =

مَنِ الحِنَّةُ والنارُ أَمَامَه أَن ساع أَن نَجا، وطالبٌ يرجو، ومقَصِّر في النار: ثلاثة؛ وآثنان: مَلَكُ طارَ بجناحيه، وبني أخذ الله بيديه، لا سادِسَ. هَلَك مَن آقتحم، ورَدِيَ مَن هَوى. اليمينُ والشَّمالُ مَضَلَّة، والوُسْطى الجادَّةُ أَن مَنْهُجُ عليه باقي الكتاب وآثارُ النبوّة. إن الله أدَّب هذه الأمَّة بأدبين: السَّوْطِ والسيفِ؛ فلا هَوَادَةَ فيهما عند الإمام. فآستتروا ببيوتكم، وأصلحوا ذات بَيْنِكم؛ والتوبة من وراثكم. من أبدى صَفْحته للحق هَلك أن قد كانت أمورٌ مِلْتُم علي فيها مَيْلةً لم تكونوا عندي محمودين ولا مُصيبين. واللَّهِ أَنْ لو أشاءُ أن أقول لقلتُ. عفا الله عمّا سَلف. أنظروا، فإن أنكروا، وإن عَرَفْتم فآرُوُوا. حقَّ وباطل، ولكلَّ مَا أُدبرُ واللَّهِ لئن أمَّر الباطلُ لَقَدِيماً فعل؛ ولئن أمَّر إلى الحقُّ لَرُبُ ولعلَ. ما أدبر شيءٌ فأقبل.

# خطبة ﴿ أَيضاً لَعلي رضي الله عنه خطب علي حين قُتِلَ عاملُه بالأنبار فقال في خطبته:

شُغْلَ مَنِ الجنَّةُ والنارُ أمامه... الخ» أي من هذه الخطبة التي قالها على عليه السلام لما بويع بالمدينة (نفس المصدر ص ٤٦) ولقد وردت هذه الخطبة في المصدر المذكور باختلاف عما في كتابنا. كذلك أنظرها في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٣٧ - ٢٣٨).

<sup>(</sup>١) شُغِلَ: فعل مبني على المجهول، ومن نائب فاعل له، والجنة مبتدأ خبره: أمامه.

<sup>(</sup>٢) هنا يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الأول هو الساعي إلى ما عند الله. والثاني هو الطالب الذي قلبه تعمره الخشية ولكنه قد يخلط العمل الصالح بالسيء، لذا يرجو أن يغفر الله تعالى له والثالث هو المقصّر الذي يقول بلسانه أنه مؤمن ويشارك الناس الصوم والصلاة وما شابههما ظناً منه أن ذلك هو كل ما يطلب منه، وهو في الحقيقة لا يميل له هواه إلى أمر إلا آنتهى إليه، فذلك جدير أن يكون في النار هوى.

 <sup>(</sup>٣) اللَّهمين والشمال مثال لما زاغ عن جادَّة الشريعة، والطريق الوسطى مثال للشريعة القويمة.

<sup>(</sup>٤) أي مَنْ كاشف الحقُّ مخاصماً له هلك.

<sup>(</sup>٥) أُمَّرُ الحقُّ: سُلُّط.

<sup>(</sup>٦) هي الخطبة التي تحث على الجهاد وتذمُّ القاعدين. وقـد وردت في نهج البـلاغة (ج ١ ص ٧٧ ـ ٧٠) كاملة وأولها: «أما بعد، فإن الجهاد بابٌ من أبواب الجنة...» والذي في كتـابنا، =

يا عَجَباً مِنْ جِدِّ هؤلاء في باطلهم وفَشَلِكم عن حَقِّكم! فقُبْحاً لكم وترَحاً عين صِرْتم غَرَضاً يُرْمَى، يُغارُ عليكم ولا تُغيرون، وتُغزَون ولا تغزون، وتَغزون، وتُغزَون ولا تغزون، ويُعصَى اللَّهُ وترضون. إنْ أمرتُكم بالمسير إليهم في الحرِّ قلتم: حَمَارَة القيْظ، أَمْهِلْنا حتى يَسْلِغَ الحرّ، وإن أمرتُكم بالمسير إليهم في الشتاء قلتم: أمهِلْنا حتى ينسلِغَ الشتاء هذا أوانُ قُرِّ على هذا فِرارا من الحرّ والقُرّ، فأنتم والله من السيف أفرّ، يا أشباه الرجال ولا رجال! أحلام الأطفال وعقول رَبَّاتِ الحِجَال على أفسدتُم علي رأبي بالعِصْيان والخِذْلانِ، حتى قالت قريش: ابن الحِجَال على طالب شُجاع ولكن لا عِلْمَ له بالحرب. لله أبوهم! هل منهم أحدُ أشدُ لها مِرَاسلًا وأطولُ تَجْرِبةً مني؟ لقد نهضتُ فيها وما بلغتُ العشرين فهأنا الآن قد مِرَاسلًا على الستين، ولكن لا رَأْيَ لمن لا يُطاع.

<sup>=</sup> فقد طرأ عليه بعض التغيير عما في نهج البلاغة. كذلك وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٦٩ ـ ٧١) كاملة ولكن باختلاف بسيط عما في نهج البلاغة. قال ابن عبد ربه ما نصه: قال علي هذه الخطبة عندما أغار سُفيان بن عَوْف الأسدي على الأنبار في خلافة علي، رضي الله عنه، وعليها حسّان البكري، فقتله، فخرج علي حتى جلس على باب السُّدَة فحمد الله ثم قال: «أما بعد، فإن الجهاد بابٌ من أبواب الجنة. . . النع ٤ كذلك أنظرها في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۱) تَرَحاً بالتحريك أي هَمَّا وحزناً أو فقْراً. وغَرَضاً يُرْمى: أي ما يُنْصَبُ ليُرْمى بـالسهام ونحـوها، والمعنى: صاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامـون وهم لا يدفعـون. ويُعْصَى الله وتَرْضُـوْن: يشير هنا إلى ما كان يفعله قواد جيش معاوية من السلب والنهب والقتل في المسلمين والمعاهدين، وأهل العراق راضون بذلك، إذ لو غضبوا لَهَمُوا بالمدافعة.

<sup>(</sup>٢) حَمَارَّةُ القَيْظ: شدة الحرِّ.

<sup>(</sup>٣) القُرُّ: البرد الشديد.

<sup>(</sup>٤) الحِجالُ:ج حَجَلة وهي موضع يُزَيَّن بالستور،والثيـاب للعروس،أو هي ستـرُ يضرب للعـروس في جوف البيت. وربَّات الحِجال: النساء.

<sup>(</sup>٥) مِراساً: مصدر ما رسه ممارسة ومِراساً: أي عالجه وزاوله وعاناه.

#### خطبة (١) لمعاوية رحمه الله

بلغني عن شُعَيْب بن صَفْوانَ قال: خطب معاوية فقال:

أيها الناس، إنّا قد أصبحنا في دَهْر عَنُود، وزَمن شديد، يُعَدُّ فيه المحسِنُ مُسيئاً، ويزدادُ الظالمُ فيه عُتُواً، لا ننتفع بما عَلِمنا، ولا نَسأل عمَّا جَهِلْنا، ولا نتخوف قارِعةً حتى تَحُلَّ بنا. فالناس أربعة أصناف: منهم مَن لا يمنعه من الفساد في الأرض إلا مَهانةُ نفسِه وكَلاَل حَدَّه ونضِيض وَفْره "؛ ومنهم المُصلِت الفساد في الأرض إلا مَهانةُ نفسِه وكَلاَل حَدَّه ونضِيض وَفْره "؛ ومنهم المُصلِت لحظام يَنتهزه أو مِقْنَب "؛ يقوده أو مِنبر يَفْرَعُه "، وَلَبِسُ المَتْجَران تراهما لنفسك ثمناً ومما عند الله عِوضاً. ومنهم مَن يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل اللخرة ولا يطلب الآخرة نفسَه للأمانة، وآتخذ سِتر الله ذَريعةً إلى المعصية. ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضُؤُولة "؛ في نفسه وآنقطاعٌ من سببه، فقصَّر به الحال عن أمله، فتحلّى الملك غضّ أبصارَهم ذِكْرُ المَرْجِع، وأراق دموعَهم خوفُ المَحْشر فهم بين شَريد رَجَالً غضّ أبصارَهم ذِكْرُ المَرْجِع، وأراق دموعَهم خوفُ المَحْشر فهم بين شَريد

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٨٨ ـ ٨٩) مع اختلاف في العبارات وزيادات ونقصان؛ قال ابن عبد ربه إنها قيلتِ عندما مرض معاوية مَرَضَ وفاته. وأنظرها أيضاً في البيان والتبيين(ج ٢ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) نَضِيضُ وَفُرو: قلة ماله.

<sup>(</sup>٣) أَشْرَطَ نَفْسَهُ: أعلمها. وأَرْبَقَ دينَهُ: أهلكه.

<sup>(</sup>٤) الْمِقْنَبُ: الجماعة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين.

<sup>(</sup>٥) يَلْمُرَعُهُ: يعلوه.

<sup>(</sup>٦) طَامَنَ من شخصه: خفض.

<sup>(</sup>٧) الْضُؤُولَةُ: الضالة؛ يقال: ضَؤُك الرجلُ يَضُول ضالةً وضُؤُولة: كان ضئيلًا.

نَادَّ (۱)، وخائفٍ مُنقَمِع (۱)، وساكتٍ مَكْعُوم (۱)، وداعٍ مُخْلِص، ومُوجَع ثَكْلاَن، قد أخملتُهم التقيّة، وشَمِلتُهم الذَّلَة، فهم في بَحر أُجَاج (۱)، أفواهُهم ضامرة، وقلوبُهم قَرِحَة، قد وُعِظُوا حتى مَلُوا، وقُهروا حتى ذَلُوا، وقُتِلوا حتى قَلُوا. فلتكن الدنيا في أعينكم أصغرَ من حُثَالة القَرَطُ وقُرَاضة (۱) الجَلَم، وآتعِظُوا بمن كان قبلكم قبل أن يَتَعِظُ بكم مَن بعدكم، وآرفضوها ذَميمةً، فإنها قد رفضتْ مَن كان أشغف بها منكم.

### خطبة ن ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية

خطب فقال: إن معاوية كان حَبْلا من حِبال الله، مدّه ما شاء أن يَمُدّه، ثم قطعه حين شاء أن يَقطعه؛ وكان دُونَ مَن قَبْله وهو خيرٌ ممن بعده، ولا أُزكِيه عند ربه، وقد صار إليه فإن يَعْفُ عنه فبرحمته، وإنْ يعاقبْه فبذنبه، وقد وَلِيْتُ الأمرَ بعده، ولستُ أعتذر من بجَهْل ولا أشتغل بطلب علم. وعلى رِسْلكم (١٠)! إذا كَرِهَ اللّهُ أمراً غيرة.

<sup>(</sup>١) النَّادُّ: النَّافر الذَّاهب على وجهه. وفي العقد الفريد (ج ٤ ص ٨٩): «بادٍ».

<sup>(</sup>٢) مُنْقَمِعُ:مستخف.

<sup>(</sup>٣) المكعوم من الإبل: الذي يُشَدُّ لئلاًّ يعض أو يأكل، شبه به الساكت.

<sup>(</sup>٤) أجاج: مالحُ مُرٍّ. والأَجَاجُ من الماء: المرُّ من الماء كماء البحر أو الملح.

<sup>(</sup>٥) الحُثالِة: الزوان وَنحوه يكون في الطعام وما يسقط من قشر الشعير والأرز، وحُثالة القرظ: بقيته. والقَرَظُ: حب السَّلَم ويعتصر منه الأقاقيا وهي ما يُتداوى به عند الأطباء، والسَّلَمُ: شجر يُدْفع به. والقُراظة: ما سقط بالقَرض كقُراضة الثوب. والجَلَمُ: اللّذي يُجَزُّ به الشَّعْر والصوف.

<sup>(</sup>٦) أنظر هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٨٩).

<sup>(</sup>٧)، على رِسْلِكُمْ: أي آتئدوا ولا تعجلوا.

### خطبة لعُتْبة بن أبي سُفيان

أبو جاتم عن العُتْبِي قال: إحتبستْ كُتُب معاوية حتى أَرْجَفَ (ا) أهل مصر بموته ثم ورد كتابه بسلامته، فصعد عتبة المنبر والكتاب في يده فقال: يا أهل مصر، قال طالت معاتبتنا إياكم بأطراف الرِّماح وظُبَات السيوف حتى صِرْنَا شَجِي في لَهَوَاتِكم (ا) ما تُسِيغُنا حلوقُكم، وأَقْذَاءً في أعيُنكم ما تَطْرِف عليها جفونُكم. فحين آشتدت عُرَى الحق عليكم عَقْداً، وآسترختْ عُقَدُ الباطل منكم حَلاً، أرجفتُم بالخليفة وأردتُم توهينَ السلطان، وخُضتم الحق إلى الباطل، وأقدمُ عهدكم به حديث! فأرْبَحُوا أنفسكم إذا خسِرْتم دينكم، فهذا كتاب أمير المؤمنين بالخبر السار عنه والعهدِ القريب منه. وأعلموا أنَّ سلطاننا على أبدانكم دون قلوبكم؛ فأصلِحوا لنا ما ظَهَر، نَكِلْكُم إلى الله فيما بَطَن؛ وأظهرُوا خيراً وإن أسررتُم شراً؛ فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون. وعلى الله وتوكل وبه نستعين.

### خطبة العُتْبة أيضاً

وبهذا الإسناد أنَّ عُتبة خطب أهلَ مصر حين هاجوا فقال: يا أهل مصز، خَفَّ على ألسنتكم مدحُ الحق ولا تفعلونه، وذمُّ الباطل وأنتم تأتُونه، كالحِمَار يَحْمِل أسفاراً أثقله حَمْلُها ولم ينفعْه عِلْمُها. وإني والله لا

<sup>(</sup>١) أَرْجِف : خاص في الأخبار التي تُحْدِثُ أضطراباً وفتنة.

<sup>(</sup>٢) اللَّهَ وَاتُ: ج لَهَاة وهي اللحمة المشرفة على الحَلْق في أقصى سقف الفم، والعامة تسميها الطنطلة، والمراد باللهوات الألسنة.

<sup>(</sup>٣)) وردت في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٤٠) بأختلاف في العبارات عما هنا.

أداوِي أدواءَكم بالسيف ما آكتفيت بالسَّوْط، ولا أبلغُ السوطَ ما كَفَتْني الدِّرَة (١٠) ولا أبطىء عن الأولى إن لم تصلحوا عن الأخرى، ناجزاً يناجز، ومَن حذّر كمن بشر فدعوا قال ويقول من قبل أن يقال فعل ويفعل؛ فإن هذا اليوم ليس فيه عِقَاب، ولا بعده عِتَاب.

### خطبة (١) لعبد الله بن الزُّ بَيْر

خطب عبد الله بن الزُّبير حين قُتِلَ أخوه مُصْعَب " فقال:

الحمد لله الذي يُعِزّ مَن يشاء ويُذِلّ مَن يشاء. إنه لن يذلّ مَن كان الحقُّ معه وإن كان فَرْداً، ولن يعزَّ من كان أولياء الشيطان حزبه وإن كان معه الأنام. اتانا خبر مِن قِبل العراق أجزَعنا وأفَرحنا: قتل مُصْعَب رحمه الله. فأما الذي أحزَننا من ذلك فإنَّ لفراق الحميم لَذْعةً يَجِدها حميمُه عند المُصيبة به ثم يَرْعَوِي بعدها ذَوُو الرأي إلى جميل الصبر وكريم العزاء. وأما الذي أفرحنا من ذلك فعلمُنا أنَّ قتله شهادةً، وأن ذلك لنا وله الخِيرة. ألا إن أهل العراق أهلَ الشقاق والنفاق باعوه بأقل ثمن كانوا يأخذونه به. إنا والله ما نموت حَبَجاً (الله ولا نموت بنو مروان؛ إلا قتلاً، قَعْصاً (الرماح تحت ظِلال السيوف، ليس كما تموت بنو مروان؛

<sup>(</sup>١) الدِّرَّةُ: السَّوْط والمراد هنا سَوْط صغير.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٠٩ ـ ١١٠) مع أختلاف كبير عما هنا.

<sup>(</sup>٣) قتله عبد الملك بن مروان سنة ٧١ هـ، وقد تقدمت ترجمة مصعب بن الزبير في الحاشية رقم ٢ من ص ١٠٢ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) مَا نَمَوْتُ حَبَجاً: مَا نَمُوت بِالتَّخْمَة؛ يقال: حَبَجَ البعيرُ يَحْبَجُ حَبَجاً: إنتفخ بطنه مِن أكل العَرْفج (شجر سُهْليُّ) لأنه يتعقَّد فيه وييبس حتى يتمرَّغ من وجعه ويَـزْحَرُ. وهنا يعرِّض ببني مروان لكثرة أكلهم وإسرافهم في ملاذ الدنيا وأنهم يموتون بالتّخمة.

<sup>(</sup>٥) قَعْصاً: قَتْلًا، أي أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه؛ يقال: قعصه: قتله مكانه.

واللَّهِ إِنْ قُتِل رجلٌ منهم في جاهليَّةٍ ولا إسلام. ألا إنما الدنيا عَارِيةٌ من الملك الأعلى الذي لا يَبِيدُ ذكرُه ولا يَذِلَّ سلطانُه فإن تُقبلِ عليَّ لا آخُذْها أخْذَ البَطِر الأَشِر، وإن تُدبر عنى لا أَبْكِ عليها بُكاءَ الخَرِف المُهْتَر ('). ثم نزل.

#### خطبة زياد البتراء(١)

حدّثني عبد الرحمن عن الأصمعيّ عن أبي بكر بن أبي عاصم ببعضها، وحدّثني أبي عن الهيثم بن عَدِيّ، قال: لما قدم زيادٌ أميراً على البَصْرة فنظر إلى أبياتها، قال: رُبَّ فَرِح بِإمارتي لن تنفعه، وكاره لها لن تَضُرَّه؛ فدخل وعليه قباء أبيض وَرداء صغير، فصعد المنبر، فخطب الناسَ خطبة بتراء: لم يصلِّ فيها على النبي على، وكان أوّلَ من خطبها، ثم قال:

أما بعد، فقد قال معاوية ما قد علمتم، وشهدت الشهود بما قد سمِعْتُم، وإنما كنت آمراً حفظ اللَّه منه ما ضَيع الناس، ووَصَل ما قطعوا. ألا وإنَّا قد وَلِيْنا ووَلِينَا الوالون، وسُسْنا وساسَنا السائسون، وإنا وجدنا هذا الأمر لا يُصلحه إلا شدّة في غير عُنْف، ولين في غير ضعف. وآيم شالله ما من كِذْبة أكبر شاهداً من كِذْبة إمام على منبر؛ فإذا سمعتموها منّي فآغتمِزُوها فيّ، وأعلموا أنَّ عندي أمثالها، وإذا رأيتموني آمر فيكم بالأمر فأنفذوه على أذْلاله (الله والم الله إنَّ لي

<sup>(</sup>١) الخرف: الذي فسد عقله من الكبر. والمُهُّتُر: من ذهب عقله من كبر أو مرض أو حزن.

<sup>(</sup>٢) وردب خُطبة زياد بن أبي سفيان في ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي ص ١٨٥ - ١٨٦ بآختلاف يسير عما هنا. وردت في العقد الفريد (ج ٤ ص ١١٠ - ١١٣) يزيادات كثيرة عما هنا وبتقديم وتأخير في بعض الجمل والكلمات، كذلك وردت في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٤٧ - ٢٤٥).

 <sup>(</sup>٣) ايْمُ الله وايم الله: قسم، وفيه لغات وهي: ايْمُنُ الله والتقدير: ايْمَنَ الله قسمي، ويقال: ايْمَنُ الله.

<sup>(</sup>٤) على أَذْلاله: على طرقه ووجوهه، واحده: ذِل بكسر الذال، وذِلُّ الطريق: ما مهد منه وذُلُّل.

فيكم لصَرْعي كثيرة، فليحذَرْ كلّ آمرىء منكم أن يكون من صَرْعاي. وآيمُ الله لأخُذنّ البريءَ بالسقيم، والمطيعَ بالعاصي، والمقبلَ بالمدبر، حتى تستقيم لي قناتُكم، وحتى يقولَ القائل: أنْجُ سَعْدُ، فقد قُتِل سُعْيد ألله بن فقام إليه عبدُ الله بن الأهتم التميميّ، فقال: أيها الأمير، أشهد أنك أوتيتَ الحكمةَ وفَصْلَ الخطاب؛ فقال له: كَذَبْت، ذاك نبيّ الله داود. ثم قام إليه الأحنف، فقال: إنما المرء بجدّه، والسيف بحدّه، والجواد بشدّه؛ وقد بلّغك جِدُّك أيها الأمير ما ترى؛ وإنما الحمدُ بعد البلاء، والثناءُ بعد العطاء، وإنا لا نُثنِي حتى نَبْتلي. ثم قام إليه مرْداس بن أُديّة، فقال: قد سمِعنا مقالتك أيها الأمير، وإنَّ خليلَ الله إبراهيمَ عليه السلام أدَّى عن الله غيرَ الذي أدَّيتَه، قال الله تعالى: ﴿ ألَّ تَزِر وَازِرَةٌ وِزْرَ عليه السلام أدَّى عن الله غيرَ الذي أدَّيتَه، قال الله تعالى: ﴿ ألَّ تَزِر وَازِرَةٌ وِزْرَ الله بالمدبر؛ فقال له: أَسْكت، فوالله ما أجد إلى ما أريد سبيلًا، إلا أن أخوضَ إليه بالمدبر؛ فقال له: أشكت، فوالله ما أجد إلى ما أريد سبيلًا، إلا أن أخوضَ إليه الباطل خوضاً. ثم نزل.

### وقال في خطبة له أخرى":

حَرَامٌ على الطعامُ والشرابُ حتى أسوِّيها بالأرض هَدْماً وإحراقاً. إيّاى

<sup>(</sup>١) ذكر ابن منظور في لسان العرب مادة (سعد) هذا المثل وقال: «هذا مثل سائرً؛ وأصله أنه كان لضبَّةً بن أُدِّ آبنان: سَعْدُ وسُعيْد، فخرجا يطلبان إبْلاً لهما فرجع سعَد ولم يرجع سعيد، فكان ضَبَّةً إذا رأى سواداً تحت الليل قال: سَعْدُ أم سعيد؟ هذا أصل المثل؛ فأحد ذلك اللفظ منه وصار مما يتشاءم به، وهو يضرب مثلاً في العناية بذي الرَّحِم. ويضرب في الإستخبار عن الأمرين: الخير والشرّ أيهما وقع. وقال الجوهريُّ في هذا المكان: وفي المثل، أسعد أم سعيد إذا سئل عن الشيء «أهو مما يُحَبُّ أو يُكْرَهُ».

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٥٣، آية ٣٨. والمعنى: كل إنسان مسؤول عن ذنب لا عن ذنب سواه. راجع التفسير المبين.

<sup>(</sup>٣) وردت خطبة زياد هذه في العقد الفريــد (ج ٤ ص ١١١ ـ ١١٢) في ثنايــا خطبــة البتراء، مــع اختلاف كبير عما هنا.

ودَلَجَ اللّيل، فإني لا أُوتَى بمُدلج إلا سَفَكْتُ دمه، وإيّايَ ودَعْوَى الجاهليّة، فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعتُ لسانه. وقد أحدثتم أحداثاً، وأحدثنا لكل ذنب عقوبة؛ فمن غَرَّق قوماً غَرِقْتُه، ومن أحرق قوماً أحرقتُه، ومن نَقَبَ بيتاً نقبْتُ عز قلبه، ومَنْ نَبش قبراً دفنتُه فيه حيّاً؛ فكُفُوا أيديكم والسنتكم أكف عنكم. وقد كانت بيني وبين أقوام منكم أشياءُ قد جعَلتُها دَبْرَ أذني وتحت قَدَمي، فمن كان محسناً فليزدَد، ومن كان مسيئاً فلينزغ. إنّي لو علمتُ أنَّ أحدكم قد قتله السُّل من بُغْضي لم أكشِف له قِناعاً ولم أهتِكُ له سِتْرا، حتى يُبديَ لي صَفْحتَه، فإذا فعل ذلك لم أناظره؛ فأعينوا على أنفسِكم واتنِفوا أمركم.

### خطبة ١١٠ للحجاج حين دخل البصرة

دخل وهو متقلَّدٌ سيفاً متنكَّبٌ قوساً عربية ، فعلا المنبرَ فقال: [وافر]

أنا أبنُ جَلاً وطلاع الثَّنَايَا مَتَى أضَع العِمامة تعرِفُوني (١٠) إنَّ أمير المؤمنين نَكَبَ ٢٠ عِيْدانه بين يديه، فوجدني أمرَّها عُوداً وأصْلَبَها

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الخطبة في المصدر السابق ١١٩ ـ ١٢٢ مع بعض الاختلاف عما هنا، كذلك وردت في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٣٦٥ ـ ٣٦٤) أكثر تفصيلًا عمّا في كتابنا، وفيه بيت سحيم بن وثيل المذكور...

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لسُحيْم بن وثيل كما في لسان العرب مادة (جلا) وابن جلا هو الواضح الأمر، وآسم رجل كان صاحب فَتْك يطلع في الغارات من ثَنِيَة الجبل على أهلها. وقال ثعلب: العِمامة تلبس في الحرب وتوضع في السلم. وقال غيره: كأنه قال: أنا ابن الذي يقال له جلا الأمور وكشفها. وقال ابن بري: أي أنا الظاهر الذي لا يُخفى وكل أحد يعرفني. وقال سيبويه: جلا الأمور: أوضحها وكشفها. كذلك ورد هذا البيت من جملة أبيات في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٢٠) كما مرّت ترجمة سُحيْم في الحاشية رقم ٥ من ص ٢٥٩ من الجزء الأول من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد (ج٤ ص ١٢١): «وإن أمير المؤمنين نشر كنانته [بين يديـه] ثم عَجَم عِيْدانها». والْكِنانة هي الجعبة تُجْعَل فيها السهام تكون من جلد لا من خشب فيها. أو من خشب لا جلد فيها. وعَجَم عيدانها: خَبَرَها. ونَكَبَ عِيدانها: طرحها.

مَكْسِراً، فوجَّهني إليكم. ألا فوالله لأعْصِبنْكم (اعَصْبَ السَّلَمة، ولألْحُونَكم الحُو العُود ولأضرِبَنَكم ضَرْبَ غرائب الإبل (العلى حتى تستقيم لي قَنَاتُكم، وحتى يقولَ القائل: أنْجُ، سعدُ، فقد قُتِل سُعيْد (الله في وَرَافةٍ إلا ضرَبتُ عُنُقَه. هكذا والزَّرَافاتِ، فإنِي أُوتَى بأحدٍ من الجالسين في زَرَافةٍ إلا ضرَبتُ عُنُقه. هكذا حدّثنيه أحمد بن سعيد عن أبي عُبيد في كتاب غَرِيب الحديث. وقال لي غيره: هو إيّائي وهذه الشُفَعاء والزَّرَافات. وقد فسَرْتُ الحديثَ في كتابي المؤلَّف في غيرب الحديث.

# خطبة اللحجاج أيضاً

أُرْجَف الناسُ بموت الحجّاج، فخطب فقال:

<sup>(</sup>١) عَصَبَهُ: قَطَّعَهُ. والسَّلَمَةُ: واحدة السَّلَم وهو شجر من العِضاه يُتَّخذ منه القرظ الذي يُدْبَغُ به.

<sup>(</sup>٢) لَحَا العودَ: قشره.

<sup>(</sup>٣) كانت الإبل الغريبة إذا وردت مع إبل قوم ضُرِبَتْ وطُردت. ضربه الحجاج مثلاً في التهديد والإنذار.

<sup>(</sup>٤) تقدم شرح هذا المثل في الحاشية رقم ٢ من ص ٢٤٢ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٥) الشَّفَعاء: ج شفيع. وهنا يحذُّر الحجاج من اجتماع الشفعاء عنده؛ لأنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان فيشفعون في أصحاب الجرائم فنهاهم الحجاج عن ذلك لأن كل واحد منهم كان يشفع للآخر.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٢٣) بأختلاف عما هنا.

<sup>(</sup>٧) سورة ص ٣٨، الآية ٣٥. وتفسير الآية: طلب سليمان مُلْكاً لا مثيل له في الكيف لا في الكم كتسخير الرياح والطير والجن، فأستجاب سبحانه لدعوته.

فما عسى أن يكون أيها الرجل! وكلكم ذلك الرجل!. كأنّي والله بكلّ حيّ منكم ميّتاً، وبكل رَطْبٍ يابساً، ونُقِل في ثيابَ أكفانه إلى ثلاثِ أذرًع طُولًا في ذِراع عرضا، وأكلتِ الأرضُ لحمَه ومَصّتْ صديدَه، وآنصرف الحبيبُ من ولده يَقْسِم الخبيثَ من ماله؛ إن الذين يعقِلون يعلَمون ما أقول، ثم نزل.

## خطبة (١) أخرى للحجاج حين أراد الحج

خطب فقال: أيها الناسإني أريد الحج، وقد آستخلفت عليكم آبني هذا (۱)، وأوصيته بخلاف ما أوصَى به رسول الله في الأنصار؛ إن رسول الله أوصَى أنْ يُقبَلَ من مُحسنهم، وأن يُتجاوز عن مُسيئهم؛ وإني أمرته ألا يقبلَ من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم. ألا وإنكم ستقولون بعدي مقالة لا يمنعكم من إظهارها إلا مخافتي، ستقولون بعدي: لا أحسَن الله له الصَّحابة! ألا وإني مُعجِّلُ لكم الجواب: لا أحسَن الله لكم الجلافة، ثم نزل.

### خطبة اللحجاج أيضاً

خطب فقال في خطبته: سَوْطي سيفي، فنِجَادُه (١) في عُنُقي، وقائمُه في يدي، وذُبَابه قِلادةً لمن اغترَّ بي! فقال الحسن: بُؤْساً لهذا! ما أغرّه بالله!.

وحلف رجل بالطلاق أنَّ الحجاج في النار، ثم أتى آمرأته فمنعته نفسَها؟ فأتى آبِنَ سِيرِين (٠٠) يستفتيه؛ فقال: يا آبن أخي، امض فكن مع أهلك، فإنَّ

<sup>(</sup>١) وردِّت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١١٩) مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق والصفحة: محمداً.

<sup>(</sup>٣) وردِّت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٢٤) مع اختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٤) نجادُ السيف: حمائله. وقائمه: مقبضه. وذُبابه: طرفه الذي يضرب به.

<sup>(</sup>٥) في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٢٤): «ابن شبرمة».

الحجّاجَ إن لم يكن في النار لم يَضُرُّك أن تَزني .

### خطبة(١) لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه:

حدّثني أبو سَهْل عن إسحاق بن سليمان عن شُعَيب بن صفوان عن رجل من آل سَعِيد بن العاص، قال:

كان آخر " خطبة خطب بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنْ حَمِدَ اللّه وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنكم لم تُخلقوا عَبْناً، ولن تُتركوا سُدًى، وإنَّ لكم مَعاداً يَنزِل اللّهُ فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وخَسِر من خَرَج من رحمة الله وحُرِمَ جنّةً عَرْضُها السمواتُ والأرضُ. ألم تعلموا أنه لا يأمَنُ غداً إلا مَنْ حَذِر اليومَ وخاف، وباع نافداً بباق، وقليلاً بكثير، وخوفاً بأمان؟ ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وستكون من بعدكم للباقين كذلك، حتى تُردّ إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تُشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قَضَى نَحْبَه، حتى تُعنبوه في صَدْع من الأرض في بطن صَدْع غير مُوسًد ولا ممهًد، قد فارقَ الأحباب وباشرَ الترابُ وواجه الحساب، فهو مُرْتَهَنُ بعمله، غَنيُّ عما ترك فقير إلى ما قدّم. فأتَّقُوا الله قبل آنقضاء مَوَاقِيته ونزولِ الموت بكم! أمًا إني أقول هذا وما أعلم أنَّ عند أحدٍ من الذنوب أكثرَ مما عندي، فاستغفرُ الله وأتوبُ إليه. هذا وما عَلَم فَرفَ ردائه على وجهه فبكي وأبكي من حوله.

### خطبة لخالد بن عبد الله يوم عيد

خطب فذكر الله وجلالَه ثم قال: كنْتَ كذلك ما شئْتَ أن تكون، لا يَعلم

<sup>(</sup>١) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٩٥) والبيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥) بزيادة ونقص وتغيير بعض الكلمات.

 <sup>(</sup>۲) قال في نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحة إن عمر خطب بُخناصرة. (بلد بالشام من أعمال حلب) خطبة لم يخطب بعدها حتى مات.

كيف أنت إلا أنت، ثم آرتأيت أن تخلُق الخَلْق، فماذا جئْتَ به من عجائب صُنْعك، والكبير والصغير من خلقك، والظاهر والباطن من ذَرِّك: من صُنوف أفواجه وأفراده وأزواجه؟ كيف أدمجْتَ قوائم الذَّرَّة والبَعُوضة إلى ما هو أعظمُ من ذلك من الأشباح التي آمتزجتْ بالأرواح؟.

وخَطَب () يوماً فسقطتْ جَرَادةٌ على ثوبه فقال: سبحانَ مَنِ الجرادةُ مِنْ خلقه، أدمَجَ قوائمها، وطوّقها () جَنَاحها، ووَشّى جلدَها، وسَلّطها على ما هو أعظمُ منها.

#### خطبة للحجاج

خطب فقال: أيها الناس، احفَظُوا فُروجكم، وخُذوا الأنفس بضميرها، فإنها أَسْوَكُ<sup>(۱)</sup> شيء إذا أُعْطِيَتْ، وأعصَى شيء إذا سُئلت. وإني رأيت الصبر عن مَحَارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله.

#### خطبة (١) سليمان بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) وردت هذه الخطبة القصيرة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٩٤) بأختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٢) في نفس المصدر والصفحة: «وطرفها وجناحيها».

<sup>(</sup>٣) أَشْبُولُ: أَضْعَفُ؛ من ساك الرجلُ إذا مشى مشياً ضعيفاً.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٩١ ـ ٩٢) بأختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٥) تنفِّس الصهح: تبلُّج وأسفر. وعسعس الليلُ: أظلم.

#### خطبة (١) يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد

حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، والله ما خرجْتُ أَشَراً ولا بَطَرالً ولا جَرْصاً على الدنيا ولا رغبةً في المُلْك، وما بي إطراء نَفْسي، وإني لَظَلُوم لها إن لم يرحَمْني الله، ولكن خرجْتُ غَضَباً لله ودِينه، داعياً إلى الله وإلى سُنّة نبيّه، لمّا هُدِمَتْ معالم الهدى، وأطفىء نور أهل التقوى، وظَهر الجبّار العنيد، المستجلُّ لكل حُرْمة، والراكبُ لكل بِدْعة، الكافر بيوم الحساب، وإنه لابن عَمِّي في النَّسَب وكَفِيئي في الحَسَب؛ فلمّا رأيتُ ذلك آستخرْتُ الله في أمره وسائنه ألا يكلني إلى نفسي، ودعَوتُ إلى ذلك مَنْ أجابني من أهل ولايتي، وسائنه ألا يكلني إلى نفسي، ودعَوتُ إلى ذلك مَنْ أجابني من أهل ولايتي، حتى أراح الله منه العباد، وطهر منه البلاد، بحَوْله وقُوته لا بحولي وقوتي.

أيها الناس، إنَّ لكم علي ألا أضَعَ حَجَراً على حجر، ولا لَبِنَةً على لبنة، ولا أَكْرِي (\*) نهرا، ولا أكنزُ مالاً، ولا أعطيه زوجاً ولا وَلَداً، ولا أنقُلُه من بلد إلى بلد حتى أسُدَّ فقرَ ذلك البلد وخَصَاصةً (١) أهله، فإنْ فَضَلَ فضلُ نقلتُه إلى البلد الذي يَلِيه. ولا أُجَمِّركم (\*) في بُعُوثكم فأفتنكم وأفتِنَ أهليكم، ولا أُغْلِق بابي دونكم فيأكُلَ قَوْيكُم ضعيفكم، ولا أحمِلُ على أهل جِزْيتكم ما أُجْليهم به عن

<sup>(</sup>۱) قال يزيد هذه الخطبة لمّا قتل ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، ولقد وردت في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥) وفي العقد الفريد (ج ٤ ص ٩٥ ـ ٩٦) بزيادة أو نقص أو تغيير في بعض الكلمات عمّا هنا.

 <sup>(</sup>٢) يقال: أَشِرَ يَاشَراً أَشَرا: بَطِرَ فهـوأشِر بكسـر الشين وضمها. ويقـال: بَطرَ الـرجلُ يَبْـطُرُ بَطَراً: حـار وطغى بالنعمة.

<sup>(</sup>٣) يريد الوليد بن يزيد، مشيراً إلى رميه المصحف بالنشاب، وقد ذكره المؤلف في عنـوان خطبـة يزيد.

<sup>(</sup>٤) الكَفِيء: المماثل.

<sup>(</sup>٥) كَرَى النهَر: حفره.

<sup>(</sup>٦) الخصاصَةُ: ضِيْق الحال.

<sup>(</sup>٧) جَمَّرَ الجيشُ: حبسه في أرض العدو ولم يقفله، أي دون أن يرجعوا إلى أهليهم.

بلادهم وأقطعُ به نَسْلَهم. ولكم علي إدرارُ العَطَاء في كل سنةٍ والرزقِ في كل شهر، حتى يستوي بكم الحال فيكونَ أفضلُكم كأدناكم. فإنْ أنا وَفَيْتُ لكم فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة والمكانفة (ا)، وإنْ لم أف لكم فلكم أن تخلعوني إلا أن تستتيبوني، فإن أنا تبت قبلتم مني، وإن عرفتم أحداً يقوم مَقامي ممن يُعرَفُ بالصَّلاح يُعطيكم من نفسه مثلَ الذي أعطيتُكم فأردتم أن تُبايعوه، فأنا أوِّلُ مَنْ بايعه ودَخل في طاعته.

أيها الناس، إنه لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيمَ لي ولكم.

فلما بُويع مَرْوانُ نَبَشَه وصَلَبه. وكانوا يقرؤون في الكتب: يا مبذِّر الكنوز ويا سَجَّاداً بالأسحار، كانت ولايتُك لهم رحمةً وعليهم حجّة، أخذوك فصَلَبوك.

### خطبة البي حمزة الخارجي

خطب أبو حمزة الخارجيّ بمكة فذكر رسولَ الله ﷺ، ثم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بما هم أهله، ثم قال: ووَليَ عثمانُ فسار سِتَ سنين بسِيرة صاحبيّه وكان دونهما، ثم سار في الستّ الأواخر بما أحبط به الأوائل، ثم مضى لسبيله. ووَلي عليّ فلم يَبْلُغ من الحقّ قَصْداً ولم يرفَعْ له مَنَاراً، ثم مضى لسبيله، ثم وَلِي معاوية لَعِينُ رسول الله وآبنُ لعينه، اتّخذ عبادَ الله خَولًا "، ومالَ الله دُولًا، ودينه دَغلا، ثم مضى لسبيله، فالعنوه لعنه الله. ثم ولي يزيدُ بن معاوية، يزيد الخمور، ويزيد القُرود، ويزيد الفهود، الفاسقُ في بَطْنه والمأبون معاوية، يزيد الخمور، ويزيد القُرود، ويزيد الفهود، الفاسقُ في بَطْنه والمأبون

<sup>(</sup>١) المكانفة: المعاونة.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٤٤) بأختلاف كبيـر عما هنـا. كذلـك وردت في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٧٥ ).

<sup>(</sup>٣) الْخُوَلُ: العبيد والإماء، ومفردها خَوْليٌّ.

في فَرْجه. ثم آقتصَهم خليفة خليفة. فلما آنتهى إلى عمر بن عبد العزيز أعرض عن ذكره. ثم ذكر يزيد بن عبد الملك فقال: يأكلُ الحرام، ويلبَس الحُلة بألف دينار، قد ضُرِبَت فيها الأبشارُ، وهُتِكت الأستار، حَبَابة عن يمينه وسكلامة "عن يساره تغنيانه، حتى إذا أخَذَ الشرابُ فيه كلَّ مَأْخَذٍ قَدَّ ثَوْبَه ثم آلتفت إلى يساره تغنيانه، حتى إذا أخَذ الشرابُ فيه كلَّ مَأْخَدٍ قَدَّ ثَوْبَه ثم آلتفت إلى إحداهما فقال: ألا أطير؟ نعم! طرْ إلى النار. ثم ذكر أصحابه فقال: شبابُ والله مُكتهلون في شَبَابهم، غَضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة، وأطلاح سَهر"، ينظرُ الله إليهم في جوف الليل مُنْحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، قد أكلتِ الأرضُ رُكبَهم وأيديهم وجِباههم، وآستقلُوا ذلك في جَنْب الله، حتى إذا رأوا السّهام قد فُوقت "، والرماح قد أشرعت، والسيوف في جَنْب الله، حتى إذا رأوا السّهام قد فُوقت "، والرماح قد أشرعت، والسيوف آختلفت رِجْلاه على عُنق فرسه، وتخضبت محاسِنُ وجهه بالدماء، فأسرعت إليه سباع الأرض وآنحطت إليه طير السماء، فكم من عينٍ في منقار طائرٍ طالما بَكى صاحبُها في جوف الليل من خوف الله! وكم من كف زايلت معصمها طالما آعتَمد عليها صاحبُها في جوف الليل بالسجود لله! ثم قال: أوّه أوّه "وبكى ثم نزل.

## خطبة (٥) لقَطَرِيّ الخارجيّ

ذَكَر فيها الذين قالوا: مَنْ أَشدُّ منّا قوّةً، فقال: حُمِلُوا إلى قُبُورهم فلا

<sup>(</sup>١) حبانة وسلامة مغنّيتان كانتا تطربان يزيد بن عبد الملك نحى مجالس أُنسه.

<sup>(</sup>٢) الأنضاء: ج نِضُو وهو المهزول. والأطلاح: ج طِلْح وهو المهزول أيضاً.

<sup>(</sup>٣) فَوَّقَ السَّهْمَ: جعل له فُوْقًا، والفُوقْ موضعَ الوتر من السهم.

<sup>(</sup>٤) أُوَّه: كلمة معناه التحرن، وفيها لغات وهي: آوَّه (بالمد وسكون الهاء) وأُوَّه (بضم الهاء) وآوه (بالمد مع واوين) وأوَّه (بكسر الهاء) وأوَّه (بفتح الهاء وسكون الواو) وآه (بكسر الهاء) انظر لسان العرب مادة (أوه).

 <sup>(</sup>٥) هو قَطَريُّ بن الفجاءة، أحد بني مازن بن عمرو بن تميم، وقد وردت خطبته هذه كاملة في
 العقد الفريد (ج ٤ ص ١٤١ ـ ١٤٣) والبيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٧٧ ـ ٢٧٩).

يُدْعَوْنَ رُكْبانا، وأُنْزِلوا فلا يُدْعَونَ ضِيفانا، وجعلوا لهم من الضَّرِيح أَجْنانا أَوَمَن التراب أكفانا، ومن الرُّفَات جِيرانا؛ فهم جِيرةٌ لا يُجيبون داعياً ولا يَمنعون ضَيمًا، إن أَخْصَبوا لم يفرحوا، أو أَقْحَطوا لم يَقْنَطوا؛ جميع أوحاد، وجِيرة أَبْعاد، لا يَزُورون ولا يُزارون أَن فَاحذرُوا ما حَذركم الله، وآنتفِعوا بمَوَاعظه وآعتصموا بحبله.

#### وفي خطبة (١) ليوسف بن عمر:

اتقوا اللَّه عبادَ الله! فكم من مُؤمِّل أملاً لا يبلُغه، وجامع مالاً لا يأكله، ومانع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حقَّ مَنعَه، أصابه حراماً ورَّتُه عدوًا، إحتمل إصْرَه (٥ وبَاءَ بوِزْره، ووَرَد على ربّه آسفاً لاهِفاً، قد خَسِر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخُسْرانُ المبين.

### وفي خطبة (١) للحجاج:

قال مالك بن دِينار: سمعْتُه على المنبر يقول: امراً ﴿ زُوَّرَ عمله، امراً حاسَبَ نفسَه، امراً فكّر فيما يقرؤه في صحيفته ويراه في مِيزانه، وامراً كان عند

<sup>﴿</sup>١١) في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٤٣): «وأُنْزلوا الأجْداتَ».

<sup>(</sup>٢) الأَجْنان: ج جَنن وهو القبر.

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٤٣): «إن أخصبوا لم يفـرحوا، وإن قَحِـطوا لم يَقْنَطوا ، جَمْعُ وهُمْ آحاد، جِيْرَةُ وهم أبعاد، متناؤون يُزارُوْن ولا يزورون».

<sup>(</sup>٤) ورَدُّت هذه الَّخطَبة في المصدر السابق ص ١٣٤ ـ ١٣٥ بأختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٥) الإَضْرُ: الثقل والذُّنْب كذلك وردت في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٦) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١١٧: بآختلاف يسير عما هذا، وانظرها أيضاً
 في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٣٠٠).

<sup>(</sup>٧) في المصدر السابق: «أمرؤ. . . » بالرفع. وزوَّر عمله: حسَّنه.

هواه زاجراً، وعند هَمِّه آمراً، أُخذ بِعنَان قلبه كما يأخُذ بخِطام '' جَمَله، فإنْ قاده إلى طاعة الله تَبِعه، وإن قاده إلى مَعْصِية الله كَفَّه.

#### خطبة للمنصورا

خطب المنصور بمكة فقال: أيها الناس، إنما أنا سلطانُ الله في أرضه، أسوسُكم بتوفيقه وتَسْديده وتأييده وتَبْصيره، وخازنُه على فَيئه أعمَلُ فيه بمشيئته، وأقسِمه بإرادته، وأعطيه بإذنه، قد جَعَلني عليه قُفْلا إذا شاء أن يفتَحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم فتحني، وإذا شاء أن يُقفِلني عليها أقفلني. فآرغَبُوا إلى الله وآسألوه في هذا اليوم الشريف الذي وَهَبَ لكم فيه من فَضْله ما أعلمكم في كتابه، إذ يقول: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً﴾ أن يُوفِقني للصواب والرشاد، ويُلْهِمَني الرأفة بكم والإحسانَ إليكم، ويَفْتَحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم بالعَدْل عليكم.

### خطبة لداود بن عليّ

خطب فقال: أحرزَ لسانٌ رأسه، اتعظ آمرؤُ بغيره، اعتبر عاقلٌ قبل أن يُعْتَبر به، فأمسكَ الفضْلَ من قوله وقدّم الفضلَ من عمله. ثم أخذ بقائم سيفه فقال: إنَّ بكم داءً هذا دواؤُه، وأنا زعيمٌ لكم بشِفائه، وما بعد الوعيدِ إلاّ الإيقاع.

<sup>(</sup>١) الخِطامُ: حبل يُجْعل في عنق البعير ويُثنَّى في خَطَمه أي في أنفه، والجمع خُطُمٌ.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ٩٩) بأختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥، آية رقم ٣. ومعنى الآية: اتفق المسلمون بشتى فرقهم ومذاهبهم على أن هذه الآية دون سائر آيات «المائدة» نزلت في مكة السنة العاشرة للهجرة التي فيها حجَّ رسول الله على حجة الوداع، وأنه لما رجع جمع الناس وخطب فيهم خطبته التي ذكر فيها على بن أبي طالب من دون الصحابة وأمر المسلمين بموالاته. أنظر التفسير المبين.

### خطبة لداود بن عليّ أيضاً

لما قام أبو العبّاس في أوّل خِلافته على المنبر فام بوجه كورقة المصحف فآستَحْياً فلم يتكلّم؛ فنَهض داودُ بن عليّ حتّى صَعِد المنبر؛ فقال المنصور: فقلت في شيخِنا وكبيرِنا ويدعو إلى نفسه فلا يختلف عليه آثنان، فأنتضَيْتُ سيفي وغَطَيْتُ ثوبي وقلتُ: إن فَعَلَ ناجزْتُه؛ فلما رَقِي عَبَاً آستقبل الناسَ بوجهه دون أبي العباس، ثم قال: أيها الناس، إن أمير المؤمنين يَكْرَه أن يتقدّم قولُه فعلَه، ولأثرُ الفِعال عليكم أُجْدَى من تَشْقيق (المَقال، وحَسْبُكُم بكتابِ الله مُمْتَثلًا فيكم، وآبنِ عمّ رسولِ الله خليفةً عليكم. والله قسَماً بَرّاً لا أريد إلا اللّه به ما قام هذا المقام أحدٌ بعد رسول الله أحقُ به من عليّ بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا، فليَظُنَّ ظانَّكم وليَهْمِسْ هامسُكم. قال أبو جعفر: ثم نزل وشِمْتُ (السيفى.

### خطبة (١) لأعرابي

أمّا بعد، فإن الدنيا دارُ بَلاء والآخرة دارُ بقاء، فخُذُوا أيها الناس لمَقَرّكُم من مَمّركم، ولا تَهْتِكوا أستاركم عند من لا يَخْفَى عليه أسرارُكم، ففي الدنيا أُحْيِئتُم ولغيرها خُلِقْتُم. أقول قولي هذا. والمستَغْفَرُ الله، والمدعوُّ له الخليفةُ ثم الأميرُ جعفر بن سليمان.

<sup>(</sup>١) تشقيق المقال أو الكلام: إخراجه أحسن مخرج.

<sup>(</sup>٢) شَالَمُ سَيْفَهُ: أَغْمَدُهُ، ويستعمل بمعنى سَلٍّ.

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه الخطبة بزيادة عما هنا في الأمالي لأبي على القالي (ج ١ ص ٢٥٠) والعقد الفريد
 (ج ٤ ص ١٥١).

### خطبة ١٠٠٠ المأمون يوم الجمعة

الحمد لله مستخلِص الحمدِ لنفسه، ومستوجبه على خَلْقه، أحمَدُه وأستعينهُ وأومن به وأتوكُّل عليه، وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ وحْدَهُ لا شريكَ لِـه، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ، أرسله بالهُدَى ودِينِ الحقِّ ليُظهِرَه على الدِّينِ كلُّه ولـوكَرِهَ المُشـركون. أوصِيْكم عِبـادَ الله بتقـوى الله وحـدَه، والعمـل لمـا عنده، والتنجُّز لوعده، والخوفِ لوعيده؛ فإنه لا يسلُّم إلا مَن آتَّقاه ورَجَاه، وعَمِل له وأَرْضاه. فَٱتَّقُوا اللَّهَ عبادَ الله وبادِرُوا آجالَكم بأعمالكم، وآبتـاعُوا مـا يبقَى بما يزولُ عنكم، وترحّلوا " فقد جُدَّ بكم "، وآستعِدُّوا للموت فقد أَظلُّكم، وكُونوا قوماً صِيْحَ بهم فأنتبهُوا، وعلِموا أنَّ الدنيا ليستْ لهم بدار فَاسَتُبْدَلُوا؛ فإنَّ الله لم يخلُقُكم عبثاً ولم يتركُّكُم سُديٌّ؛ ما بين أحدِكم وبين الجنَّة والنار إلا الموتُ أنْ يَنزِلَ به. وإنَّ غايةً تنقصُها اللحظةُ وتهَدِمها الساعـةُ الواحدةُ لجديرة بِقصر المُدّة، وإنَّ غائباً يحدُوه الجديد انِ الليلُ والنهارُ لَحَريِّ (') بسُرعة الْأَوْبة، وإنَّ قادماً يحُلّ بالفوز أو بالشِّقْوة لَمُسْتَحِقُّ لأفضل العُدّة، فآتَّقي عبدٌ ربَّه، ونصح نفسه، وقَدَّم توبته، وغَلَب شهوتَه، فإنَّ أجلَه مستورٌ عنه، وأملَه خادعٌ له، والشيطان مُوكَّلٌ به: يُزَيِّنُ له المعصيةَ ليركبها، ويُمَنِّيه التوبةَ ليُسَوِّفُها، حتى تهجُمَ عليه منيَّتُه أغفلَ ما يكون عنها. فيا لها حَسْرَةً على ذي غَفْلة: أن يكون عمرُه عليه حُجّةً، أو تؤدّيه أيامُه (٥) إلى شِقْوة! نسألُ الله أن

<sup>(</sup>١) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٠٤ ـ ١٠٥) كما هنا ولكن بآختلاف يسير جداً سنشير إليه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق ص ١٠٤: «وترحلوا عن الدنيا».

<sup>(</sup>٣) جُدَّ بكم: أي جَدَّ بكم السير؛ يقال: جَدَّ في سيره: إجتهد.

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٠٥): «لجديرٌ».

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر السابق والصفحة: «منيَّته.

يَجْعَلْنَا وَإِيّاكُم مَمَنَ لا تُبطره نعمة، ولا تُقَصَّر به عن طاعته غفله، ولا تُحلّ به بعد المؤت فَرْعة؛ إنه سميع الدعاء، وبيده الخير، وإنه فعًالُ لما يُريد.

### وفي خطبة (١) المأمون يوم الأضحى بعد التكبير الأوّل:

إِنَّ يومكم هذا يومُ أبانَ اللَّهُ فضلَه، وأوجبَ تشريفَه، وعَظّم حُرْمته، ووَقَق له من خَلقه صفوتَه، وأبتنكى فيه خليله، وفَدَى فيه من الذَّبْح نبيَّه، وجعله خاتم الأيام المعدودات من النَّفْر "؛ يومُ خاتم الأيام المعدودات من النَّفْر "؛ يومُ حرامُ من أيّام عِظام، في شهرٍ حَرَام، يومُ الحجِّ الأكبر، يومُ دعا اللَّهُ إلى مشهده، ونَزَل القرآنُ بتعظيمه، قال الله جلّ وعزّ: ﴿وَأَذَنْ في النّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ " الآيات؛ فتقرّبوا إلى الله في هذا اليوم بذبائحكم، وعَظّموا شعائر الله وأجعلوها من طَيِّبِ أموالكم وبصحة التقوى من قلوبكم، فإنه يقول: ﴿ لَنْ يَنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُم ﴾ "، ثم التكبير والتحميد والصلاة على النبيّ والوصية بالتقوى، ثم قال بعد ذكر الجنة والنار: عَظُمَ قدرُ الدارين وأرتفع جزاءُ العَملينُ " وطالت مدّة الفريقين. اللَّه الله! فوالله إنه الجِدُ والحِساب والقِصاص والصَّراط ثم العقاب والنَّواب، فمن نَجَا يومئذٍ فقد فاز،

<sup>(</sup>١) أنظرُ هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٠٥ ـ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) يوم|النَّفَّر: يومُ ينفر الناس من مِني.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٢٢، آية ٢٧. والمعنى: نادٍ أيها الناس حجُّوا إلى بيت الله الحرام. راجع التفسير المبين.

<sup>(</sup>٤) نفسل السورة، آية ٣٧. والمعنى: لن يناله لأنه غنيٌ عن كل شيء وإليه يفتقر كل شيء. ولكن ينالله تعالى الرضى عنكم لأنه يريد من عبده أن يكون مرضيًا لديه كما يريد الوالد من ولـده أن يكون ناجحاً في دروسه وسلوكه، ويريد من عبده أن يكون كريماً. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٥) المراد بالعملين عمل الخير وعمل الشرّ.

ومن هَوَى يومئذ فقد خاب. الخيرُ كلّه في الجنّة، والشرُّ كله في النار. وفي خطبة(١) المأمون يوم الفطر بعد التكبير الأوّل:

إِنَّ يومكم هذا يومُ عِيدٍ وسُنَّة وآبتهال ورغبة، يومُ خَتَم الله به صيامَ شهـر رمضان وأفتتح بـه حَجُّ بيتـه الحَرَام، فجعله خـاتمةَ الشهـر وأوَّلُ أيام شهـور الحجّ، وجعله مُعقّباً لمفروض صيامكم ومُتنقّل قيامكم، أحلَّ فيه الطعامَ لكم وحَرَّم فيه الصيامَ عليكم؛ فأطلبوا إلى الله حوائجكُم وأستغفروه لتفريطكم، فإنه يُقال، لا كبير مع أستغفار، ولا صغير مع إصرار. ثم التكبير والتحميد وذكر النُّبِيُّ عليه السلام والوصيَّة بالتقوى. ثم قال: فأتقوا الله عبادَ الله وبادروا الأمرَ الذي أعتدَلَ فيه يقينُكم، ولم يحتضِر الشكُّ فيه أحداً منكم، وهو الموت المكتوبُ عليكم، فإنه لا تستقلُ بعدَه عَثْرةٌ، ولا تُحْظر قبله توبة. وأعلموا أنه لا شيءَ قبله إلا دونَه ولا شيءَ بعده إلا فوقه . ولا يُعين على جَزَعه وعَلَزه (٢) وكُرَبه، ولا يُعين على القبر وظُلْمته وضِيقه ووَحْشته وهَـوْل مَطْلُعه ومسألة ملائكته، إلا العمـلُ الصالـحُ الذي أمـر الله به. فمن زَلَّتْ عـــد الموت قَدَمُه، فقد ظهرت ندامتُه، وفاتته أستقالتُه، ودعا من الرَّجْعة إلى ما لا يجابُ إليه، وبذَلَ من الفدية ما لا يُقْبَلُ منه. فآلله اللَّهَ عبادَ الله! وكـونوا قـوماً سألوا الرَّجْعة فأعْطُوها إذ مُنِعَهَا الذين حَذَّركم الله، وآتَّقوا اليومَ الذي يجمَعُكم الله فيه لوَضْع مَوَازينكم، ونَشْر صُحُفكم الحافظةِ لأعمالكم. فلينظُرْ عبدٌ ما يَضَعُ في مِيزانه مما يثقل به، وما يُمِلُّ (١) في صحيفته الحافظةِ لما عليه وله؛

<sup>(</sup>١) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤ ص ١٠٦ ـ ١٠٧) باختلاف بسيط عما هنا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق ص ١٠٦: «ولم يَحْضر» وحضر مثل أحتضر.

<sup>(</sup>٣) العَلِزُ: ما يصيب المريض عند حشرجة الموت من رعدة وأضطراب.

<sup>(</sup>٤) يُمِلَ: يُمْلي.

فقد حَكَى الله لكم ما قال المفرِّطُون عندها إذ طال إعراضُهم عنها، قال: ﴿ وَنَضَعُ وَوَوْضِعَ آلْكِتَابُ فَتَرَى آلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ " الآية. وقال: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ آلْقِسْطَ لِيَوْمِ آلْقِيَامَةِ ﴾ " . ولستُ أَنْهَاكُم عن الدنيا بأعظم مما نَهَتْكم الدنيا عن نفسها، فإنه كلُّ ما لها ينهى عنها، وكل ما فيها يدعو إلى غيرها. وأعظم مما رأته أعينكم من عجائبها ذمُّ كتابِ الله لها ونَهْيُ الله عنها، فإنه يقول: ﴿ وَلَا تَعْرَبُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ " وقال: ﴿ إِنَّمَا آلْحَبَاةُ آللُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو ﴾ " الآية. فأنتفعوا بمعرفتكم بها وبإخبار الله عنها، وأعلموا أنَّ قوماً من عباد الله أَدْرَكَتْهم عِصمةُ الله فحذِروا مَصَارِعَها، وجانبُوا خدائعها، وآثروا طاعة الله فيها، فأدركوا الجنَّة بما تركوا منها.

# كلامُ مَنْ أُرتِجَّ عليه

حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثنا عيسى بن عمر قال: خَطَب أميرٌ مرّةً فأنقطع فخجِل، فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك ولَفَّهم في وفيهم يَرْبوعِيُّ جَلْد، فقال: اخطُبُوا؛ فقام واحدٌ فمرَ في الخطبة، حتى إذا بلغ أما بعد قال: أما بعد أما بعد، ولم يدرِ ما يقول، ثم قال: فإنَّ آمرأتي طالقُ ثلاثاً، لم أُرِد أن أجمع اليوم فمنعتني. وخطب آخر، فلما بلغ أما بعد بَقي ونَظَر فإذا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ١٨، آية ٤٩. والمعنى: فترى المجرمين خائفين مما يعطي سبحانه كل مجرم صحفة أعماله. انظر التفسير المبين.

<sup>(</sup>٢) سبورة الأنبياء ٢١، آية ٤٧. وليس المراد بالموازين هنا ما لكل واحد منها كفّتان وعمود ولسان، بل المراد أحكام الله وشريعته.

<sup>(</sup>٣) سورة لُقمان ٣١، آية ٣٣. والغَرُوْرُ: الشيطان. والمعنى آحذروا كل شيطان رجيم يغريكم بمعصية الله ونقمته التفسير المبين.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد ٤٧، الآية رقم ٣٦. والمعنى: الويل لمن أنصرف إلى الدنيا وأشتغل بها وتـورَّط في الشبهات والمحرمات وإلَّا فدين الله ودنياه شيء واحد. التفسير المبين.

<sup>(</sup>٥) لفهم: جمعهم.

إنسان ينظر إليه، فقال: لعنك الله! ترى ما أنا فيه وتُلْمَحني ببصرك أيضاً!. قال: وقال أحدهم: رأيتُ القَرَاقير'' من السُّفُن تجرِي بيني وبين الناس. قال: وصَعِد اليربوعيُّ فخطب فقال: أمّا بعدُ، فواللَّهِ ما أدرِي ما أقولُ ولا فِيمَ أقمتموني، أقول ماذا؟ فقال بعضهم: قل في الزيت؛ فقال: الزيتُ مبارك، فكُلُوا منه وآدّهِنوا. قال: فهو قولُ الشُّطَّار'' اليوم إذا قيل: لم فعلت ذا، فقل في شأن الزيت وفي حال الزيت.

ولما أتى يزيد بن أبي سُفيان الشام والياً لأبي بكر رضي الله عنه، خطب فأرتج "عليه، فعاد إلى الحمد لله ثم أرتج عليه، فعاد إلى الحمد لله ثم أرتج عليه، فقال: يا أهل الشّام، عسى الله أن يجعل من بعد عُسْرٍ يُسرا، ومن بعد عِيّ بيانا، وأنتم إلى إمام عادل أحوجُ منكم إلى إمام قائل. ثم نزل. فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه.

صعِد ثابتُ قُطْنَة ﴿ منبراً بسِجِسْتان فحمِد الله ثم أُرتج عليه، فنزل وهـو يقول:

فَ إِلَّا أَكُنْ فَيكُمْ حَطِيباً فَ إِنَّنِي ﴿ بَسِيفِي إِذَا جَـدٌ الْـوَغَى لَخَـطِيْبُ فَالَّاسِ. فَقيل لَه: لو قلتَها على المنبر كُنْتَ أخطبَ الناس.

وارتج على عبد الله بن عامر بالبَصْرة ينومَ أَضْحَى، فمَكَث ساعةً ثم

<sup>(</sup>١) القراقير: السفن العظيمة، واحدتها قُرْقُور.

<sup>(</sup>٢) الشُّطَار: ج شاطر وهو من أعيا أهله خُبْثاً، والمراد بالشطار هنا: أهل الدعارة والفتك وأصحاب النوادر والتنكيت والمضحكات.

<sup>(</sup>٣) أُرْيُعُ عليه: أصابه أضطرابُ وعِيُّ.

<sup>(</sup>٤) تَـابِت قُطْنَـة هو ثـابِت بن كعب بن جابِر العتكي، من شجعان العبرب وأشرافهم في العصر المرواني. شهد الوقائع في خراسان سنة ١٠٢ هـ. وأصيبت عينه فجعل عليها قُطْنـة فعرف بها. توفي سنة ١١٠ هـ. الأعلام ج ٢ ص ٩٨.

قال: واللَّهِ ولا أجمَعُ عليكم عِيًّا ولُؤماً، من أخذَ شاةً من السُّوق فهي له وثمنُها عليّ.

وارتج على خالد بن عبد الله القَسْرِيّ فقال: إنَّ هذا الكلامَ يجيء أحياناً ويعزُبُ (() أحياناً، وربما طُلِب فأبى وكُوبِرَ فعسا (()، فالتَّأنِّي لمجيَّه، أَيْسَرُ من التَّعاطِي لأبِّيه؛ وقد يَختَلِط من الجريء جَنَانُه (()، وينقطعُ من الذَّرِب (ا) لسانُه، فلا يُبْطره ذلك ولا يَكْسِره؛ وسأعودُ إن شاء الله.

وارتج على مَعن بن زائدة فضرب المنبر بـرجله ثم قال: فَتَى حُـرُوبٍ لا فَتَى مُنَابِر.

وكان عبد ربّه اليَشْكُرِيّ عاملًا لعيس بن موسى على المدائن، فصعِد المنبرَ فحمِد الله وارتج عليه فسكت، ثم قال: والله إني لأكون في بيتي فتجيء على لساني ألفُ كلمة، فإذا قمتُ على أعوادكم هذه جاء الشيطانُ فمحاها من صَدْري، ولقد كنْتُ وما في الأيّام يوم أحبُ إليّ من يوم الجمعة، فصِرْت وما في الأيام يوم أبغض إليّ من يوم الجمعة، وما ذلك إلّا لخطبتكم هذه.

صَعِدَ رَوْح بن حاتم المنبر، فلما رأى جَمْعَ الناسِ حَصِر<sup>(٠)</sup>، فقال: نَكِّسوا

<sup>(</sup>١) عَزَٰبَ الشَّيُء يَعْزُبُ: خفي وغاب.

<sup>(</sup>٢) عَسَبًا: اشتدَّ وصعب.

<sup>(</sup>٣) اللَّجِنانُ: القلب أو رُوْعُه، والجمع أجنان. وآختلط قلبُ الرجل: إرتبك. يقال: إختلط الرَّجلُ: فَسَدَ عقله.

<sup>(</sup>٤) اللَّهْرِبُ: إِزْميل الإسكاف أي حديدته التي يقطع بها؛ يقال: ذَرِبَ لسانُ السرجل يَذْرَبُ إذا فَسَلَد، ورجلُ ذَرِبُ اللسان: حديدة أي فيه حِدَّةَ، والجمع ذُرْبُ.

<sup>(</sup>٥)) خَصِرُ: عَيِيَ في المنطق.

رؤوسَكم وغُضُّوا أبصاركم، فإنَّ أوّلَ مَرْكبٍ صَعْبٌ، وإذا يَسّر الله فَتْحَ قُفْـل تيسّر.

ودُّعِي رجلٌ ليخطب في نكاح فحصِر، فقال: لَقِّنوا موتاكم شهادةَ أَنْ لا إلا الله؛ فقالت آمرأةٌ حضرت: ألهذا دعوناك! أماتك الله!.

قال عُبَيد الله بن زِياد: نِعْمَ الشيءُ الإمارةُ لـولا قعقعةُ البـريد والتشـرُفُ للخُطَب.

قيل لعبد الملك: عَجَّلَ عليك الشَّيبُ؛ فقال: كيف لا يُعجِّل عليّ وأنا أعرِض عقلي على الناس في كل جمعة مَرّةً أو مرتين.

ووَلِيَ رَجِلٌ مِن بني هاشم يُعْرَف بالـدَّنْدَان بحرَ اليمامـة، فلمّا صعِـد المنبر أُرتج عليه، فقال: حَيّا الله هذه الوجوه وجعلني فِـداءَها، إنّي قـد أُمرْتُ طَائفي بالليل ألّا يرى أحداً إلا أتاني به ولو كنت أنا إياه ثم نزل.

#### المنابر

قال بعض المفسَّرين في قول الله جلّ وعزّ: ﴿وكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيم﴾ ﴿ إِنَّهُ اللهُ بِلَّهِ وَقَالَ: الشّاعر: المنبر، وقال: الشّاعر:

لنا المساجدُ نَبْنِيهَا ونَعْمُسرُها وفي المنابر قَعْدانٌ لنا ذُلُلُ فلا نَقِيْلُ عليها حين نركَبُها ولا لهنَّ لنا من مَعْشرٍ بَدَلُ فلا نَقِيْلُ عليها حين نركَبُها ولا لهنَّ لنا من مَعْشرٍ بَدَلُ وقال الكُمَيْت يذكر بني أُميّة:

مُصيبٌ على الأعوادِ يوم ركُوبِهِ لِمَا قال فيها، مُخطىءُ حين ينزِلُ مُصيبٌ على الأعوادِ يوم ركُوبِهِ لِمَا قال فيها، مُخطىءُ حين ينزِلُ يُشيّهها(") الأشباهَ وهي نَصِيبُه له مَشْرَبٌ منها حرامٌ وماكلُ

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٦، آية ٥٨. وكنوزُ: أموال ظاهرة من الذهب والفضة. والمَقَامُ الكريمُ: هو مجلسٌ حَسِنُ للأمراء والوزراء.

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد للدنيا.

[طویل]

وقال بعض المُحْدَثين

فَمَّا مِنْبَرُ دَنَّسْتَهُ بِآسِتِ أَفْكَلِ (') بِزَاكٍ ولوطهَّرْتَه بِآبِن طاهِرِ

ومرّ الْأَقَيْشِر (٢) بِمَطَر بن نَاجِية اليربوعيّ حين غَلَبَ على الكُوفة في أيام

الضَّجَّاك بن قيس الشَّارِي ومَطَرّ يخطُبُ، فقال: [كامل]

إِنِي تَميم ما لمنبرِ مُلْكُكُمْ لا يستمِرُ قَعودُه يتَمرْمَرُ المنبر المنبر المنبر المنبر المنبر المنبر المؤمنين وبايعُوا مَطراً لَعَمْرُك بَيْعةً لا تظهر واستخلفوا مطراً فكان كقائل بمرك من أُميّة أعور المؤمنين وبايعُوا بَدُلُ بعمرُك من أُميّة أعور

خَطَب (الله عَلَى مُسْلَم عَلَى منبر خُرَاسان فَسَقَط القضِيبُ من يده، فتفاء له عدوُه بالشرّ وآغتم صديقه، فعَرَف ذلك قُتيبة فقال: ليس الأمرُ على ما ظَنّ العدوّ وخاف الصديقُ، ولكنه كما قال الشاعر: [طويل]

فَالقَتْ عَصَاهَا وآستقرَّ بها النَّوَى كما قَرَّ عَيناً بِالإيابِ المُسافِرُ وقال واثلةُ بن خليفة السَّدُوسي يهجو عبد الملك بن

المُهَاَّبِ ٠٠٠ : [طويل]

(١) الْأَفْكَلُ: الذي ترتعد فرائِصُهُ.

<sup>(</sup>٢) الْأَقَيْشِرُ هو المغيرة بن عبد الله الأسدي، الشاعر المشهور وأحد مُجّان الكوفة. هجا عبد الملك ورثى مضعب بن الزبير. انظر المؤتلف والمختلف ص ٥٦ ومعجم الشعراء ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) يَتَمَوْمَوُ: يتحوَّك.

<sup>(</sup>٤) أورد في العقد الفريد (ج ٢ ص ٣٠٣) ما يلي: «لمَّا قَدِمَ قتيبة بن مُسْلم والياً على خُراسان قام خطيباً فسقطت المِخْصرة من يده فتطيَّر بها أهلُ خراسان، فقال: أيها الناسُ، ليس كما ظننتم: ولكنه كما قال الشاعر، وأورد البيت المذكور.

<sup>(</sup>٥) في المصدر السابق: «واستقرَّت».

<sup>(</sup>٦) أعبد الملك بن المهلِّب بن أبي صفرة الأزدي من شجعان العرب وأشرافهم. خرج مع أخيه ==

تقوم عليها في يديك قضيب بكى المنبرُ الغربيُّ إذْ قُمْتَ فوقَه وكادتْ مساميرُ الحديد تذوبُ

لقــد صَبَـرتْ للذُّلِّ أعــوادُ منبـر

تم كتاب العلم وهو الكتاب الخامس من عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه الله، ويتلوه في الكتاب السادس كتاب الزهد.

والحمد لله رب العالمين، وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين.

### صورة ما كتبه الناسخ بخطه في آخر النسخة الفتوغرافية

كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علي الواعظ الجزريّ، وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة.

وقال بعضهم: بُني الإسلامُ على خمسة؛ التواضع عند الدولة، والعفو عند القدرة، والسخاء مع القِلَّة، والعطيَّة من غير مِنَّة، والنصيحة للعامَّة.

وقال بعض الشعراء في الصبر:

وإذا ابْتِلِيْتَ بمِحْنَةٍ فَٱلْبَسْ لَهِــا لا تشكوّنً إلى العباد فإنما

ويُرْوَى للشافعيّ رضي الله عنه:

نَعِيبُ زمانَنا والعَيبُ فينا

[كامل] ثوبَ السكوتِ فإنَّ ذلك أَسْلَمُ تشكو الرحيمَ إلى الذي لا يَرْحَمُ

[وافر]

وما لزماننا عَيتُ سوانا

يزيد على بني مروآن وشهد الوقائع في العراق. قتل على أبواب قندابيل (مدينة بالسند تقدمت ترجمتها في الحاشية رقم ٢ من ص ١٩٩ من هذا الجزء) وتـوفي سنة ١٠٢ هـ. الأعـلام ج ٤ ص ١٦٥.

ولو نطق الزمانُ بنا هجانا ونحن به نُخادع من يسرانا ويأكلُ بعضُنا بعضاً عِيانا وقلد نهجُو الزمانَ بغير جُرْمٍ فَلَنْسَانَا التَّصَنَّعُ والترائي وليس النَّنْ يأكل لحم ذئبٍ

### بسم الله الرحمن الرحيم

### كتاب الزهد

# ط أوهى الله جل وعز الى انبيائه عليهم السلام

حدّثني محمد بن عُبيد قال: حدّثنا خَلف بن تَميم عن أبي عِصْمة الشاميّ عن آبن أخت وهب بن منبّه عن وهب قال: أوحَى الله إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرْمياء حين ظهرت فيهم المعاصي: أنْ قُمْ بين ظهرانيْ قومِك فأخبرهم أنَّ لهم قلوباً ولا يفقهون، وأعْيُناً ولا يبصرون، وآذاناً ولا يسمعون، وأنِّي تذكرْتُ صلاحَ آبائهم، فعطَّفني ذلك على أبنائهم، سَلْهُمْ كيف وجدوا غِبً طاعتي، وهل سعد أحدُ ممن عصاني بمعصيتي، وهل شقي أحدٌ ممن أطاعني بطاعتي! إنَّ الدوابَّ تذكرُ أوطانها فتنزعُ إليها، وإنَّ هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمْتُ عليه آباءهم، وآلتمسوا الكرامة من غير وجهها. أما أحبارهم فأنكروا حقي؛ وأما قُراؤهم فعبدوا غيري؛ وأمّا نُساكهم فلم ينتفعوا بما عُلِّمُوا من حكمتي؛ وأمّا ولاتهم فكذبوا عليّ وكذّبوا رسلي، خزنوا المَكر في قلوبهم، وعودوا الكذب ألسنتهم؛ وإني أقسم بجلالي وعزتي المَكر في قلوبهم، وعودوا الكذب ألسنتهم، ولا يعرفون وجوههم، ولا يرحمون لأهيَّجنَّ عليهم جنوداً لا يفقهون ألسنتهم، ولا يعرفون وجوههم، ولا يرحمون بكاءهم؛ ولأبتعثنَ فيهم ملكا جبّاراً قاسياً، له عساكر كقِطَع السحاب، ومواكبُ بكاءهم؛ ولأبتعثنَ فيهم ملكا جبّاراً قاسياً، له عساكر كقِطَع السحاب، ومواكبُ بكاءهم؛ وكأنَّ حملُ فُرسانه كرُّ

العِقبان، يعيدون العُمران خراباً، ويتركون القُرى وحشةً. فيا ويل إيلياء وسكُانها! كيف أُذلَلهم للقتل، وأسلِّطُ عليهم السباء، وأعيدُ بعد لَجَبِ الأعراس صُراخَ الهام، وبعد صهيل الخيل عُواءَ الذئاب، وبعد شُرفات القصور مساكنَ السباع، وبعد ضوءِ الشُّرُج رَهَجَ العَجَاج. ولأبدلنَّ رِجالهم بتلاوةِ الكتابِ آنتهارَ الأرباب، وبالعزّ الذلَّ، وبالنعمةِ العبوديَّة. ولأبدلنَّ نساءهم بالطِّيبِ التراب، وبالمشي على الزَّرَابيِّ الخِبَبَ الخوي والعلق أجسادهم زِبلا للأرض، وعظامَهم ضاحيةً للشمس. وفي رواية أخرى: ولأدوسنَّهم بألوان العذاب، حتى لو كان الكائنُ خاتماً في يميني لوصلتِ الحربُ إليه؛ ثم لأمرنَ السماء فلتكوننَ طبقاً من حديد، والأرضَ فلتكوننَ سبيكة من نُحاس، فإن أمطرت السماءُ وأنبتت الأرضُ شيئاً في خلال ذلك فبرحمتي للبهائم، ثم أحسِسه في زمن الزرع وأرسله في زمن الحِصاد، فإنْ زرعوا خلال ذلك شيئاً عليه الأفة، فإن خلص منه شيء نزعتُ منه البركة، فإن دعوني لم أجبهم، وإن سألوا لم أعطِهم، وإن بَكُوا لم أرحمهم، وإنْ تَضرَعوا صرفتُ وجهى عنهم.

حدّثني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب: أنَّ الله، عن وجلَّ، أوحى إلى موسى بن منسى بن يوسف أن قُلْ لقومك: إني بسريء ممن سَحَر أو سُجِر له، أو تَكهَّن له، أو تَطيَّر أو تُطيِّر له؛ من آمن بي صادقاً فليتوكّل عليّ صادقاً، فكفى بي مثيباً؛ ومن عدل عنيّ ووثِق بغيري فإني

<sup>(</sup>۱) إيْلِيا بهمزة مكسورة ثم ياء ثم لام مكسورة ثم ياء أخرى ثم ألف ممدود وهذا هو الأشهر، وقيل بالقصر، وقيل أثّياء بحذف الياء الأولى وسكون اللام والمدّ. وإيليا بيت المقدس ومعناه بيت الله. انظر تهذيب الأسماء واللغات لابن شرف النووي (ج ١ ق ٢ ص ٢٠).

<sup>(</sup>٢) الزَّرَابِيُّ: البُّسُط. والخِبَبُ: الخَلَفُ من الثياب.

خير شريك أردُّ عليه ما توسّل به إليّ، وأكِلُه إلى مَنْ تـوكل عليـه؛ ومن وكَلَته إلى غيري فليستعدَّ للفتنة والبلاء.

وحدّثني بهذا الإسناد قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام في الـزّبور: يا عبدي الشكور، إني قد وهبتُ لك الزّبُورَ، وأتبعْتُه بنصح منّي من أعين السطور، ومن الوحي المحفوظ المحجوب من وراء الستور، فأعبدني به في الأيام والليالي والشهور؛ وأحبِبْني من كلّ قلبك، وحبّبْني إلى خُلْقي، وأبِغضْ من عبادي كلّ منافقٍ جهول، قال: يا ربّ كيف أُحبّبُكَ إلى خلقك؟ قال: تذكّرهم آلائي.

وبهذا الإسناد قال: أنزل الله على إبراهيم عليه السلام عشرين صحيفة، وكانت صُحُفه أمثالاً وعِبراً وتسبيحاً وتمجيداً وتهليلاً، فكان فيها؛ أيها الملك المسلَّط المغرور المبتلَى، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولتبني المدائن والحصون، ولكن بعثتك لتَرُدَّ عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر.

وبهذا الإسناد أن الله تعالى قال لشّعْيا: قُمْ في قومك أُوحِ على لسانك؛ فلما قام شَعْيا أنطق اللَّهُ لسانَه بالوحي، فقال: يا سماءُ آستمعي، يا أرضُ أنصتي، فأنصت الأرضُ وآستمعت السماء؛ فقال: إن الله يقول لكم: إني آستقبلْتُ بني إسرائيلَ بالكرامةِ وهم كالغنم الضائعةِ لا راعيَ لها، فآويْتُ شاذَتُها، وجمعتُ ضالتها، وجبَرْتُ كسِيرها، وداويْتُ مريضَها، وأسمنتُ مهزولَها؛ فبطِرَتْ فتناطحتْ، فقتل بعضُها بعضاً حتى لم يَبْقَ منها عظمُ صحيح يُجبر إليه آخرُ كسيرٌ. إنَّ الحمار مما يتذكر آرِيَّه" الذي شَبع عليه صحيح يُجبر إليه آخرُ كسيرٌ. إنَّ الحمار مما يتذكر آرِيَّه" الذي شَبع عليه

<sup>(</sup>١) الأرِيُّ: محبس الدواب وحبلُ تشد به في محبسها.

فيراجعه، وإنَّ الثور مما يتذكر مَرْجَه الـذي يمن فيه فينتـابه، وإنَّ البعيـر مما يتذكر وطنه الذي نُتج فيه فينزع إليه، وإنَّ هؤلاء القومَ لا يذكرون أنَّى جاءهم الخيرُ وأهم أهلُ الألباب وأهل العقول، ليسوا بإبل ولا بقر ولا حمير، وإني ضاربُ الهم مثلًا فأسمعوه: قبل لهم: كيف تَرَوُّن في أرض كانت زماناً من زمانها حربةً مواتا لا حَرْثَ فيها، وكان لها ربُّ قويٌّ حليم، فأحاط عليها سِياجاً وشيَّد فيها قصراً وأنبط فيها نهرا وصنَّف فيها غِراساً من الزيتون والرُّمان والنخيل والأعناب وألوان الثمار، وولَّى ذلك ذا رأي ٍ وهمَّةٍ حفيظاً قويًّا أميناً؛ فلما جاء إبَّانُ إثمارها أثمرت خَرُّوباً، ما كنتم قائلين له ومشيرين عليه؟ قالوا: كنا نقول: : بنُّسَتِ الأرضُ أرضُك، ونشير عليه أن يقلَع سياجها، ويهدِمَ قصرها، ويدفِنَ نهرها، ويحرق غرسَها حتى تعودَ خَربةً مَواتًا لا عُمرانَ فيها؛ قال الله تعالى: قبل لهم، إن السياجَ ذمتي، وإنَّ القصرَ شريعتي، وإن النهـر كتابي، وإن القيم نبيّ، وإن الغرسَ مثَلُ لهم، والخرّوبَ أعمالُهُم الخبيثةُ؛ وإني قلد قضيْتُ عليهم قضاءَهم على أنفسهم، يتفزَّبون إليَّ بذبح الغنم والبقـر وليس يُنالني اللحمُ ولا آكله . ويَدَعـون أن يتقرّبوا إليّ بالتقـوى والكفُّ عن ذبح الأنفس التي حرَّمتُها ويُشيِّدون لي البيوتُ ويزوّقون لي المساجد؛ وأيّ حاجةً بي إلى تشييد البيوت ولستُ أسكنُها، وإلى ترويق المساجد ولست أَدْخُلُهُ إِنَّ إِنَّمَا أَمُّرْتُ بِرَفِعُهَا لَأَذْكَرَ فِيهَا وَأُسَبَّحَ، ويُنَجِّسُونَ أَنفسهم وعقولَهم وقلوبهم ويخرِّ بونها، يقولون: لو كان يقدِرُ على أن يجمعَ أَلفتَنا لجمعَها، ولو كان يقدر على أن يُفقّه قلوبنا لفقّهها. فأعمِدْ إلى عودَين يابسَين فأكتب فيهما كتابًا ثُمٌّ آئتِ ناديهم أجمع ما يكونون، فقل للعودين: إن الله يأمركما أن تعودا عُوداً واحداً؛ فقال لهما ذلك، فآختلطا فصارا عُوداً واحداً، وصار الكتاب في طَرَفَى العودِ كتاباً واحداً: يا معشَر القبائل، إن الله يقول لكم: إني قدرت على أن أفقُّه العيدان اليابسة وعلى أن أُؤلِّفَ بينها؛ فكيف لا أقدِرُ على أن أجمعَ

ألفتكم إن شئت؟ أم كيف لا أقدِر على أن أؤلف قلوبكم؟ يقولون: صُمْنا فلم يُرفَع صيامُنا وصلَّينا فلم تُنوَّر صَلاتُنا وزكِّينا فلم تَرْكُ زكاتُنا، ودعَوْنا بمثل حنين الحمام، وبكينا بمثل عُواء الذئاب، في كلّ ذلك كلا يُسمُع منّا ولا يُستجابُ لننا؛ قال الله تبارك وتعالى: سَلْهُم لِمَ ذلك؟ وما الذي منعني أن أجيبَهم؟ السّتُ أَسْمَعَ السامعين وأبْصَر الناظرين وأقرب المجيبين وأرحم الراحمين؟ ألأنَّ خزائني فَيِيتُ؟ كيف ويداي مبسوطتان بالخير أنفِق كيف أشاء؟ أم لأن ذات يدي قلَّت؟ كيف ومفاتيح الخير بيدي لا يفتحها ولا يُغلقها غيري؟ أم لأن رحمتي ضاقت؟ كيف ورحمتي وَسِعَتْ كلَّ شيء؟ وإنسا يتراحم بفضلها المتراحمون! أم لأن البخل يعتريني؟ كيف وأنا النفاح بالخيرات أجودُ مَن أعطى وأكرمُ من سُئل؟ ولكن كيف أرفعُ صيامَهم وهم يَلْبِسونه بقول الزور أعظى وأكرمُ من سُئل؟ ولكن كيف أرفعُ صيامَهم وهم يَلْبِسونه بقول الزور ويتقوون عليه بطعمة الحرام؟ كيف أنوَر صلاتَهم وقلوبهم صاغية إليّ من يُعادُني وينتهك محارمي؟ أم كيف أستجيب دعاءهم وإنما هو قولٌ بالسنتهم والعملُ من ذلك بعيد؟ أم كيف تزكو صدقاتُهم وهي من أموال غيرهم؟ إنما أجزي عليها المغصوبين. وإنَّ من علامة رضاي يضا المساكين.

قال وهب: وفيما ناجى الله به موسى عليه السلام: لا تُعجبْكما زينة ولا ما مُتَّع به، ولا تَمُدَّا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين. ولو شِئْتُ أن أزيِّنكما بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أنَّ مقدرته تَعجِز عما أوتيتما فَعَلْتُ، ولكنّي أرغبُ بكما عن ذلك وأزْوِيه المعنكما؛ وكذلك أفعل بأوليائي، إني لأذودُهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيقُ غنمه عن مراتع الهلكة وإني لأحميهم عيشها وسلوتها كما يجنب الراعي الشفيق إبله مبارك العُرَّا، وما ذاك لَهَوانهم عليَّ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي

<sup>(</sup>١) أُزْوِيْه: أصرفه وأمنعه. (٢) السُّلَّوَةُ: رخاء العيش. (٣) العُرُّ: ج أعرَّ وهو الجمل الأجرب.

سالماً موفَّراً لم يَكلِمُه الطمعُ ولم يَطبِّعُهُ الهوى. وآعلم أنه لن يتزيَّنُ العبادُ بزينةٍ أبلغَ فيما عندي من الزهد في الدنيا، إنما هي زينة الأبرار عندي، وأَنْقَى ما تَزَيَّنَ به العبادُ في عيني عليهم منها، لباسٌ يُعرَفون به من السكينة والخشوع، سيماهم النحولُ والسجود، أولئك أوليائي حقاً. فإذا لقيتَهم فأخفِضْ لهم جناحَك، وذلَل لهم قلبَك ولسانك.

وأعلم أنه من أهان لي وليّاً أو أخافه، فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرّضني لنفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نُصرة أوليائي، أفيظنّ الذي يحاربني فيهم أنهم يقوم لي؟ أم يظنّ الذي يعاديني فيهم أنه يُعْجِزني؟ أم يظنّ الذي يبادرني إليهم أنه يسبقني أو يفوتني؟ كيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والأخرة ، لا أكِلُ نصرَهم إلى غيري؟

وفي التوراة: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام بطور سيناء: يا موسى مرسى بن عمران صاحب جبل لُبنان، أنت عبدي وأنا إلهك الديّان؛ لا تستذلّ الفقير، ولا تَغبِط الغنيّ بشيء يسير؛ وكُنْ عند ذكري خاشعاً، وعند تلاوة وَحْيى طَائعاً؛ أسمَعنى لذاذة التوراة بصوت حزين.

وفيمنا أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أنزِلْني من نفسك كهمّك، وآجعلْني ذُخرَك في مَعادك، وتقرَّبْ إليَّ بالنوافل أَدْنِك، وتوكَّل علي أَكْفِك، ولا تَولُّ غيري فأخذُلك؛ اصبِرْ على البلاء، وآرضَ بالقضاء، وكُنْ كمسَرّتي فيك، فإنَّ مَسرّتي أن أطاع، وأحي ذكري بلسانك، وليكن وُدِّي في قلبك؛ تيقُظْ لي في ساعات الغفلة، وكن راهباً لي وراغباً إليّ. أمِتْ قلبكَ بالخشية؛ راع الليلَ لتحرِّي مَسَرّتي، وآظماً لي نهارَك لليوم الذي عندي؛ نافِسْ في

<sup>(</sup>١) يُطَبُّعُهُ: ينجسه.

الخيرات جُهْدَك. قُمْ في الخليقة بعدلي، وآحكمْ فيهم بنصيحتي، فقد أنزلْتُ عليك شفاء وساوِس ما في الصدور من مرض الشيطان، وجلاء الأبصارِ من غشاء الكلال؛ ولا تكن حِلْساً الله مقبورُ وأنت حيّ تتنفَّس. إكحَلْ عينيك بمُلمول إلى الحزن إذا ضحِك البطّالون. إبكِ على نفسك أيّام الحياة بكاء مَنْ قد ودَّع الأهلَ وقلَى الدنيا، وتركَ اللذاتِ لأهلها، وآرتفعتْ رغبتُه فيما عند إلهه. طُوبَى لك إنْ نالك ما وعدْتُ الصابرين! ترجَّ من الدنيا يوماً فيوماً، وآرضَ بالبُلغة، وليكفِك منها الخِشنُ. تَذَوق مذاقة ما قد خلا أين طعمه! وما لم يأتِ أين لذّتُه! لو رأت عيناك ما أعددتُ لأوليائي لَذابَ قَلْبُكَ وزهقتْ نفسك شوقاً إليه.

وفيما قال للحواريّين: بحقِّ أقول لكم: إنَّ شجر الأرض بمطر السماء تعيش وتزكو، وكذلك القلوب بنور الحكمة تُبصِر وتَهتدي؛ بحقِّ أقول لكم: إنه من ليس عليه دَين أروحُ وأقلُ همّاً ممن عليه دين وإنْ حَسُنَ قضاؤه، وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروحُ وأقلُ همّاً ممن عمل بها وإنْ حَسُنَت توبتُه. إنَّ الدابة تزداد على كثرة الرياضة خيراً، وقلوبكم لا تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوةً. إنَّ الجسد إذا صلَح كفاه القليلُ من الطعام، وإنَّ القلبَ إذا صحَّ كفاه القليلُ من الطعام، وإنَّ القلبَ عابد قد أفسده العُجْب. يا بني إسرائيل، استمعوا قولي، فإنَّ مَثل من يستمع قولي ثم يعمَلُ به مَثلُ رجل حكيم أسس بنيانَه على الصَّفات، فمطرت السماء وسالت الأوديةُ وضِربَتُه الرياحُ فثبت بنيانُه ولم يَخِرِّ، ومَثلُ الذي يستمع قولي يستم

<sup>(</sup>١) الحِلْسُ: الذي يلزم بيته فلا يبرحه.

<sup>(</sup>٢) المُلْمُوْلُ: المِكْحالُ أي المِرْوَد.

<sup>(</sup>٣) الصَّفا: ج الصَّفاة، سرياني ومعناه الصخرة.

ثم لا يعمل به مَثَلُ رجل سفيه أسّس بنيانه على الرمل، فمطرت السماء وسالت الأودية وهاجت الريح فضربته فسقط بنيائه. يا بني إسرائيل، ما يُغني عن الأعمى سَعة نور الشمس وهو لا يُبصرها! وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به!. بحق أقول لكم: إنّ قائلَ الحكمة وسامعَها شريكان، وأوّلاهما بها من حققها بعمله. بحق أقول لكم: لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتُم بنوره ولم يمنعكم منه نَتْنُ قَطرانه، فكذلك ينبغى لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها عنده.

بلغني عن محمد بن فُضَيل عن عمران بن سليم قال: بلغني أنَّ عيسى ابن مريم قال لأصحابه: إنْ كنتم إجواني وأصحابي فوطِّنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من الناس؛ إنكم لا تُدركون ما تطلبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تنالون ما تُحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. إياكم والنَّظْرة، فإنها تزرع في القلب الشهوة. طُوْبي لمن كان بصرُه في قلبه ولم يكن قلبه في بصره!

قال وبلغني أنّ عيسى خرج على أصحابه وعليه جُبّةٌ من صوف وكساءً وتُبّانٌ (() حافياً مجزوزَ الرأس والشارِبَيْنِ باكياً شَعِثا مصفَرَّ اللون من الجوع يابسَ الشَّفتين من العطش، طويلَ شعر الصدر والذراعين والساقين؛ فقال: السلام عليكم يا بني إسرائيل، أنا الذي أنزلتُ الدنيا منزلَها، ولا عَجبَ ولا فخر، أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك يا رُوحَ الله؟ قال: بيتي المساجد، وطيبي الماء، وإدامي الجوعُ ،ودابتي رجلي ،وسراجي بالليل القمرُ، وصِلائي (() في الشتاء مشارقُ الشمس، وطعامي ما تيسًر، وفاكهتي ورَيْحاني بُقُولُ الأرض، ولباسي الصوف، وشِعاري الخوف، وجلسائي الزَّمْني (() والمساكينُ، أصبحُ ولباسي الصوف، وشِعاري الخوف، وجلسائي الزَّمْني (() والمساكينُ، أصبحُ

<sup>(</sup>١) التَّبَان: أسراويل صغير مقدار شِبْر يستىر العورة المُغَلَّظة يكون للملاحين والمصارعين، معرَّب تُنْبان بالفارسية.

<sup>(</sup>٢) الصَّلاء: الوقود أو النار العظيمة. ﴿ ٣) الزَّمْني: ج الزَّمِيْن وهو ذو الزَّمانة أي العاهة.

وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء، وأنا طيّب النفس غنيّ مكثر، فمن أغنى وأربح منى!.

وقرأت في بعض الكتب: عبدي! ما يزال مَلَكُ كريمٌ قد صعِد إليّ منك بعمل قبيح؛ أتقرّب إليك بالنّعم، وتَتَمقّت إليّ بالمعاصي؛ خيري إليك نازل، وشرُّك إلىّ صاعدٌ.

وفي التوراة: لعلك يا إسرائيل إذا أنت حرجْتَ من البريّة فدخْلتَ الأرضَ المقدّسة، أرضَ بني آبائك إبراهيم وإسحاق، فإنها تفيضُ بُرّاً وشعيراً ولبناً وعسلاً، فوَرِثْتَ بيوتاً بناها غيرك وعصرْتَ كروماً غرسها غيرك، فأكلْتَ وشربْتَ وتنعَّمَتَ بشحم لُبابِ القمح، ضرّبتَ بيدك إلى صدرك ورمحْتَ كما ترمح الدابّة برجليها، وقلْت: بشدّتي وبقوتي وبأسي ورِثْتُ هذه الأرضَ وغلَبْتُ أهلها، ونسِيْتَ نعمتي عليك! فأقذف الرّعبَ في صدرك إذا أنت لقِيْتَ عدوًك، وإذا هبَّتِ الريحُ فتقعقعَ لها ورقُ الشجر آنهزمْت، فأقِلُ رجالك، وأرمَّلُ نساءك، وأيتم أبناءك، وأجعلُ السماءَ عليك نُحاساً والأرضَ حديداً، فلا السماءُ تمطِر ولا الأرضُ تُنبِت، وأقِلُ لك البركة حتى تجتمع نِسوةٌ عَشْرٌ يختبزن في تنور واحدٍ.

بلغني عن عبد الرحمن المحاربيّ عن جعفر بن بُرْقان قال: بلغني عن وهب بن منبّه قال: أُجدُ في الكتاب أنَّ قوماً يتدّينون لغير العبادة، ويختِلون الدنيابعمل الآخرة، يلبسون مُسُوك الضأن على قلوب الذّياب، ألسنتهم

<sup>(</sup>١) أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. قبال في لسان العبرب مادة (ختبل): جاء في الحديث: «مَن أشراط الساعة أن تُعطُّل السيوفُ من الجهاد وأن تُحْتَلَ الدنيا بالدين، أي تُطْلَبَ بعمل الآخرة، من خَتَلَه إذا خدعه.

<sup>(</sup>٢) المُسُوكُ: ج مَسْك وهو الجلد.

أحلى من العسل وأنفُسهم أمر من الصبر، أبي يغترُّون! أم إياي يخادعون! أقسمْتُ لأبعثنَ عليهم فتنةً يعود الحليمُ فيها حَيْران.

وقرأت في الإنجيل: «لا تجعلوا كنوزكم في الأرض حيث يفسِدها السُّوسُ والدودُ وحيث ينقُبُ السراقُ، ولكن آجعلوا كنوزكم في السماء فإنه حيث تكون كنوزكم تكون قلوبكم. إنَّ العينَ هي سِراجُ الجسد فإذا كانت عينك صحيحةً فإن جسدَك كلُّه مُضِيء. وإنه لا يستطيع أحدٌ أن يعمـلَ لربَّين آثنين إلا أنْ يُجِتُّ أَحَدُهُما ويُبغضَ الآخر، ويُوقِّر أحدهما ويُهينَ الآخرَ، فكذلك لا تستطيعون أن تعمَلوا لله وللمال. ولا يُهمَّنَّكم ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون، اليست النفسُ أفضل من الطعام، والجسدُ أفضلَ من اللباس؟ أنظروا إلى طَير السماء فإنهنّ لا يزرعن ولا يُحصدن ولا يَجمعنَ في الْأَهْرَاءُ(١)، وأبوكم الذي في السماء هـو الذي يـرزقهُنَّ، أفلستم أفضلَ منهنَّ؟ وأيُّكم الذي إذا جهد قدر أن يزيد في طوله ذراعاً واحداً! فلِمَ تهتمون باللباسل؟ اعتبروا بَسُوس " البرِّيَّة فإنه لا يعمَل ولا يغزل، أنا أقولُ: إنَّ سليمانَ بوقاره (الله يستطع أن يلبس كواحدة منه؛ فإذا كان الله يُلبسُ عُشْبَ الأرض الذي ينبت اليوم ويُلقى في النارِ غداً أفلستم يـا قليلي الإيمانِ أفضـلَ منه؟ ولا نهتمُّوا فتقولوا: ماذا نأكل وماذا نشربُ وماذا للبِّسُ، فإنه إنما يهتمُّ لـذلك آبنُ الدنيا؛ وإنَّ أباكم الذي في السماء يَعْلم أنَّ ذلك ينبغي لكم؛ فأبدأوا فألتمسوا مَلَكُوتُ الله وصِدِّيقيّته(٤)، فإنكم سـوف تُكْفَون. ولا يُهمَّنّكم مـا في غدٍ، فـإنَّ غداً مَكْتَفِ بهمه، وحَسْبُ اليوم شرَّهُ. وكما تَدِينون تُدانون، وبالمكيال الذي

<sup>(</sup>١) الْأَهْرَاء: ج هُرْي وهو بيت كبير يُجْمَعُ فيه طعام السلطان.

<sup>(</sup>٩) النَّهُوسُ: الناقة التي لا تَدُرُّ إلَّا على الإبساس أي التلطُّف بأن يقال لها: بِسْ بِسْ تسكيناً لها.

<sup>(</sup>٣) الوَّقار: العظمة.

<sup>(</sup>٤) الصُّدِّيقِيُّةُ: درجة أعلى من الولاية وأدنى من النبوَّة.

تكيلون يُكال لكم. وكيف تُبصِر القذاة في عين أخيك ولا تُبصر السارية في عينك؟ لا تُعطوا الكلاب القُدْسَ، ولا تُلقوا لؤلؤكم للخنازير. سَلُوا تُعْطَوا، وآبتغُوا تجِدُوا، وآستفتحُوا يُفتحُ لكم، وآنظروا الذي تُحبُّون أن يأتي الناسُ إليكم فآتوا إليهم مِثلَه. أُدخلوا البابَ الضيِّق، فإنَّ البابَ والطريق إلى الهَلكةِ عَرِيضان، والذين يسلكونَهما كثيرً. وما أضيق البابَ والطريق اللذين يُبلِّغان إلى الحياةِ! والذين يسلكونَهما قليلُ».

وقال له رجل: أَتْبَعُكَ حيث ذهبَت؛ فقال له عيسى: للثعالبِ جحرَةً، ولطير السماء كِنَانٌ، وليس لابن الإنسان مكانٌ يُسنِدُ فيه رأسَه.

وقال له رجلٌ من الحَوارِيِّين: أتأذن لي أن أدفِنَ أبي؟ فقال له: دع الموتى يَدفنون موتاهم وآتبَعْني. وقال للحوارِيِّين: لا تَتزوَّدوا شيئاً، فإنَّ العائلَ محقوق أنْ يُطْعَمَ قوتَه، وإني أرسلُكم كالخِرفان بين الذئاب، فكونوا حُلَماء كالحيّاتِ وبُلُها كالحَمام. وإذا دخلتم البيتَ فسلِّموا على البيتِ، فإن كان ذلك البيت أهلاً لسلامكم فليُصِبْهم، وإنْ لم يكن أهلاً لسلامكم فإنه يرجع إليكم. ومن لم يُووكم ويسمَعْ لقولكم، فإذا خرجتم من قريته فأنفضُوا الغبارَ عن أرجُلِكم.

حدّثني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وَهْب قال: كان فيما ناجَى به عُزَيرٌ (١) ربَّه: اللهمَّ فإنَّ لك من كلِّ خَلْقٍ خلقتَه خِيرَةً آخترْتَها، وإنك آخترْتَ من النبات الحُبْلَة (١)، ومن المواشي الضائنة، ومن الطير الحمامة، ومن

<sup>(</sup>۱) عُزَيْرُ: اسم نبي؛ قال في قاموس الكتاب المقدّس: «عزرا أسمٌ عبريٌ معناه عون، والاسم نشأ كاختصار لاسم عزريا، وهو كاهن عاد من بابل إلى القدس. قال الله تعالى في كتابه الكريم ﴿وقالت اليهودُ عُزَيْرُ أبن الله وقالت النصارى المسيح أبن الله ﴾ سورة التوبة ٩، أية رقم ٣٠ وأنظر كذلك التفسير المبين لمحمد جواد مغنية.

<sup>(</sup>٢) الحُبْلَةُ: الكَرْم أو أصلُ من أصوله، وثمر السَّلَم، والجمع حُبْلُ وحُبَلُ.

البيوت بيتَ إيلياء، ومن إيلياءَ بيتَ المقدِس، ومن جميع الخلائق آدمَ، ومن وَلَدِ آدمَ نوحًا، ومن وَلَد نوح ِ إبراهيمَ، ومن وَلَد إبراهيمَ إسماعيلَ وإسحاقَ، وِمن وَلَهُ إِسحاقَ إِسرائيلَ؛ اللهمَّ فأصبحَتْ خِيْرَتُكَ قد تمَّت ونفذَتْ في كلِّ مَا آخترْتَ إلا مَا كَانَ مِن وَلَـد خليلك إبراهيم، فَإِنَّهُم أَصْبَحُوا أُعْبُـداً لأهـل معصيتك وخَوَلا لأعدائك، فما الذي سَلُّط علينا ذلك؟ أمن أجل خطايانا؟ فالخاطئون ولَدونا، أو من أجل ضعفنا؟ فمن ضعفٍ خُلِقْنا؛ قال: فجاءني العملَكُ فَكُلَّمني، فبينما أنا كـذلك سمعْتُ صـوتًا هـالني فنظرْتُ، فـإذا أمـرأةٌ حاسرةٌ عن رأسها، ناشرةٌ شعرَها، شاقَّةٌ جَيْبها، تَلطِمُ وجهها . وتصرُّخُ بأعلى صوتِها، وتحثُو الترابَ على رأسها، فأقبلْتُ عليها وتركْتُ ما كنتُ فيه، فقلتُ لها: مَا بِاللَّكِ أَيتُهَا المرأةُ وما الذي دهاكِ؟ أخبريني خبرَكِ، فقد أصابت المصائبُ غيرَك؛ قالتْ: إليك عنَّى أيها الرجلُ، فإن ربَّى هـو الذي أبكـاني، ومصيبتلي أعظمُ مما ترى؛ فقلتُ: فإنَّ في الله عَزَاءً من كلِّ مصيبة، وخَلَفا من كلُّ هالك، وعوضاً من كلُّ فائتٍ، فإياه فأستعيني، وإلى نظره لك فأنظري؛ قالت: إني كنتُ آمراةً كثيراً مالي، عظيماً شرَفي، وكنت عاقراً لا وَلَدَ لي، وكنتُ عند بعل له نِسوةٌ معي وكلُّهن ولد له غيري، فملنَ به لحبِّ الولد فصرفٌ وجهَه عنّي، فحزنْتُ وحزن أهلي وصديقي، فلما رأيتُ هـواني عليه وسقوط منزلتي عنده، رغِبْتُ إلى ربي ودَعَوْتهُ فأجابني، وآستوهَبْتُه غلاماً فوهبه لي، فَقُرَّتْ به عيني، وفـرح أهلي، وعطَّف اللَّهُ بـه زوجي، وقطعَ عنَّى ألسنــةَ ضرائري، فربَّيْتُ غلاماً لم تحمِلْ أنثى مثلَه حُسناً وجمالًا ونَضرةً وتماماً، فلما بِلَغِ أَشُّدَّه وَكُمَل بِهِ سروري خطبْتُ عليه عظيمةَ قـومي، وبذلْتُ دونـه مالي، وخرجْتُ من خُلْعتي()، وجمعْتُ رجالَ قومي، فخرج يَمشي بينهم حتَّى دخلَ

<sup>(</sup>١) الجُلْعَةُ بضم الخاء وكسرها: المال وخيار ما يخلع على الإنسان.

بيته، فلما قعدَ على سريره، خرَّ منه فأندقَّت عنقُه فمات آبني وضلَّ عملي وبطَلَ نصيبي وتلِف مالي، فخرجْتُ إلى هذه البِّرِّيَّة أبكيه فيها لا أريدُ أنْ أرى أشراً من آثاره ولا أحداً من أصحابه، ولن أسرَحَ أبكيه حتَّى أُلحقَ به. قال عُزَيرٌ: أُذكري ربَّك وراجعيه، فقد أصابت المصائبُ غيرَك أَمَا رأيْتِ هلاكَ إيلياءَ وهي سيّدةُ المدائن وأمُّ القُرَى؟ أو ما رأيتِ مصيبة أهلها وهم الرجال؟ قالت: إيْ، رَحِمَكَ اللَّهُ! إِن هذا ليس لي بعزاء وليستْ لي بشيء منه أسوة، إنما تبكى مدينةً خربَتْ، ولو تُعمَرُ عادتْ كمّا كانتْ، وإنما تبغِي قوماً وعـدَهم اللَّهُ الكَرَّةَ على عـدوّهم، وأنا أبكي على أمرِ قــد فـات، وعلى مُصيبــة لا أستقيلُها(١)؛ قال عُزَيرٌ: فإنه خُلِقَ لما صار إليه، وكلُّ شيء خُلِقَ للدنيا فلا بـدًّ أَنْ سَيَفْنَى، أَمَا رأيتِ مدينتنا أصبحتْ خاويةً على عروشها بعد عِمارتها، وأوحشتْ بعد أنسها وأثاثها؟ أو ما رأيتِ مسجدَنا كيف غُيِّر حسنُه، وهُدِمَ حِصنُه، وأَطفىء نورُه؟ أَوَ ما رأيتِ عزَّ أهلها كيف ذَلَّ، وشرفَهم كيف خَمُلَ، ومجدَهم كيف سقَط، وفخرَهم كيف بَطل؟ أو ما رأيتِ كتاب الله كيف أُحْرِق، ووليَّ الله كيف رُفِعَ، وتابـوتَ السكينةِ ٧٠ كيف سُبي؟ أو ما رأيتِ نساءَ الملوك وبناتِهم في بُطونِ الأسواقِ حاسراتِ عن السُّوق والوجوه والأشعار؟ أو ما رأيت الأشياخَ الذين على وجوههم النورُ والسكينةُ مُقرَّنِين في الحبال والقِطار " ! أو ما رأيت

<sup>(</sup>١) لا أستقيلها: لا أطلب منها آقالةً؛ لأن الطلب فيها غير مُجد.

<sup>(</sup>٢) ورد في دائرة المعارف للبستاني عند الكلام على التابوت ما ملخصه: وتابوت العهد أو الشهادة هو صَندوق من الخشب مُصَفَّحُ من الداخل ومُذَهَّبُ من الخارج، وكان موضعه في قدس الأقداس وكان اليهود يعتبرون ذلك مُقَدَّساً وكانوا يحملونه بالإحتفال أمامهم مسافرون إلى أرض الميعاد. والظاهر أنه فُقِدَ عندما هَدَمَ بختنصرُ الهيكلَ في القدس بإتلافه إلى أرض الميعاد. والظاهر أنه فُقِدَ عندما هَدَمَ بختنصرُ الهيكلَ في القدس بإتلافه التابوت فليراجع ذلك في التوراة وفي دائرة المعارف للبستاني (ج ٦ ص ٣).

<sup>(</sup>٣) القِطارُ: ج قَطْر وهو مصدر قَطَرَ؛ يقال: قَطَرَ الثوبَ: خاطَهُ..

الأحبار والرهبانَ مصفِّدين في الإسار؟ أو ما رأيتِ أبناء موسى وهارونَ تُضرب عليهم السِّهامُ ويقتسمهُم الأشرارُ، وولدانَ الملوك خَدَماً للكُفَّارِ؟ أو ما رأيتِ قَتْلانا لِم يوارِ أحداً منهم قبرٌ، ولم يَعهَدْ أحدُ منهم إلى ولد؟ فالحكماء مبهوتون، والعلماء يموجون، والحلماء متحيّرون، وأهلُ الرأي مُلْقُون بـأيديهم مُستسلِمُون. قال: فبينا أنا أكلِّمها غشَّى وجهَها نـورٌ مثلُ شعـاع الشمس حال بيني وبين النظر إليها، فخمَّـرْتُ من شدّته وجهي ورددْتُ يدي على بصـري، ثم كَشَهْتُ وجهي فإذا أنا لا أُحِسَّها ولا أرى مكانَها، وإذا مدينةٌ قـد رُفعتْ لي حصينةً بسورها وأبوابها، فلما نظرْتُ إلى ذلك خَرَرْتُ صَعِقا، فجاءني المَلك فَأَخِذَ بِلْضَبْعِيُّ وَنَعْشَنِي ﴿ ۚ وَقَالَ لَى : مَا أَضَعَفُكَ يَا عُزَيْرٍ ! وَقَدْ زَعَمْتُ أَنَّ بك من القوّة ما تخاطبُ به ربَّك وتُدلى بالعذر عن الخاطئين من بني إسرائيل؛ قال لــه عُـزَيْرٍ ۚ مثـل الذي رأيْتُ وعـاينْتُ أضعفني وأذهب روحي؛ قـال الملَك: فـإنَّ المرأة التي كلّمتُك هي المدينة التي تبكي عليها، صوّرها الله لك في صورة أنثى فَكُلَّمتك، فأَفقَهُ عنها: أما قولها: أنها عُمِّرتْ زماناً من دهرها عاقراً لا ولد لها، فكذلك كانت إيلياء صعيداً من الأرض خراباً لا عُمرانَ فيها أكثر من ثلاثة آلاف سنة. وأمَّا قولها: إنَّ الله وهبَ لها غلاماً عند اليـأس، فذلك حين أقبل الله عليها بالعُمران فأبتعث اللَّهُ منها أنبياءه وأنزل كتابه. وأما قـولها: إنـه هلك ولدُها حين كمل في سرورُها، فذلك حين غيَّر أهلُها نعَم الله وبدَّلوها ولبم يزدادوا بالنعم عليهم إلا جُراة على الله وفساداً، فغيَّر الله ما بهم وسلَّط عليهم عدوَّهم حتى أفناهم، وقد شفَّعك الله في قومِك وكتابك ومـدينتك، وسيُعيـدها الله عامرة كما رأيت: عليها حيطانُها وأبوابُها، وفيها مساجدُها وأنهارها

<sup>(</sup>١) الظُّبْعان: مثنى ضَبْع وهو العَضُد كلها أو بين الإبْط إلى نصف العَضُد من أعلان. ونَعَشَني: رَفْعني وأقامني.

وأشجارها .

وحدَّثني بهذا الإسناد قال: لما أمر الله إبراهيم أن يذبح إسحاقَ عليهما السلام ويجعله قُرباناً، أسرَّ ذلك إلى خليل له يقال له: العازر؛ فقال له الصديق: إن الله لا يَبتلي بمثل هذا مثلَك، ولكنَّه يريد أن يُجرِّبك ويخترك، وقد علمْتَ أنه لم يَبْتَلِكَ بهذا ليَفْتِنكَ ولا ليُضلُّك ولا ليُعْبِتَكَ ولا لينقُصَ به بصيرتَكَ وإيمانَك ويقينَك، ولا يُروِّعَنَّك هذا ولا تَسُوءنَّ بالله ظنَّك، وإنما رَفع الله أسمك في البلاء على جميع أهل البلاء، حتى كنت أعظمهم في نفسك وولدك، ليرفعُك بقدر ذلك عليهم في المنازل والـدرجات والفضائل؛ فليسَ لأهل الصبر في فضيلة الصبر إلا فضلُ صبرك، وليس لأهل الثواب في فضيلة الثواب إلا فضلُ ثوابك، وليس لأهل البلاء في جسيم شرف البلاء إلا فضلُ شرفك. وليس هذا من وجوه البلاء الذي يبتلي اللَّهُ بـ أولياءه، لأن الله أكرمُ في نفسه وأعدلُ في حكمه وأعدل في عباده من أن يجعل ذبح الولد الطيب بيد الوالد النبيّ المصطفَى؛ وأنا أعوذ بالله من أن يكون هـذا منّى حتماً على الله أو ردّاً لأمره أو سُخْطاً لحكمه على عباده، ولكن هذا الرجاءُ فيه والظنّ به. فإنْ عزم ربك على ذلك فكن عبداً أحسن علمه بك؛ فإني أعلم أنه لم يُعرَّضِك لهذا البلاء العظيم إلا لحسن علمه بك وبصدقك وبصبرك، ليجعلك للناس إماماً؛ ولا حول ولا قوَّة إلا بالله .

وحدّثني بهذا الإسناد أنَّ يوسف عليه السلام لمّا لبِث في السجن سبعَ سنين أرسل اللَّهُ عزر وجلّ إليه جبريلَ عليه السلام بالبشارة بخروجه، فقال له: أتعرفني أيها الصّدّيق؟ قال له يوسف: أرى صورةً ظاهرةً وروحاً طيّباً لا يشبه أرواح الخاطئين؛ قال جبريل: أنا الروح الأمين، رسول ربّ العالمين؛ قال يوسف: فما أدخلك مداخل المذنبين وأنت سيد المرسلين ورأس المقرّبين؟

قال جبريل: أو لم تعلم أيها الصدّيقُ أنّ الله يطهّر البيوت بطهر النبيّين، وأن البقعة التي يحلُّون بها هي أطهر الأرضِين، وأنه قد طهَّر بك السجنَ وما حوله يا آبن الطاهرين؛ قال يوسف: كيف تشبّهني بالصالحين، وتسمّيني بأسماء الصدّيقين، وتَعُدّني مع آبائي المخلصين، وأنا أسيرُ بين هؤلاء المجرمين! قال جبريلُ: لم يَكُلِمْ قلبَك الجَزَعُ، ولم يغيِّر خُلُقَك البلاءُ، ولم يتعاظمُك السّجُن، ولم تطأ فراش سيّدك، ولم يُغيِّر خُلُق لله البلاءُ الدنيا بلاء الآخرة، ولم تُنسِك نفسُك أباك ولا أبوك ربَّك؛ وهذا الزمان الذي يفُكُ الله به عُنُوك (الله ويعبّر بعرقك، ويُصدّق رؤياك ويُنصفك ممن ظلمك، ويجمع إليك أُجبتَك، ويهبُ لك مُلك مصرَ: يملكك مُلُوكها، ويُعبّد لك جابرتها، ويُذلّ لك أعزتها، ويُصغّر لك عظماءها، ويُخدِمُك سُوقتها لل ويخولك خَولَها، ويرحَم بك مساكينَها، ويُلقي لك المودّةَ والهيبةَ في قلوبهم، ويحمل لك اليدَ العليا عليهم والأثر الصالحَ فيهم، ويُرى فرعونَ حلْماً يفزَع ويعلى السحرة والكهنة ويعلّمك تأويلَه.

وفي بعض الكتب: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: إذا أردْتَ أن تسكنَ معي غداً في حظيرة القُدس فَكُنْ في الدنيا وحيداً فريداً مهموماً حزيناً، كالطائر الوحداني يظلُّ بأرض الفلاة ويَرِدُ ماءَ العيون ويأكل من أطراف الشجر، فإذا جَنَّ عليه الليلُ أوى وحده أستيحاشاً من الطير وآستئناساً بربه جلّ وعزّ.

لمَّا قُتِلَ عبد الله بن الزُّبَير وجد الحجَّاجُ فيما ترك صُندوقاً عليه فقال

<sup>(</sup>١) العُنْـُوُ: الذَلُّ؛ يقال: عَنَا لـه يَعْنُو عُنُـوَاً وعَنَاء (وواي) خضع وذَلَّ فهوِ عــانٍ وَعَنِيُّ. وعَنَـا في القوم: صار أسيراً فيهم.

حديد، فتعجّب منه وقال: إنَّ في هذا شيئاً، ففتحه، فإذا صندوقٌ آخرُ عليه قُفْل ففتحه فإذا صندوقٌ آخرُ عليه قُفْل ففتحه فإذا صحيفةٌ فيها: إذا كان الحديث خَلْفا"، والميعادُ خُلْفا، والمِقْنبُ" أَلْفا، وكان الولد غيظاً، والشتاءُ قيظا؛ وغاض الكرامُ غيضاً، وفاض اللئام فيضا، فأعْنزُ عُفْرةٌ "، في جبل وعْر، خير من مُلك بني النّضر. حدّثني بذلك كعب الجبر.

#### الدعاء(٥)

حدّثني عَبْدةُ بن عبد الله قال: أخبرنا زيد بن الحُبَابِ قال: حدّثنا معاوية قال: حدّثني أزهرُ بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألْتُ عائشةَ رضي الله عنها، ما كان يفتتح به رسولُ الله على به صلاتَه في قيام الليل؟ قالت: كان يُكبَّر عَشْراً ويحمِّدُ عشرا ويسبِّح عشراً ويهلِّل عشراً ويستغفرُ الله عشراً، ثم

 <sup>(</sup>١) السَّفَطُ: وعاءُ كالقِفَّة أو ما يُعبَّأ فيه الطَّيْب وما أشبهه من أدوات النساء كما يستعار للتابوت الصغير.

<sup>(</sup>٢) الحَلْفُ: يمين يُؤخذ بها العهد ثم سمِّي به كل يمين.

<sup>(</sup>٣) المِقْنبُ: وعاء للصائد يُجْعَل فيه ما يصيده، ومن الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو زهاء ثلاثماية، والجمع مقانب.

<sup>(</sup>٤) العُفْرُ: البيض، ج أعفر وعفراء، والعُفْرة: بياض ليس بالخالص.

<sup>(</sup>٥) انظر باب الدعاء في العقد الفريد (ج ٣ ص ٢١٨ ـ ٢٢٧) إذ ورد فيه الكثير مما نراه هنا.

يقول: «اللهم أغفر لي وأهدني وأرزقني وعافني»؛ ويتعبوذ من ضِيْق المقام يـوم القيامة.

حدّثنا حسين بن حسن المروزيّ قال: حدّثنا الحُفَافُ عن أبي الوَرْقاء عن عبد الله بن أبي أُوْفَى قال: كان رسولُ الله بي إذا أصبح قال: «أصبحنا وأصبح الملكُ والكبرياءُ والعظمةُ والخَلقُ والأمرُ والليلُ والنهارُ وما يسكن فيهما لله ربّ العالمين وحده لا شريك له. اللهم آجعل أوّلَ هذا النهار صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخرَه نجاحا. اللهم إني أسألك خير الدنيا وخير الأخرة يا أرحمَ الراحمين».

حدّثنا إسحاق بن رَاهْوَيْه (۱) قال: أخبرنا حسين بن علي الجُعْفِي عن السرائيل عن الحسين أنه كان إذا أستسقى قال: «اللهم آسقنا سُقْيا واسعةً وادعةً عامةً نافعةً غيرَ ضارّة تعمُّ بها حاضرَنا وبادَينا وتزيد بها في رزقنا وشكرنا. اللهمُّ أجعله رزق إيمان وعطاءَ إيمانٍ إنَّ عطاءك لم يكن محظوراً. اللهمُّ أنزل علينا في أرضنا سَكنها (۱)، وأنبِتْ فيها زينتها ومرعاها).

روى الكلبيّ عن أبي صالح أنَّ العباس قال يوم آستسقى عمر رضي الله عنه: «اللهم إنه لم ينزلْ بلاءٌ إلَّا بذنب، ولا يُكشَف إلا بتوبةٍ، وقد توجّه بي القوم إليك لمكاني من نبيّك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة، فأسقِنا الغيث». فأرخت السماءُ شآبيب مثلَ الجبال بديمةٍ مُطبِقةٍ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مَخْلدَ بن مرة الحنظلي المَرْوَزِيّ المعروف بأبن راهْوَيْهُ بفتح الراء وسكون الهاء وفتح الواو وبعدها ياء ساكنة ثم هاء ساكنة، وهو لقب أبيه إبراهيم، لقب بذلك لأنه ولد في طريق مكة، والطريق بالفارسية «راه» و «ويه» معناه: «وُجِدَ» فكأنه وُجد في الطريق. جمع إسحاق بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة الإسلام، وله مسند مشهور. توفي سنة ۲۰۸ هـ، وقيل: ۲۳۷ هـ، وقيل: ۲۳۷ هـ. راجع وفيات الأعيان (ج ١ ص ١٩٩ - ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) السُّكَنُ: الرحمة والبركة وكل ما يُسْكَنُ إليه، والمراد هنا الغَيْثُ.

<sup>(</sup>٣) اللَّيْمَةُ: مطّر يدوم في سكون بلا رعد ولا بَرْق. والشّآبيب: ج شؤبوب وهو الدفعة من المطر.

وروى سفيان بن عيينة عن أبي عبد الملك قال: سمعتُ عمر بن عبد العزيز عشية عرفة بعرفة وهو يقول: اللهمَّ زِدْ في إحسان محسنهم، وراجعْ بمسيئهم إلى التوبة، وحُطْ من ورائهم بالرحمة».

حدّثنا حسين بن حسين قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عبد الله بن عمر قال: إكان رسول الله على لا يكاد يقوم من مجلس إلا دعا بهؤلاء الدعوات: «اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تُبلّغنا به إلى رحمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومَتّعنا بأسماعنا وأبصارنا، وأجعل ذلك الوارث منا، وأنصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا».

بلغني عن يونس عن الأوزاعيّ عن حسّانَ بن عُطيَّة قال: كان شدّاد بن أوس في سفرٍ، فنزلنا منزلًا فقال لغلامه: إئتنا بالسفرة نَعبث بها؛ فأنكرت منه، فقال ما تكلمت بكلمة مذ أسلمْتُ إلا وأنا أخطِمها وأزمّها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها عني، وأحفظوا عني ما أقول لكم: سمعْتُ رسول الله على يقول: «إذا كنز الناسُ الذهبَ والفضّةَ فآكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمَّ إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسنَ عبادتك، وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرّ ما تعلم، وأستغفرك لِما تعلم، إنك أنت علم الغيوب».

بلغني عن الوليد بن مسلم قال: حدّثنا أبو سلمة الدوسيّ عن سالم بن عبد الله قال: كان من دعاء رسول الله على: «اللهمّ آرزقني عينين هطّالتين

تبكيان بذروف الدموع وتشفيانني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا».

حدّثني أبو سفيان الغنوي قال: حدّثنا عمر بن عِمران قال: حدّثني الحارث بن عِنبة عن العلاء بن كثير عن أبي الأسقع: أنه كان يحفظ من دعاء النبي الله : «يا موضع كلِّ شكوى ويا شاهدَ كلَّ نَجْوَى بكلِّ سبيل أنت مقيم تَرَى ولا تُرَى وأنت بالمنظر الأعلى».

حدّثنا عبدالرحمن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبّه قال: كان دعاء عيسى الذي يدعو به للمرضى والزَّمْنَى والعميان والمجانين وغيرهم: «اللهم أنت إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض لا إله فيهما غيرك، وأنت جبار مَنْ في السماء وجبّار من في الأرض لا جبّار فيهما غيرك، وأنت حَكَمُ مَنْ في السماء وحَكَمُ مَنْ في الأرض لا حَكَمَ فيهما غيرك، وأنت ملك مَنْ في السماء وملك مَنْ في الأرض لا حَكَمَ فيهما غيرك؛ قُدرتك في الأرض كملك فيهما غيرك؛ قُدرتك في الأرض كملك المنير وملكك القديم، إنك على كلّ شيء قدير». قال بأسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم، إنك على كلّ شيء قدير». قال وهب هذا يُقرأ للفزع على المجنون ويُكتب له ويُغسل ويُسقى، فيبرأ بإذن الله أيّ ذلك شاء فعل.

وحدثني أيضاً بهذا الإسناد قال: كان من دعاء المسيح حين أخذه اليهود ليصلبُوه بزعمهم فرفعه الله إليه: «اللهم أنت القريب في علوك، المتعالي في دنوك الرفيع على كل شيء من خَلْقك؛ أنت الذي نفذ بصرك في خلقك، وحَسِراتِ الأبصارُ دون النظر إليك وعَشِيَتْ دونك، وشمخ بك العلوّ في النور؛

<sup>(</sup>١) هُو عبد الرحمن بن عبد الله أبن أخي الأصمعي، ولعل المراد من عبد المنعم عبد المنعم بن إذريس بن مناف بن أبنة وهب بن منبه.

أنت الذي جَلَّيْتَ الظَّلَمَ بنورك فتباركت اللهمَّ خالقُ الخلْق بقُدرتك، مقدِّر الأمور بحكمتك، مبتدع الخلق بعظمتك، القاضي في كل شيء بعلمك؛ أنت الذي خلقتَ سبعاً في الهواء بكلماتك، مستوياتِ الطباق مذعناتٍ لطاعتك، سما بهنَّ العلوُّ بسلطانك، فأجبْنَ وهنَّ دخان من خوفك، فأتيْنَ طائعاتِ بأمرك، فيهنُّ ملائكتك يسبّحون قُدسَك بتقديسك، وجعَلتَ فيهنَّ نوراً يجلو الظلام، وضياء أضوأ من شمس النهار، وجعلْتَ فيهنّ مصابيح يُهتدي بها في ظُلُمات البحر والبر ورجوماً للشياطين، فتباركْتَ اللهمُّ في مفطور سمواتك، وفيما دَحَوْتَ ١٠٠ من أرضك، دَحوتها على الماء، فأذلَلْتَ لها الماء المتظاهر ١٠٠ فذلَ لطاعتك وأذعن لأمرك، وخضع لقوّتك أمواج البحار، ففجّرْتَ فيها بعد البحار الأنهارَ، وبعد الأنهار العيونَ الغِزارَ والينابيعَ؛ ثم أخرجْتَ منها الأشجارَ بالثمار، ثم جعلت على ظهرها الجبالَ أوتاداً فأطاعتك أطوادُها، فتاركْتَ اللهم في صنعك، فمن يبلغ صفة قيدرتك ومن يُنعَتُ نعتك. تُنزل الغيث وتَشِيء السحاب ، وتفُكّ الرقابَ وتَقْضِي الحقّ وأنت خير الفاصلين. لا إله إلا أنت سبحانك أمرْتَ أن يستغفرك كلُّ خاطىء. لا إله إلا أنت إنما يخشاك من عبادك العلماء الأكياس. أشهد أنك لست بإله آستحدثناه، ولا ربِّ يبيد ذِكرُه، ولا كان لك شركاءُ يقضون معلك فندعوهم وندعُك، ولا أعانك أحدٌ على خَلْقِك فنشكَ فيك. أشهدُ أنك أحدٌ صمدٌ لم تلِد ولم يكن لك كفواً أحدٌ، ولم تتَّخِذ صاحبةً ولا ولداً. إجعلْ لي من أمري فرجاً ومخرجاً»؛ قال وهب: وهذا الدعاء عُوذَةُ للشقيقة وغيرها من قولك: أشهد أنك لسْتَ بإله أستحدثناه، إلى آخره.

<sup>(</sup>١) دَحَوْتَ من أرضك: بَسَطْتَ؛ يقال: دَحَا اللَّهُ الأرضَ: بسطها.

 <sup>(</sup>٢) المتظاهر: من تظاهر بمعنى تساند وتعاون، يراد بذلك الماء الكثير المجتمع يدفع بعضه بعضاً لقوّته.

حدّثني محمد بن عُبيد قال: حدّثنا سفيان بن عُيينة عن آبن عباس قال: «الإخلاص هكذا، وبَسَطَ يده اليمنى وأشار فاصبعه من يده اليسرى، والدعاء هكذا، وأشار براحتيه إلى السماء، والإبتهال هكذا، ورفع يديه فوق رأسه ظهورُهما إلى وجهه».

حدّثني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبّه قال: كان داود إذا دعا في جوف الليل قال: «اللهم نامَتِ العيونُ وغارَتِ النجومُ وأنت حيّ قيّوم أغفر لي ذنبي العظيم إنك عظيمُ وإنما يغفر العظيمَ العظيمُ العظيمُ اللهم تساقطتِ القُرى إليك رفعتُ رأسي عامرَ السماء نظرَ العبيد إلى أربابها. اللهم تساقطتِ القُرى وأبطل ذِكْرُها وأنت ذائبُ الدهرَ مُعدُّ كرسيَّ القضاء».

قال: وكان من تحميده: الحمد لله عدد قطر المطر، وورق الشجر، وتسبيح الملائكة، وعدد ما في البرّ والبحر. والحمد لله عدد أنفاس الخلق ولفظهم وطَرفهم وظِلالهم، وعدد ما عن أيْمانِهم وشمائِلهم، وعدد ما قهره ملكه، ووسعه حِفظه، وأحاطت به قُدرته، وأحصاه علمه. والحمد لله عدد ما تجري به الرياح، وتحمِله السحاب، وعدد ما يختلف به الليلُ والنهار، وتسير به الشمسُ والقمرُ والنجومُ. والحمد لله عدد كلّ شيء أدركه بصره، ونفذ فيه علمه، وبلغ فيه لطفه. والحمد لله الذي أدعوه فيُجِيبُني وإن كنْتُ بطيئاً حين يلاعوني. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنتُ بخيلاً حين يستقرِضني. والحمد لله الذي أستعفِيه فيُعافيني، وإن كنتُ معرِضاً لما يُهلِكني. والحمد لله الذي حَلَم في الذنوب عن عقوبتي حتى كأني لا ذنبَ لي، ولو يؤاخِذني لم يظلمني سيّدي. والحمد لله الذي أرجوه أيامَ حياتي، وهو ذُخرِي في الموك مغلقة دوني، وبابُه مفتوحُ لكل ما شئتُ من حاجاتي بغير شفيع الملوك مغلقة دوني، وبابُه مفتوحُ لكل ما شئتُ من حاجاتي بغير شفيع

فيقضيها لي. والحمد لله الذي أخلوبه في كل حاجاتي، وأضعُ عنده سرّي في أيّ ساعة شئتُ من ساعاتي. والحمد لله الذي يتحبّب إليّ وهو عنّي غنيٌّ فربّي أحمدُ شيء عندي وأحقُّه بحمدي ».

وكان من دعاءيوسف: «يا عُدَّتي عند كُرْبتي، ويا صاحبي في وَحْدَتي، ويا ضاحبي في وَحْدَتي، ويا غِياثي عند شدّتي، ومَفزَعي عند فِاقتي، ورجائي إذا أنقطعَتْ حيلتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إجعل لي فرجاً ومخرجاً وآقض حاجتي ».

وكان بكّاءُ بني إسرائيل يقول: «اللهم لا تؤدّبني بعقوبتك، ولا تمكُر بي في حيلتك، ولا تؤاخذني بتقصيري عن رضاك، عظيم خطيئتي فآغفر، ويسير عملي فتقبّل، كما شئت تكون مشيئتك، وإذا عزمْتَ يمضي عزمُك؛ فلا الذي أحسنَ آستغنى عنك وعن عونك، ولا الذي أساء آستبد بشيء يخرُج به من قُدرتك؛ فكيف لي بالنجاة ولا توجد إلا من قِبَلِك! إله الأنبياء، وولي الأنبياء، وبديع مرتبة الكرامة، جديد لا يبلى، حفيظ لا ينشى؛ دائم لا يبيد، حي لا يموت، يقظان لا ينام؛ بل عَرفتُك، وبك آهتديتُ إليك، ولولا أنت لم أدْرِ ما أنتَ؛ فتباركتَ وتعاليتَ».

قال الأزديّ حُدِّثتُ عن محمّد بن النضر الحارثيّ أنَّ النبيّ عَلَيْ قال: «لا تقطعوا الشهادة على أهل القبلة فإنه من يقطع الشهادة عليهم فأنا منه بريءٌ إنَّ الله كتمنا مايصنع بأهل القبلة» . وقال: «من عَلّم آيةً من كتاب الله أو كلمةً من سِنَّة في دين الله حثا(۱) الله له من الثواب حَثُوا».

قال: وقال الأوزاعيّ : كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهمَّ إنى أسألك

<sup>(</sup>١) حَثَا له: أعطاه.

التوفيق لمَحابُّك من الأعمال وحسن الظنّ بك وصدق التوكل عليك».

محمد بن بشر العَبْدِي قال: حدثنا بعض أشياخنا قال: اعتمر علي عليه السلام فرأى رجلاً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يشغَلُه سمع عن سمع، ولا تُغلطه المسائل، ولا يُبرمه الحاح الملحين؛ أَذِقْني بَرْدَ عفوك وحلاوة مغفرتك؛ فقال علي : والذي نفسي بيده، لو قلتها وعليك مله السموات والأرضين ذنوباً لغُفِر لك.

دعا أعرابي عند الملتزَم فقال: اللهم إنَّ لك عليَّ حقوقاً فتصدَّقْ بها عليَّ، وللناس قِبَلي تَبِعاتٍ فتحملها عنّي، وقد أوجبْتَ لكلّ ضيف قِرى، وأنا ضيفُك فآجعلْ قِراي الليلة الجنةَ.

وقال آخر: اللهمَّ إليك خرجْتُ، وما عندك طلبْتُ، فلا تحرمني خيرَ ما عندك لشرِّ ما عندي. اللهمَّ وإن كنْتَ لم ترحم نَصَبي وتَعَبي فلا تحرمْني أَجْرَ المصابِ على مصيبته.

وقرأتُ في كتابٍ لشيخ لنا: اللهمَّ إنه مَنْ تهيًا أو تعبّا، وأعدّ وآستعد لوفادة مخلوقٍ رَجَاءَ رِفْدِه وطَلَبَ نيلِه، فإنْ تهيّىء وتعبّىء وإعدادي وآستعدادي لك رجاء رفدك وطلبَ نائلك الذي لا خطر " له ولا مِثلَ. اللهمَّ إني لم آتِكَ بعمل صالح قدَّمْتُه، ولا شفاعة مخلوقٍ رجوْته ، أتيتك مُقِرًا بالظُّلم والإساءة على نفسي ، أتيتُك بأنّي لا حجّة لي ، أرجو عظيمَ عفوك الذي عُدْتَ به على على نفسي ، أتيتُك بأنّي لا حجّة لي ، أرجو عظيمَ عفوك الذي عُدْتَ به على

<sup>(</sup>١) لا بُّغْلِطُهُ: لا تُوْقِعُهُ في الغلط؛ وهو من قولهم: أغلطه إذا أوقعه في الغلط.

<sup>(</sup>٢) لا يُبْرِمُهُ: لا يملُّه ولا يضجره.

<sup>(</sup>٣) المُلِتزَّم: من التزمْتُه أي أعتنقته فهو ملتزم ومنه يقال لما بين الكعبة والحجر الأسود الملتزم لأن الناس يعتنقونه أي يضمونه إلى صدورهم.

<sup>(</sup>٤) الخَطَرُ: المِثْلُ في العُلُوّ؛ يقال: ليس لك خَطَرُ: أي مِثْل وعديل في العلو.

الخطَائين، ثم لم يمنعك عكوفُهم على عظيم الجُرم ِ أَن جُدْتَ لهم بالمغفرة. فيا مَنْ رحمتهُ واسعةً، وفضلُه عظيم أغفِرِ الذنبَ العظيم.

ابن عائشة قال: قال الفضل بن عيسى الرَّقاشِيّ: اللهمَّ لا تُدخِلْنا النارَ بعدُ إذ أسكنْتَ قلوبَنا توحيدَك؛ وإني لأرجو ألّا تفعلَ، ولئن فعلْتَ لتجمعِنَّ بيننا وبين قوم عاديناهم فيك.

بلغني عن آبن عُينينة عن أبي حازم قال: لأنامِنْ أَنْ أَمنعَ الدعاءَ أخوفُ منّى من أن أُمنعَ الإجابة .

أنشدنا محمد بن عمر لبعض الشعراء في وصف دعوة (١٠): [طويل]

وسارية لم تَسْرِ في الأرض تبتغي مَحَلًا ولم يقطع بها البِيْدَ قاطعُ مَسَرَتْ حيث لم تَسْرِ الرِّكابُ ولم تُنَعْ لِورْدٍ ولم يَقصُرْ لها القيْدَ مانعُ تَحلل وراءَ الليل والليل ساقط بارواقه فيه سميرٌ وهاجعُ تَفَتَّحُ أبوابُ السماء ودونَها إذا قَرَع الأبوابَ منهن قارعُ إذا أَوْفَدَتْ لم يَرْدُدِ اللَّهُ وفَدَها أَوْ أَرى بجميل الظنِّ ما الله صانعُ وإني لأرجو اللَّهَ حتى كانني أدى بجميل الظنِّ ما الله صانعُ

[طويل] عملي فما ينفكُ أنْ يتفرَجا

وإنبي لأدعــو اللَّهَ والأمــرُ ضــيّـتُ

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) وردت هـذه الأبيات جميعـاً في العقد الفـريد (ج ٣ ص ٢٢٧) روينسبها ابن عبد ربـه لأعرابي يصف دعوة دون أن يذكر أسمه.

<sup>(</sup>٢) في نفس المصدر السابق: «تظلُّ».

<sup>&</sup>quot;(٣) في نفس المصدر السابق والصفحة: «بأوراقه» وأوراق الليل: ظلمته.

<sup>(</sup>٤) في نفس المصدر السابق والصفحة: «لِوَفْدها».

<sup>(</sup>٥) في نفس المصدر السابق والصفحة: «إذا سألت لم يَرْدُدِ اللَّهُ سُؤْلُها. . . الخ».

<sup>(</sup>٦)، في نفس المصدر السابق والصفحة: «حتى كأنما».

# ورُبَّ فَتَى سُـدَّتَ عليه وجـوهُـهُ أصاب له في دعـوةِ الله مَخْرَجَـا ونحوه: [بسيط]

إذا تضايق أمرً فآنتظ فرجا فأضيق الأمر أدناه من الفرج أخِذَ لرجل من العرب مالٌ فكتب إلى آخذِه: يا هذا، إنَّ الرجل ينام على التُّكُل، ولا ينام على الحَرب (١)؛ فإمّا رَدَدْتَه، وإمّا عرضتُ آسمَك على الله تعالى كلّ يوم وليلةٍ خَمْسَ مرّاتٍ.

قال عبد الرحمن بن زياد: اشتكى أبي فكتب إلى بكر بن عبد الله يسأله أن يدعُو له، فكتب إليه بكر: يحقّ لمن عمِل ذنباً لا عُذرَ له فيه، وتوقَّع موتاً لا بدّ له منه، أن يكون وَجِلاً مُشفِقاً، سأدعو لك، ولسّتُ أرجو أن يُستجابَ لي بقوّةٍ في عملٍ، ولا براءةٍ من ذنبٍ، والسلام.

خلفُ بنُ تميم عن عبد الجبّار بن كُليب قال: قال لنا إبراهيم بن أدهم حين عَرض لنا السَّبُعُ: قولوا: اللهمَّ آحْرُسنا بعينك التي لا تنامُ، وآجعلنا في كَنَف ك الذي لا يُرام، وارحمنا بقدرتك علينا، لا نَهلِكُ وأنت رجاؤنا؛ قال خلف: فما زلْتُ أقولُها مذ سمعتُها، فما عَرضَ لي قطُّ لِصُّ ولا غيرهُ.

قال أعرابي : من أقام بأرضنا فليُكثر من الإستغفار، فإنَّ مع الإستغفار القُطارَ .

للغني عن موسى بن مسعود النَّهْديّ عن سفيان الشوريّ عن قُدامة بن حَمَاطَة الضَّبيّ عن خالد بن مِنْجاب عن زياد بن حُدَير الأسديّ أن العلاء بنَ

<sup>(</sup>١) الحَوْرَبُ: مصدر حَرَبَ؛ يقال: حَرَهَ يَحْرُبُه حَرَباً: أخذ ماله أي سلبه وتركه بلا شيء. (٢) القُطَّارُ بضم القاف وفتح الطاء: السَّحَابُ العظيم القَطْر.

الحضرَميّ عبرَ إلى أهل دَارِينَ (١) البحرَ بهذه الكلمات: يا حليمُ يا حكيمُ يا عليمُ يا عظيمُ.

حدّثني محمد بن عُبيد قال: حدّثنا يـزيد بن هـارون عن هشام الـدَّسْتَوَائيَّ عن حمّاد عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل إذا أراد الحاجة صلَّى ركعتين ثم قال: اللهمَّ إنِّي أستخيرك بعلمك، وأستقدِرُكَ بقُدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدِرُ ولا أقدِرُ، وتملِك ولا أملِك، وتعلَمُ ولا أعلَمُ، إن كان هذا الأمرُ الذي أريده - وتُسمّيه - خيراً لي في دِيني وخيراً لي في معيشتي وخيراً لي فيما أبتغي فيه الخِيرَةَ فيسَّرْهُ لي وبارِكْ لي فيه، وإن كان شراً لي في دِيني وشراً لي فيما أبتغي فيه الخير فآصرِفْهُ عني ويسَّر لي الخير حيث كان ثم رَضِّني به.

ومن دعاء بعض الصالحين: اللهمَّ إنِّي أستغفرك من كلَّ ذنبٍ قَوِيَ عليه بدني بعافيتك، ونالته يدي بفضل نعمتك، وآنبسطْتُ إليه بسَعَة رزقك، وآحتجبْتُ فيه عن الناس بِسَتْرك، وآتكَلْتُ فيه على أناتِكَ وحلمك، وعوَّلْتُ فيه على كريم عفوك.

الأوزاعيّ قال: من قال: «اللهمّ إني أستغفرك لمَا تبْتُ إليك منه ثم عدْتُ فيه، وأستغفرك لمَا وعدتُك من نفسي وأخلفتُك، وأستغفرك لمَا أردتُ به وجهَك فخالَطَه ما ليس لكَ، وأستغفرك للنّعم التي أنعمْتَ بها عليّ فتقوّيْتُ

<sup>(</sup>١) دارين: قرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند. معجم البلدان. وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج ٣ ص ٤١): دارين موضع الطّيب، والنسبة إليه الداريّ.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر هشام بن أبي عبد الله البكري البصري الدَّسْتَوَائي بفتح الـدال وسكون السين وفتح الناء نسبة إلى دَسْتَوا بالقصر وتُمدُّ أيضاً. ودستوا كورة من كور الأهواز كما في معجم ياقوت.

بها على معصيتك، وآستغفرك لكلِّ ذنبٍ أذنبتُه أو معصيةٍ آرتكبتُها» غفر اللَّهُ له ولو كانت ذنوبُه عَدَدَ ورق الشجر، ورمل ِ عالج٬٬٬ وقَطْرِ السماء.

وكان مُطَرِّف يقول: اللهمَّ إني أعوذُ بك من شرّ السلطان، ومن شرّ ما تجرِي به أقلامُهم، وأعوذ بك أن أقولَ قولاً حقّاً فيه رضاك ألتمسُ به أحداً سواك، وأعوذ بك أن أتزيَّن للناس بشيءٍ يَشينني، وأعوذ بك أن أكونَ عِبرةً لأحدٍ من خَلْقك، وأعوذ بك أن يكونَ أحدِّ هِن خَلْقك أسعدَ بما علَمتني منّي، وأعوذ بك أن أستغيث بمعصيةٍ لك من ضُرَّ يُصيبني.

الأزديّ عن عبد الواحد بن زيد قال: شهدْتُ مالِكَ بن دينار يوماً وقيل له: يا أبا يحيى، أدْعُ اللَّهَ أن يَسقينا، قال: تستبطِئون المطرّ! قالوا: نعم إقال: إننى والله أستبطىءُ الحجارةَ.

قال أبو كعب: سمعْتُ عطاءً السُّلَمِيِّ يقول: اللهمَّ آرَحمْ غُرْبتي في الدنيا، ومَصرعي عند الموت، ووَحْدتي في القبور، ومُقامي بين يديك.

حدّثني محمد بن عبد العزيز قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدّثنا زُهير عن زُبيد الياميّ عن مُرّةً عن عبد الله قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إنَّ الله يُؤتي المالَ مَنْ يحبُّ ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من يُجِب. فمن ضنَّ بالمال أن يُنفقه، وهاب العدوَّ أن يُجاهده، والليلَ أنْ يكابده فليُكثِرْ من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللَّهُ واللَّهُ أكبر».

<sup>(</sup>١) وَأَمْلُ عالم : جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء (الفلاة وأرض نجد لبني تميم). ويتسع أنساعاً كثيراً حتى يقال: رملُ عالجُ يحيط بأكثر أرض العرب.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٢ من ص ١٧٩ من هذا الجزء.

ومن جامِع الـدعـاء: اللهمَّ أغنني بـالعلم، وزيّني بـالحلم، وجمَّلني بالعافية، وأكرمْني بالتقوى.

وكان من دعاء أبي المجيب: اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفسنا فنعجِزَ، ولا إلى الناس فنَضِيعَ، اللهم أجعل خيرَ عملي ما قاربَ أجلي.

ومن دعاء عمرو بن عبيد: اللهم أغنِني بالإفتقار إليك، ولا تُغنِني بالإستغناء عنك.

ابن عائشة عن سلام بن أبي مُطِيع قال: سمعت آبن عون يقول: كانوا يستجِبُّون من الدعاء: اللهمَّ عبدُك وآبنُ عبدك وآبنُ أمتِك لعبيدك وإمائك، أنا الذليلُ ولا أنتصر، وأنا الظالم، ولا أعتذر، عملْتُ سوءاً وظلمْتُ نفسي وإلا تغفر لي وترحمْني أكنْ من الخاسرين، فما أتّمها آبن عون حتى أجهش والكباء.

ومن دعاء النبي ﷺ: «اجْعَلْني لك سَكَّاراً، لك ذَكَاراً، لك رَهّاباً، لك مطيعاً، إليك مُخبِتاً، لك أوّاها مُنيباً، ربِّ تقبَلْ توبتي وأغسِلْ حَوْبتي وأجِبْ دعوتي وثبَّتْ حجّتي وأهدِ قلبي وسَدَّدْ لساني».

#### المناحاة

حدّثني عبدُ الله بن هارون عن سُليم بن منصور عن أبيه قال: كنتُ بالكوفة فخرجْتُ في بعض الليل لحاجةٍ وأنا أظنُّ أنّي قد أصبحتُ فإذا عَلَيّ ليلٌ فَمِلْتُ إلى بعض أبوابها أنتظر الصبح فسمعْتُ من وراء الباب كلام رجل وهو يقول: فَوَعِزّتك وجَلالِك ما أردْتُ بمعصيتي مخالفتَك، وما عصيْتك إذ

<sup>(</sup>٢) أجهش بالبكاء: هَمَّ به وتهيًّا له.

عصيْتُك وأنا بِنَكَالِكَ جَاهِلُ، ولا بعقوبتك ولا بنظرك مُستخِفٌ، ولكنْ سوَّلَتْ لي نفسي، وأعانني على ذلك شِقوَتي، وغرّني سِتْرُك المرخَى عليّ، فعصيْتُك بجهل وخالفتُك بجهل ، فالآنَ من عذابك مَنْ يستنقِذُني وبحبل مَنْ أَعْتصِمُ إِن قَطَعْتَ حبلك عني، فواسوأتاه من الوقوف بين يديك غدا! إذا قيل للمُخِفِّينَ : جُوزُوا وللمُثْقِلِين: حُطُوا؛ أفمع المثقلين أحُطُّ أم مع المخفِّين أَجُوز؟ ويلي! كلما طال عمري كثُرتْ ذنوبي؛ ويلي! كُلما طال عمري كثُرتْ مَعاصِيَّ فمِنْ كَمْ أتوبُ! وفي كم-أعودُ! أما آن لي أن أستحيَ من رَبِّي؟

بلغني عن الوليد بن مُسلم عن عثمان بن أبي العاتكة قال: كان داودُ النبيُّ عليه السلامُ يقول في مُناجاتِه: سبحانك إلهي! إذا ذكرْتُ خطيئتي ضاقتْ عليَّ الأرضُ برُحبها، وإذا ذكرْتُ رحمتَك آرتدً إليَّ رُوحي، سبحانك إلهي! أتيْتُ أَطِبًاءَ عبادك ليُداووا لي خطيئتي فكلّهم عليك يَدُلُني.

حدَّثني بعضُ أشياخنا قال: كان داودُ الطائيِّ يقول: همُّك عطَّلَ عليًّ الهموم، وحالف بيني وبين السُّهاد، وشدَّةُ الشفَق من لقائك أوبق (العموم، وحالف بيني اللذات، فأنا في طلبك أيها الكريمُ مطلوب. وقال: تعبَّدَ ضيْعَمُ قائماً حتى أقعِدَ، وقاعداً حتى آستلقى، ومُستلقياً حتى أُفْحِم؛ فلما جَهِدَ رفع بصرَه إلى السماء وقال: سبحانك، عجباً للخليقة كيف أرادت بك بدلا؟ وسبحانك، عجبا للخليقة كيف أستنارت قلوبُها بذكر غيرك؟ وعجباً للخليقة كيف أنسَتْ بسواك؟

عُتبة أبو الوليد قال: كانت آمرأة من التابعين تقول:

سُبحانك، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله! سبحانك ما أوحش

<sup>(</sup>١) أُوْبَقَ عليَّ الشهوات: حَبَسها.

الطريق على من لم تكن أنيسه!.

أبو الحسن قال: كان عُروة بن الزُّبير يقول في مناجاته بعد أن قُطِعَتْ رجلُه ومات آبنُه: كانوا أربعةً، يعني بَنِيهُ، فأخذْتَ واحداً وأبقيْتَ ثلاثةً، وكنَّ أربعاً يعني يديه ورجليه، فأخذْتَ واحدةً وأبقيْتَ ثلاثاً، لَيُمنُكَ (الله كنتَ أخذْتَ لقد عافيْتَ.

وفي حديث بني إسرائيل أنَّ يونُسَ عليه السلامُ قال لجبريلَ عليه السلام: دُلَّني على أُعبِد أهل الأرض فدلَّه على رجل قد قَطَع الجُذامُ يديه ورجليه، وذهب ببصره، فسمِعه يقول: مَتَّعْتَني ما شئْتَ، وَسَلَبْتَني حين شئْت، وأبقيْتَ لي فيك الأملَ يا بارُّ يا وَصُولُ.

ومن دعاء بعض الصالحين: اللهمَّ أقطع حوائجي من الدنيا بالشوق إلى لقائك، وأجعل قُرَّةَ عيني في عبادتك، وأرزقني غَمَّ خوفِ الوعيدِ، وشوقَ رجاءِ الموعود، أللهمَّ إنك تعلم ما يصلِحُني في دهياي وآخرتي فكن بي خَفياً ١٠٠٠.

## بات البكاء

حدّثني أبو مسعود الدارِميّ قال: حدّثني جَدّي عن أنس بن مالك قال: جاء فتى من الأنصار إلى رسول الله على وقال: إنَّ أمّي تُكثر البكاءَ وأخاف على بصرها أن يذهب؛ فلو أتيْتها فوعَظْتَها! فذهب معه فدخل فقال لها في ذلك؛ فقالت: يا رسول الله، أرأيْتَ إنْ ذَهَبَ بصري في الدنيا ثم صِرْتُ إلى الجنة، أيبدِلني الله خيراً منه؟ قال: «نعم» قالت: فإنْ ذهب بصري في الدنيا

<sup>(</sup>١) لَيُمْنُكَ: تستعمل في المخاطبة بمعنى قولهم: يمين الله.

<sup>(</sup>٢) الحَفِيُّ: اللطيفُ البارُّ المُبالِغُ في الإكرام.

ثم صِرْتُ إلى النار؛ أَفَيُعِيد اللَّهُ بصري؟ فقال النبيّ عليه السلام للفتى: «إنَّ أَمَّك صِدُّيقةٌ».

حدّثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن ثابت بن سعيد قال: ثلاث أُعْيُنٍ لا تمسُّها النار؛ عينُ حَرسَتْ في سبيل الله؛ وعينٌ سَهِرَتْ في كتاب الله؛ وعينٌ بَكَتْ في سواد الليل من خشية الله.

أبو حاتم عن الْعُتبيّ قال: حدّثنا أبو إبراهيم قال: لا يكون البكاءُ إلا من فضل فإذا آشتدً الحزنُ ذهب البكاءُ، وأنشد: [كامل]

فَلَئِنْ بكيناه يَحِقُّ لنا ولئن تَـرَكْنا ذاك للكِبْسِ فلمثله جَرَتِ العيونُ دَماً ولمثله جَمَـدَتْ فلم تَجْرِ

بلغني عن أبي الحارث الليث بن سعد عن أبيه عن آبن لَهِيعة عن أبي قَبِيلٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخل يحيى بن زكريّا بيتَ المقدس وهو آبنُ ثماني حجج، فنظر إلى عُبّادِ بيت المقدس قد لبِسُوا مدارعَ الشَّعَر، وبَرانسَ الصوف، ونظر إلى متهجّديهم أو قال مجتهديهم قد خرقوا التراقي، وسلكوا فيها السلاسل، وشدّوها إلى حنايا بيت المقدس، فهاله ذلك؛ فرجع إلى أبويه فمرّ بِصبيانِ يلعبون فقالوا: يا يحيى، هلمَّ فَلْنَلْعَبْ قال: إني لم أُخلَق للَّعب، فذلك قول الله تعالى: ﴿وآتيناه الحكم صبيّا﴾ ﴿نَا فَاتَى أبويه فسألهما أن يُدَرَّعاه الشَّعَرَ ففعلا، ثم رجع إلى بيت المقدس فكان يخدُمه نهاراً ويصيحُ فيه ليلًا، حتى أتت له خمسَ عشرةَ سنة، وأتاه الخوفُ فساح ولزم أطراف الأرض وغِيْرانَ ﴿ الشَّعاب، وخرج أبواه في طلبه فوجداه فساح ولزم أطراف الأرض وغِيْرانَ ﴿ الشَّعاب، وخرج أبواه في طلبه فوجداه

<sup>(</sup>١) سورة مريم ١٩، الآية رقم ١٢. أي أتيناه التَّفَقُّه في الدين رحمة بعباد الله. راجع التفسير

 <sup>(</sup>٢) غِيْران: ج غار وهو الكهف أو الحُجْر يأوي إليه الوحشيُّ أو ما ينحت في الجبـل كالمغـارة فإذا = ا

حين نزلا من جبال التّيه على بُحيرة الأردن وقد قعد على شَفِير البُحيرة وانقع قدميه في الماء، وقد كاد العطش يذبحه وهو يقول: وعزَّتِك لا أذوق بارد قدميه في الماء، وقد كاد العطش يذبحه وهو يقول: وعزَّتِك لا أذوق بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني منك! فسأله أبواه أن يأكل قُرصاً كان معهما من شعير، ويشرب من الماء ففعل وكفّر عن يمينه فمُدِحَ بالبِرّ؛ قال الله عز وجل: ﴿وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ ولمْ يَكُن جَبّاراً عَصِيّاً ﴾ وردّه أبواه إلى بيت المقدس له فكان إذا قام في صلاته بكى، ويبكي زكريًا لبكائه حتى يُغمَى عليه، فلم يزل كذلك حتى خرقت دموعُه لَحْمَ خَدّيه، وبدَتْ أضراسُه، فقالت له أمه: يا يحيى، لو أذنت لي أتخذت لك لِبْداً إلى إليواري إضراسَك عن الناظرين؛ قال: أنتِ وذاكِ، فعَمَدَتْ إلى قِطْعَتِيْ لُبودٍ فالصقتهما على خدّيه، فكان إذا بكى وذاكِ، فعَمَدَتْ إلى قِطْعتين فتقوم إليه أمّه فتعصِرُهما بيديها، فكان إذا نظر إلى دموعه تجري على ذراعيْ أمّه قال: اللهم ، هذه دموعي وهذه أمّي وأنا عبدُك وأنت أرحمُ الراحمين.

بلَغني عن أبي معاوية عن أبي إسحاق الخَمِيْسيّ قال: كان يزيدُ الرَّقاشِيّ يقول: ويحك يا يزيدُ! مَن يصومُ عنك! مَن يصلِّي عنك! ومن ذا يترضَّى لك ربَّك من بعدك! ثم يقول: يا معشر مَنِ الموتُ موعدُه، والقَبرُ بيتُه ألا، تبكون؟ قال: فكان يبكى حتى تسقطَ أشفارُ عينيه.

بلَغني عن محمّد بن فُضَيل عن العلاء بن المسيّب عن الحَسن قال: قال النبيّ على العني على الله مِنْ قطرةِ دم ٍ في سبيله وقطرةِ دمع ٍ في

<sup>=</sup> أتَّسع قيل له: كهف. والشُّعاب: ج شِعْب وهو الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>١) سورة مريم ١٩، الآية رقم ١٤. وبَرّاً بوالديه أي محسناً إليهما. وجباراً: مكتبّراً ، وعَصِيّا: عاصياً لربه.

<sup>(</sup>٢) اللَّبُدُ: كل شعر أو صوف متلبِّدُ سمِّي به لِلْصُوْق بعضه ببعض والجمع ألَّباد ولُبُوْد.

 <sup>(</sup>٣) الأشفار: ج شُفْر وهو أصل منبت الشعر في حرف الجفن، مذكّر.

جوف الليل من خشيته، وما من جَرْعةٍ أحبُ إلى الله من جَرْعةِ مصيبةٍ مُوجِعةٍ ردّها بطبير وحُسن عزاؤه، وجرْعة غيظٍ كظَم عليها».

مُعتَمِر بن سليمان عن رجل قال: كان في وَجْنَتَيْ آبن عباس خطّان من أثر الدموع.

حدّثني محمّدُ بن داود عن سعيد بن نُصَيْر قال: حدّثنا سَيّار عن جعفرِ قال: كنتُ إذا أحسستُ من قلبي بقسوةٍ أتيْتُ محمـدَ بن واسع ٍ فنظرْتُ إليه نظرةً: قال: وكنْت إذا رأيْتُ وجهَه حسبتُه وجهَ ثَكلَى.

وكان يقال: أخوك مَنْ وعَظَك برؤيته قبلَ أن يعظَك بكلامه.

تكلّم الحسَن يوماً حتى أَبْكَى مَنْ حـولَه فقـال: عَجيجٌ (١) كعجيج النساء ولا عزم، وخدعة كخدعة إخوة يوسف جاءوا أباهم عِشاءً يبكون.

أَبُو عاصم قال: فقَدَ مالكُ بن دينار مصحفَه في مجلسه؛ فنظر إليهم كلَّهم يبكون؛ فقال: كلُّكم يبكي! فمن سرق المصحف؟.

قال عبد العزيز بن مرزوق: الكمد أبقَى للحزن؛ وكانت له شُعَيراتُ في مُقدَّم صُدْغه فإذا رقَّ نتفها أو مدَّها إلى فوق فتقلَّصَ دمعُه.

قيل لغالب بن عُبَيْد الله: إنا نخاف على عينك العَمَى من طول البكاء؛ فقال: هُوَ لها شهادة؛ قال بعض الشعراء:

سَأَبِكِيكُ حتى تُنْفِدَ العَيْنُ ماءَها ويَشْفِيَ منَّي الدمعُ ما أتـوجُّعُ

وقال بعض الكتَّابِ في مثله: [سريع]

إِبْكِ فَمِنْ أَنفع ما في البُّكَا أنَّه لللَّحزان تسهيلُ

<sup>(1)</sup> العجيج: الصياح ورفع الصوت.

وَهْوَ إِذَا أَنْتَ تَامَلْتُه حُزْنُ على الخدُّيْنِ مَجَلُولُ

قيل لعُفَيْرةَ العابدة: ألا تسأمين من طول البكاء؟ فبكت ثم قالت: كيف يسأم ذو داءٍ من شيءٍ يرجو أن يكونَ له فيه من دائه شفاء؟

قال آبن أبي الحواريّ: رأيت أبا سليمان الدارانيّ يبكي، فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال: إنما أبكي لذلك الغَمِّ الذي ليس فيه فرحٌ، وذلك الأمدِ الذي ليس له أنقطاعٌ.

قال بعضهم: أتيْتُ الشامَ، فمررْتُ بديـر حَرْمَلَة، وبـه راهبُ كأنَّ عينيـهْ عِدْلاً مَزادٍ (١)؛ فقلتُ؛ ما يُبكيك؟ فقال: يا مسلّم، أبكي على ما فرَّطْتُ فيه من عمري، وعلى يوم مضى من أجلي لم يَتبيَّنْ فيه عملي. قال: ثم مـررْتُ بعد ذلك فسألْتُ عنه؛ فقالوا: أسلمَ وغَزَا فقُتِل في بلاد الروم.

أشعث قال: دخْلتُ على يزيد الرَّقَاشيّ فقال لي: يا أَشَعَثُ، تعالَ حتى نبكيَ على الماء البارد في يوم الظمأ، ثم قال: والهفاه! سبقني العابدون وقُطِعَ بي؛ وكان قد صام ثلاثين أو أربعين سنة.

زيد الحميري قال: قلتُ لثوبانَ الراهب: أخبرني عن لُبْس النصارى هذا السوادَ، ما المعنى فيه؟ قال: هو أشبه بلباس أهل المصائب؛ قال: فقلتُ: وكلّكم معشرَ الرهبان قد أُصيْبَ بمصيبة؟ فقال: يرحمك الله! وأيّ مصيبةٍ أعظمُ من مصائب الذنوب على أهلها؟ قال زيد: فلا أذكر قولَه ذلك إلا أبكانى.

ابن أبي الحوَّاريّ قال: دخلْتُ على أبي سليمان وهو يبكي؛ فقلت: ما

<sup>(</sup>١) العِدْلُ: نصف الحِمْل. والمزاد: الفَرْدَةُ التي يحتقبها الراكب برحله، والجمع المزايد.

يُبكيك؟ قال: يا أحمد، إنه إذا جَنّ الليلُ وهدأتِ العيونُ وأنِسَ كللُ خليل بخليله، فرش أهلُ المحبة أقدامَهم، وجرتْ دموعُهم على خدودهم يُسمع لها وقع على أقدامهم، وقد أشرف الجليلُ عليهم فقال: بعيني مَنْ تلذَّذْ بكلامي وآستراح إليّ، فما هذا البكاء الذي أراه منكم؟ هل أخبركم أحد أنَّ حبيباً يُعَذّبُ أحباءَه؟ أم كيف أبيّتُ قوماً، وعند البيات أجدهم وقوفاً يتملقونني! فبي حلفتُ أن أكشف لهم يوم القيامة عن وجهي ينظرون إليّ.

قالت خنساء: كنْتُ أبكي لصخرٍ من القتل، فأنا أبكي له اليوم من النار.

قال عمر بن ذَرِّ لأبيه: يا أبتِ، مالَكَ إذا تكلَّمْتَ أبكيْتَ الناسَ، وإذا تكلَّمَ غيرُك لم يُبكهم؟ فقال: يا بنيّ، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة.

وفي بعض ما أوحى الله إلى نبيِّ من أنبياته: هبْ لي من قلبك الخشوع، ومن بَدَنك الخضوع، ومن عينك الدموع، وآدعُني، فإني قريب. وكان عمر يقول: استغزروا العيون بالتذكّر.

### التهحد

حدّثنا حسين بن حسن المَــروزِيّ قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني مَعْمَر والأوزاعيُّ عن يحيى بن أبي كَثِير() عن أبي سلمة عن أبي زَمْعة بن كعب الأسلمي قال: كنتُ أبيتُ عند حُجرة النبي على فكنت أسمع، إذا قام من الليل، «سبحان الله ربّ العالمين» الهَـويّ () من الليل، ثم يقول:

<sup>(</sup>١) الهَونيُّ من الليل: الهَزِيْعُ منه.

حدثنا حسين قبال: حدّثنا سفيان بن عُيينة عن زياد بن عِلاقَة قبال: سمعْتُ المُغيرةَ بن شُعْبة يقول: قام رسول الله على حتى تورّمت قَدَماه؛ فقيل: يا رسول الله، قد غَفَرَ اللَّهُ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؛ قال: «أفلا أكون عبداً شكورا؟».

حدّثنا حسين قال: .حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا حمّاد بن سلّمة عن ثابت البُنَانِيّ عن مُطَرِّف بن عبد الله عن أبيه قال: أتيْتُ رسولَ الله ﷺ وهو يصلّي ولجوفِه أزيرٌ كأزيز المِرْجَل.

بلغني عن رَبَاح عن مُعْتمِر عن رجل قد سمّاه قال: قال يزيد الرَّقَاشِيّ: إذا أننا نمْتُ ثم آسِتيقظتُ ثم نمْتُ فلا نامت عيناي، وعلى الماءِ الباردِ السنلامُ. يعني بالنهار.

وروى جَرير عن عطاء بن السائب قال: قال عبيدة بن هلال الثَّقفي: لا يشهد علي ليلُ بنوم ولا شمس بإفطار؛ فبلغ ذلك عمر فأقسم عليه ليُفطرنً العِيدَين.

وروى حمَّاد بن سَلَمة عن أبي جعفر الخَطميّ عن جـدّه عُمَير بن حبيب قال: كان يقول لأهله: يآهلاه، الدُّلْجَةَ الدُّلْجَةَ، إنه من يسبِق إلى الماء يظمأ؛ يآهلًا، الدُّلجةَ الدُّلجةَ، إنه من يسبق إلى الظلّ يَضْحَى.

قال أبو سليمان الدارانيّ: أهلُ الليل في ليلهم ألنُّ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليلُ ما أحببْتُ البقاء.

خرج عيسى عليه السلام على الحواريين، وعليهم العَبَاءُ ١٠٠ وعلى

<sup>(</sup>١) العَبَاء بفتح العين والباء معاً: كِساءً من صوف مفتوح من قدّام يلبس فوق الثياب.

وجوههم النور، فقال: يا أبناءَ الآخرة، ما تنعُّم المتنعِّمون إلا بفضل نعيمكم.

وقيل للحسن: ما بال المتهجّدين من أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: إنهم خَلُوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره.

حُصَيْن بن عبد الرحمن عن إبراهيم قال: كان رجلٌ يقال لنه هُمَام يقول اللهمَّ آشفني من النوم باليسير، وآرزقني سهراً في طاعتك. وكان يُصبح وجُمَّتُه (١) مُرَجَّلة؛ فيقول بعضُهم لبعض: إن جُمَّةَ همام تخبركم أنه لم يتوسَّدُها الليلة.

قال عبد الله بن داود: كان أحدُهم إذا بلغ أربعين سنةً طوى فراشَه. وكان بعضهم يُحيي الليلَ، فإذا نظر إلى الفجر قال: «عند الصباح يَحْمَدُ القومُ السُّرَى»(١).

حدّثنا حسين بن حسن قال: أخذ الفُضَيل بن عياض بيدي ثم قال: يا حسين، يقول الله: كذَبَ من آدّعى محبتي وإذا أجَنَّه الليلُ نام عني، أليس كلّ حبيبٍ يُحبّ خلوة حبيبه؟ هأنذا مُطَّلِعٌ على أحبّائي، إذا أجَنَّهُم الليلُ جعلْتُ أبصارَهم في قلوبهم، ومثَّلتُ نفسي بين أعينهم، فخاطَبوني على المشاهدة وكلَّموني على الحضور.

الوليد بن مسلم قال: حدّثني عبد الرحمن بن يزيد قال: كنَّا نُقاريءُ مَن عطاء الخُراسانيّ فكان يُحيى الليلَ صلاةً، فإذا مضى من الليل ثُلثُهُ أو أكثرُ نادانا ونحنُ في فِسطاطنا الله عبدَ الرحمن بن يزيد، ويا يزيد بن يزيد، ويا

<sup>(</sup>١) الجُّمَّةُ بضم الجيم وفتح الميم مشدَّدة: مجتمع شعر الرأس. ومُرَجَّلةُ مسرَّحه.

<sup>(</sup>٢) السُّرَى: السير ليلاً. وهذا مثل يُضْرَب للرجل يحتمل المشقَّة رجاء الراحة. وأيضاً لما يُنال بالمشقَّة ويوصل إليه بالتعب. راجع المنجد في اللغة والأعلام مادة (صباح).

<sup>(</sup>٣) نُقارَىء: من قارأه مقارأة إذا دارسه أي شاركه في الدرس.

هشام بن الغازي، قوموا فتوضَّأوا وصلُّوا. فإنَّ قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسرُ من شرب الصديدِ ومن مُقطَّعات الحديد؛ فالوَحا الوحا ثم النجاء النجاء؛ ويُقبل على صلاتِه.

مالك بن مِغْوَل عن رجل من جُعْفِيّ عن السديّ عن أبي أراكة قال: صَلَّى عليّ الغداة ثم جلس حتى آرتفعتِ الشمسُ كأنّ عليه كآبةً، ثم قال: والله، لقد رأيتُ أثراً من أصحاب رسول الله على فما أرى أحداً يُشبِههم، والله إن كانوا لَيُصْبحون شُعْتاً غُبْرا صُفْرا، بين أعينهم مثل رُكَبِ المِعْزَى، قد باتوا يَتْلُون كتابَ الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم؛ إذا ذكروا الله مادوا كما يميدُ الشجر في يوم ريح ، وأنهملتْ أعينُهم حتى تُبَلَّ ثيابَهم، وكأنهم، والله، باتوا غافلين. يريد أنهم يستقلون ذلك.

المحاربيّ عن الإفريقيّ قال: حدّثنا أبو عَلْقَمَة عن أبي هريرة قال: إنَّ أهلَ السماء لَيَرَوْن بيوتَ أهلِ الذكر تُضِيءُ لهم كما تضيء الكواكبُ لأهلِ الأرض.

يَعْلَى بن عُبَيْد عن محمّد بن عَوْن عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن عيسى قال: كونوا ينا بيعَ العلم، مفاتيحَ الهدى، أحلاسَ البيوت، جُدُدَ القلوب، خُلقانَ الثياب، سُرُجَ الليل، تُعْرَفوا في أهل السماء، وتَخْفَوا في أهل الأرض.

<sup>(</sup>١) هو جُعْفِيُّ بن سعد العشيرة بن مالك بن أُدَد بن كهلان بن سَبَأ، من كندة ينسب إليه أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور. راجع جمهرة أنساب العرب ص ٤٠٧ و ٤٠٩ - ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الأخلاس: ج جِلْس بكسر الحاء وسكون اللام وهو من يلازم البيت ولا يبرحه، ومنه الحديث الشريف: «كونوا أحلاس بيوتكم» أي الزُمُوها.

حدّثني محمد بن داود قال: حدثنا أبو الربيع الزَّهْراني قال: حدّثنا أبو عَوَانة عن المغيرة عن إبراهيم: في الرجل يرى الضوءَ بالليل؛ قال: هو من الشيطان، لو كان هذا فضلاً لأوثر به أهلُ بدر.

#### الموت

حدّثني أبوحاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثني عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب قال: نظرْتُ إلى عمر بن عبد العزيز فأدّمْتُ النظرَ إليه؛ قال: ما تنظرُ يا محمد؟ قلت: أنظر إلى ما آبيضٌ من شعرك، ونحَلَ من جسمك، وتغيّر من لونك؛ فقال: أمّا والله لو رأيتني في القبر بعد ثالثة؛ وقد سالتْ حدقتاي على وجنتيّ، وسال مِنْخراي صديداً ودودا، لكنتَ أشدً نكرةً(١).

وقال الأصمعيّ: دخلْتُ بعضَ الجَبَابين (١٠)، فإذا أنا بجاريةٍ ما أحسبها أتت عليها عَشْرُ سنينَ، وهي تقول: [متقارب]

عَدِمْتُ الحياةَ ولا نِلْتُها إذا كُنْتَ في القبر قد أَلْحَدُوكاً وكيف أَدُوق لديد الكرى وأنت بِيُمنَاك قد وسدوكا قال الأزدي: بلغني أنَّ داود الطائي مرَّ بآمرأة تبكي عند قبر وهي تقول:

يا أخاه! ليت شعري:

بأيِّ خَدَّيْكَ تبدَّى البِلى وأيُّ عينيْكَ إذاً سالا فصعِق مكانه ثم تعبَّد.

حدَّثني محمد بن مرزوق قال: حدَّثنا محمد بن نصر المعلِّم قال:

<sup>(</sup>١) النَّكَرَةُ (بفتح النون والكاف والراء): اسم من الإنكار.

<sup>(</sup>٢) الجبابين: ج جَبَّانة وهي المقبرة.

حدَّثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال: [متقارب]

أتيْتُ القبورَ فنادَ يْتُهُنْ لَنْ أَين المعظمُ والمُحْتَقَرْ؟ وأين المُدِلُّ بـسلطانه؟ وأين المُزكِّي إذا ما أفتخر ؟

قال: فنوديْتُ من بينها ولا أرى أحداً: [متقارب]

وماتوا جميعاً وماتَ الخبَرْ تفهانَـوْا جميعــاً فمـا مُخبــرُ تـراوحُ وتغـدو بنـاتُ الثـرى(١) فيًّا سائلي عن أنَّاسِ مَضَّوْا

قال: فرجعْتُ وأنا أبكي.

بلغني أنه قرىء على قبر بالشام:

باتوا على قُلُل (١) الأجبال تحرُّسُهُمْ وآستُنْـزلــوا بعــد عِـزٍّ من معــاقلهمْ نــاداهُمُ وصــارخٌ من بعــد مــا دُفِنـــوا أين الــوجـوهُ التي كــانت مُحجّبـةً فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم قـد طـال مـا أكلوا دهـراً ومـا نُعِمـوا

وقال آخر:

رُبَّ قــوم عَبَــروا من عيشهمْ سكتَ الدهرُ زمانا عنهُمُ

فَتَمْحُو محاسنَ تلك الصُّورْ أمًا لك فيما ترى مُعتبر؟

[سيط]

غُلْبُ الرجالِ فلم تنفعهُمُ القُلَلُ فأسكِنوا حُفْرةً يا بئسَ ما نَزَلوُا أين الأسرَّةُ والتيجانُ والحُللُ؟ من دونها تُضرَبُ الأستبارُ والكِلَلُ (" ؟ تلك الوجوهُ عليها الدودُ تقتسلُ فأصبحوا بعد طول الأكل قد أُكلُوا

[رمل] في نعيم وسيرور وغَدَقُ ثم أبكاهُمْ دماً حين نَطَقْ،

<sup>(</sup>١) بنات الثُّري: الدود.

<sup>(</sup>٢) القُللُ: ج قُلَّة وهي أعلى الجبل.

<sup>(</sup>٣) الكِلَلُ: ج كِلَّة وهي الستر الرقيق وغشاء رقيق يُخاط كالبيت يُتَوَقِّى به من البعوض ويعرف عند العامة بالناموسيّة.

نزل النُّعمان ومعه عِديُّ بن زيد في ظلِّ شجرةٍ عظيمةٍ ليلهُوَا؛ فقـال له عدي بن زيد: أتدرى ما تقولُ هذه الشجرةُ؟ قال: لا؛ قال تقول: [رمل] رُبُّ شَرْب (١) قد أنـاخوا عنـدنا يشربون الخمرَ بالمـاءِ الزلالِ ثِم أَضْحَوْا لَعِبُ الدهرُ بهم وكذاك الدهرُ حالاً بعد حال

وقال إبراهيم بن المهدى (١): [بسيط]

بالله وبنك كم بَيْتِ مسررْتَ بــه قد كان يُعْمَـرُ باللذَّات والـطرَب طارتْ عُقابُ المنايا في سقائفه فصار من بعدها للويل والحَرَب"

أنشدنا أبو عبد الرحمن صاحب الأخفش عن الأخفش للخليل بن أحمد العروضي : [كامل]

كُنْ كِيفُ شُئْتَ فَقَصْرُك الموتُ لا مَازْحَالُ عنه ولا فَوْتُ (١) زال العنسى وتقوض البيت بَيْنَا غِنْي بيت وبهجتُه

حُدَّثني يزداد بن أسد عن الطُّنَافسيّ قال: حـدَّثنا أبـو محمد قـال: كان مالك بن دينار يخرج إلى القبور كلّ خميس على حِمار قوطرانيّ ويقول:

[وافر]

وجوه في القبورِ أُحِبَهنَّـهُ ألا حَيِّ القبورَ ومن بهنَّـهْ

<sup>(</sup>١) الشُّرُّابُ: ج شارب، والمقصود هنا شارب الخمر.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ١٢٩ من هذا الجزء، كِما ورد أربعة أبيات في نفس الصفحة المذكورة من الجزء المذكور تنتمي إلى نفس القصيدة التي ينسب إليها هذان البيتان، كذلك وردا البيتان المذكوران في البيـان والتبين (ج ٣ ص ٤٧٨) مع أحتــلاف في

<sup>(</sup>٣) الحَرَّبُ: السَّلْبُ، يقال: حَوْبَةُ يَحْرُبُه حَرَباً: أخذ ماله أي سلبه وتركه بلا شِيء.

<sup>(</sup>٤) قَصْرُكَ الموتُ: قُصاراك، والقُصارى: الجهد والغاية. لا مَزْحَلٌ عنه: لا مفرَّ؛ يقال: لـك من هذا الأمر مَزْحَلُ: لك مُنْتَدَح ومَنْدُوْحه أي سعةُ وفُسْحة.

إذاً لأجبنني مِنْ وَجْدِهِنَّـهُ فأنتُ بحسرة من عندهنة

فلو أنّ القبورَ سمعْنَ صوتى ولكنَّ القبورَ صمَّننَ عني ثم يبكي ونبكي.

قال معاوية بن أبي سفيان لعُبَيد بن شرية الجُرْهُميّ : أخبرْني بأعجب شيءٍ رأيتُه في الجاهليَّة؛ فقال: إني نـزلْتُ بحيٍّ من قُضاعـة فخرجـوا بجنازةِ رجل من عُذَرةً يقال له خُرَيث وخرجتُ معهم، حتى إذا وارَوْه في حفرته آنتبذْتُ جانباً عن القوم وعيناي تَذْرِفان ثم تمثَّلْتُ بأبياتِ شعرِ كنتُ أُرويها قبل [سيط]

ذلك بزمانِ طويل:

خَيْرٌ لنفسك أم ما فيه تاخيرُ فبينما العُسْرُ إذ دارت مياسيرُ إذ صار في الرَّمْس(١) تعفوه الأعاصيرُ وذو قــرابتــه في الحيّ مســرورُ

تجرى أمور ولا تَدْرى أوائلُها فأستقدر اللَّه خيـرا وارضَيَنَّ بــه وبينما المرءُ في الأحيـاءِ مغتبـطاً يبكى الغريبُ عليه ليس يعرف

قال: وإلى جانبي رجلٌ يسمع ما أقول، فقال لي: يا عبدَ الله، هل لـك علمٌ بقائِل هذه الأبيات؟ قلتُ: لا والله؛ إلا أنِّي أرويها منذُ زمانٍ؛ فقال: والذي تحلِفُ به إنَّ قائلَها لصاحبُنا الذي دفنَّاه آنفاً، وهذا الذي ترى ذو قرابته أُسرُّ الناس بموته، وإنـك لغريبٌ وتبكى عليـه كما وصفْتَ؛ فعجَبتُ لمـا ذكره في شعره وما صار إليه من أمره وقوله، كأنه ينظر إلى مكاني من جنازته، فقلت: «إنّ البلاء موكّلٌ بالقول»؛ فذهبَتْ مَثلًا.

قال أعرابيِّ: خيرٌ من الحياة ما أذا فقدْتَه أبغضْتَ لفقده الحياة، وشرٌّ من الموت ما إذا نزل بك أحبَبتُ لنزوله الموت

<sup>(</sup>١) الرَّمْسُ: القبر.

[خفيف]

وقال أبو زُبَيد":

يَملِكُ المرءُ بالـرجاءِ ويُضْحي كـلّ يوم ٍ تـرميـه منهـا بـرَشْقٍ

وقال أبو العتاهية:

وَعَظَتْكَ إِجْدَاثُ صُمُتُ وَسَكَلُمَتُ عَن أُوجِهِ وَأَرْتُكَ قَبِرُكَ فِي القبو

[مجزوء الكامل]

ونَعَتْك أزمنة خُفُتْ تَبْلى وعن صور شُتُتْ رُ

غِرَضًا للمنون نَصْبَ العودِ

فمصيب أوصاف غير بعيدا

وقال أعرابيً : أَبْعَدَ سَفَرٌ أُوّلُ مَنْقَلةٍ ﴿ منه الموتُ . وقيل لأعرابيّ : مات فلانً أصحّ ما كان ؛ فقال : أو صحيحٌ من الموتُ في عُنقِه ؟ وقال بعض

المحدّثين:

[سريع]

اسمَع فقد أَسْمَعَكَ الصوتُ إِنْ لَم تبادرْ فَهُو آلفَوْتُ اللهُ عَلَى الصوتُ الخيرُ هذا كلَّه الموتُ المحوتُ

وكان صالح المرّي يقول في قَصَصه: [متقارب]

مؤمِّلُ دنيا لِتَبْقَى له فماتَ المؤمِّلُ قبل الأَمَلْ وباتَ يُروِّي أصولَ الفَسِيْلُ (٤) فعاش الفسيْلُ ومات الرجُلْ

وبات يروي اصوره العسين و حدود و را ن وقال مسلم بن الوليد:

(١) أبو زبيد هو المنذر بن حَرْمَلَة الطائي القحطاني، عاش زمناً في الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يسلم. إستعمله عمر على صدقات قومه. قال البغدادي: ولم يستعمل نصرانياً غيره. توفي نحو ٢٦ هـ. الأعلام ج ٧ ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) اِلرَّشْقِ: الشوط من الرمي. وصافَ السَّهُمُ عن الهدف: عَدَل عنه ولم يُصِبُّه.

<sup>(</sup>٣) المَنْقَلَةُ: المرحلة من مراحل السفر.

<sup>(</sup>٤) الفسيل: صغار النخل.

وبكى أحبابهم ثم بُكوا وُدُهُم لو قدموا ما تركوا ورأينا سُوقة قد مَلكوا في استداروا حيث دار الفلك

كم رأينا من أناس هلكوا تركوا الدنيا لِمَنْ بَعْدَهُمُ كم رأينا من ملوكٍ سُوقةً قلبَ الدهرُ عليهم وَرِكا

حدّثني أبي عن أبي العتاهية أنه قرىء له بيتان على جدارٍ من جُـدُر كنيسة القسطنطينية:

> ما آختلف الليـلُ والنهـارُ ولا إلا بنقــل ِ السلطانِ عن مَلِكٍ وقال آخر:

دارتْ نجومُ السماءِ في الفلَكِ كان يحبُّ الـدنيــا إلى مَلِكِ

[منسرح]

مَنْ عَدَّ يوماً لم يأتِ من أَجَلِهُ كانا قَرِيْنَيْه منتهَى أُمَلِهُ فإنَّ جُلَّ الهلاك في زَلَلِهُ

[طويل]

على شَرْجَع ِ أَنْ يُعْلَى برُكنِ أَنَّ المطارِف يصابون في فجِّ من الأرض خائفِ أَنْ ما أنزل الموت حقَّ منزلِهِ والصّدقُ والصّبرُ يبلُغان بمن عليك صدقَ اللسان مجتهدا وقال الطِّرمَّاح(١):

فيا رب لا تجعلْ وفاتي إنْ أتتُ ولكن أَجِرْ يَومي شهيداً وعُصْبةً

<sup>(</sup>۱) هـو الطَّرْمـاح بن حكيم بن الحكم، من طيء، وشاعر إسلامي فحـل. ولد ونشأ في الشام، وآنتقـل إلى الكوفـة. تـوفي نحـو ١٢٥ هـ. المختلف والمؤتلف ص ١٤٨ والأعـلام ج ٣ ص ٢٢٥. ولقد ورد في العقد الفريد (ج ٣ ص ٢٤٥) بيتان إلى جانب هذه الأبيات الشلائة ولكن بأختلاف بعض الكلمات عما هنا.

<sup>(</sup>٢) الشَّرْجَعُ: النعش.

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد (ج ٣ ص ٢٤٥): «بخُضْر».

<sup>(</sup>٤) ورد صدر هذا البيت في نفس الصفحة من المصدر السابق هكذا:

ولكنْ شهيداً ثاوياً في عصابة

عصائبُ من شتَّى يؤلِّفُ بينهُمْ هُدى اللَّهِ نزَّالون عند المواقِف إذا فارقوا دنياهُمو فارقوا الأذى وصارواإلى (١) موعودها في المصاحف كَضِغْثِ الخَلَا بين الرياح العواصِفْ اللهِ ويُصبِح لَحْمي بَـطْنَ طيـر اللهُ مَقِيْلُهُ دُوَينَ السمـاء في نسـورٍ عـوائِف الله

وُهَيِب بن الوَرْد قال: اتَّخذ نُوْح بيتاً من خُصِّ ١٠٠٠، فقيل له: لو بنيْتَ بيتاً؟ فقال: هذا لمن يموت كثيرٌ.

بلغني عن إسماعيل بن عَيّاش عن شُرَحْبيل بن مسلم أن أبا الدَّرداء كان إذا رأى جنازةً قال: إغْدِي فإنّا رائحون، أو قال: روحي فإنا غادون. وهذا مثل [طويل] قول لَبيْدان:

وإنا وإخواناً لنا قد تتابعوا لكالمغتدي والرائح المتهجّر بلغني عن وَكِيع عن شريك عن منصور عن هلال بن إساف قال: ما من

فأَقْتُلُ قَعْصاً ثم يُرْمَى بِأَعْظُمى

<sup>(</sup>١) افي نفس المصدر السابق والصفحة: «إلى موعود ما في».

<sup>(</sup>٢) ورد عجز هذا البيت في نفس الصفحة من المصدر السابق هكذا:

مُفَرِقَةً أوصالُها في التنائف

والتنائف: ج تنوفة وهي المفازة. ومات قَعْصاً: أصابته ضربة أو رَجْفة فمات مكانه. والضُّغْثُ: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس.

<sup>(</sup>٣) في نفس المصدر السابق والصفحة: «بطن نُسْر».

<sup>(</sup>٤) ورد عجز هذا البيت في نفس الصفحة من المصدر السابق هكذا:

بحق السماء في نسور عواكف

والعوائف من الطير: التي تستدير على الشيء أو الماء أو الجِيَف أو التي تحـوم عليــه تتردّد ولا تمضى تريد الوقوع، مفردها عَوْف.

<sup>(</sup>٥) الخُصُّ: القصب؛ ويقال البيت من القصب كبيت دود القرِّ أو البيت يُسْقَفُ بخشبة، والجمع خِصاص وخصُوْص.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ١٤٥ من الجزء الأول من هذا الكتاب. كما سيذكر بيته في ص ٦١ من الجزء الثالث.

مولود يولد إلا وفي سرّته من تُربة الأرض التي يموت فيها. قال الأصمعيّ: أوّل شعر قيلٌ في ذمّ الدنيا قول آبن خَذّاق (أنْ: [بسيط]

هل للفتى من بناتِ الدهر'' من راقي قد رجَّلوني وما رُجِّلْتُ من شَعَثٍ وطيَّبوني وقالوا إيّما رجل هوِّنْ عليك ولا تُولَعْ باشفاقِ

أم هل له من حِمَام الموت من واقي؟ وألبسوني ثياباً غير أخلاقِ الله وألبسوني كاني طي مخراق المانما الموارث الساقي

محمد بن فُضَيل عن عُبيد الله بن عُمَير قال: جاء رجل إلى النبيّ عليه السلام فقال: يا نبيّ الله، مالي لا أحبُ الموت؟ فقال له: «هل لك مال»؟ قال: نعم؛ قال: «قلم مين يديك»؛ قال: لا أُطيْق ذلك؛ قال: فقال النبيّ عليه السلام: «إنّ المرءَ مع ماله إنْ قدَّمَهُ أحبً أن يَلْحَقَ به وإن أخّره أحبً أن يَتخلّف معه».

المحاربيّ عن عبد الملك بن عُمَير قال: قيل للربيع بن خَيْثم في مرضه: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: أنظِروني؛ ثم فكر فقال: ﴿وَعَاداً وثَمُوكاً وَأَمُوكاً وَأَمَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا المُداوَى؛ هلك الناعتُ والمنعوتُ له، لا تدعوا لي طبيباً.

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمة له، ولكن ورد أسمه في لسان العرب مادة (خذق) دون أن ينرجم له.

<sup>(</sup>٢) بنات الدهر: شدائده.

 <sup>(</sup>٣) رَجُّلُونِي: سَـرَّحُوا شعـري. والشَّعَثُ: الشعر الأشعث أي المتلبِّـدُ. وثياب غيـر أخلاق: ثياب جديدة؛ يقال: ثوبُ أخرقُ كما يقال: ثيابٌ أخلاقُ أي بالية، من خَلِقَ الثوبُ وخَلَقَ: بلي .

<sup>(</sup>٤) المِخْراقُ: المنديل يُلَفُّ ليُضْرَبَ به، والجمع مخاريق.

<sup>(°)</sup> سورة الفُرْقان ٢٥، الآية رقم ٣٨. وعاد قوم هود. وثمود قوم صالح. وأصحاب الرَّسُ: اسم بئر وأصحابه قوم شعيب كانوا قعوداً حولها فأنهارتُ بهم وبمنازلهم. وقروناً: أقواماً. وبين ذلك كثيراً: أي بين عاد وأصحاب الرس، والمعنى: أَهْلُكُنا من الأمم أضعاف من ذكرنا؛ لأنهم كذبوا الأنبياء والمرسلين. راجع التفسير المبين.

إسحاق بن سليمان عن أبي أحمد قال: كان عمر بن عبد العزيز ليس له [طويل] هجّيراي(١) إلا أن يقول:

كما آغترَّ باللذّاتِ في النوم حالمُ تُسَرُّ بما يَبْلَى وتفرَّحُ بالمنى نهارُك، يا مغرورُ، سهوُ وغَفْلةً وَلَّمْعُيُـك فيما سـوف تكـره غِبُّهُ

وليلُك نسومٌ والسردَى لسك الزمُ كذلك في الدنيا تعيشُ البهائمُ

كم من مستقبِل يوما ليس بمستكمله، ومنتظِرِ غـدا ليس من أجله؛ لو رأيتم الأجل ومسيرَه، وبغضتم آلأملَ وغرورَه (١٠). [کامل]

لا يلبث القُرَناءُ أن يتفرّقوا ليلٌ يَكُرُّ عليه مـوُ ونهـارُ

يحيى بن آدم عن عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن وَرْد عن سالم ابن بَشير بن حَجَل عن أبي هريزة: أنه بكي في مرضه فقال: أما إنّي لا أبكي على دنياكم ولكنّي أبكي على بعد سفري وقلّة زادي، وأني أمسيْتُ في صُعودٍ مهبِطُه على جنةٍ أو نار، ولا أدري على أيِّهما يؤخذ بي!.

أبو جَنَابِ قال: لما أحتُضِر معاذُ قال لجاريته: ويحكِ! هـل أصبحنا؟ قالت: لا؛ ثم تركها ساعةً ثم قال لها: أنظري! فقالت: نعم؛ فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار! ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقةٍ، لا أَفْلَح مَنْ نَدِم! اللهمَّ إنك تعلم أنَّى لم أكن أُحِبُّ البقاءَ في الدنيا لكَرْي (١٠) الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنْتُ أحبُّ البقاءَ لمكابدة الليل الطويل ولظما الهواجر في الحرِّ الشديد ولمزاحمةِ العلماءِ بالرُّكَبِ في حِلَق الذِّكرِ

<sup>(</sup>١) الهجِّيري : الدأب والعادة .

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت لجرير قاله في أمرأته مع بيت آخر وردا في صحيفة ٣١٦ من هـذا الجزء. والقُرناء: ج قرين وهو الزوج.

<sup>(</sup>٣) كُرَى النهرَ يَكُريْه: حفر فيه حفرة جديدة.

أبو اليَقْظان قال: لما آحتُضِر عمرُو بن العاص جعل يدَه في موضع الغل من عنقه ثم قال: اللهمَّ إنك أمرْتَنا ففرَّطْنا، ونَهيتَنا فركِبْنا، اللهمَّ إنه لا يسَعُنا إلا رحمتُك؛ فلم يزل ذلك هِجِيرَاه حتى قُبضَ.

قيل لآزاذ مَرْد بن الهِزْبِذ حين آحتُضِر؛ ما حالُك؟ فقال: ما حال من يريد سفراً بعيداً بلا زاد، وينزلُ حفرةً من الأرض مُوحِشةً بلا مؤنس، ويَقْدَمُ على ملكِ جبّارٍ قد قَدّم إليه العذر بلا حُجّة!

حدّثني عَبْدَةُ الصفَّارُ قال: حدّثني العَلاء بن الفضل قال: حدّثني محمد ابن إسماعيل عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه قال: سمعْتُ أميّةَ بن أبي الصَّلْت عند وفاته وأُغميَ عليه طويلاً ثم أفاق، ورفع رأسه إلى سقف البيت وقال: لبيّكما لبيّكما، ها أنذا لديكما، لا عشيرتي تَحمِيني، ولا مالي يَفدِيني، ثم أغميَ عليه طويلاً ثم أفاق فقال:

كُلُّ عيش وإن تطاولَ دهرا صائرٌ مرَّةً إلى أنْ يرولا ليتني كنتُ قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرْعَى الوُعُولا ثم فاضت نفسُه.

الحكم بن عثمان قال: قال المنصور عند موته: اللهم إن كنت تعلم أني قد أطعتك في أني قد آرتكبت الأمور العظام جُرأة مني عليك، فإنك تعلم أني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا أنت، مَناً مِنْك لا مَناً عليك. وكان سبب إحرامه من الخضراء(١) أنه كان يوماً نائماً، فأتاه آتٍ في منامه

فقال: [طويل]

كَانِّي بِهِذَا القصر قد بادَ أهلُه وعُيرِّيَ منه أهله ومنازله

<sup>(</sup>١) الخضراء: السماء.

وصار عميدُ القوم من بعد نعمة إلى جَذَث تُبنَى عليه جنادِكُ فَ فَلَم يَبْقَ إلا رَسْمُهُ وحديثُه تُبكي عليه مُعْوِلاتٍ حلائلُهُ فَالمَا يَبْقَ إلا رَسْمُهُ وحديثُه تُبكي عليه مُعْوِلاتٍ حلائلُهُ فَالمَا اللهِ فَاتَاهُ لآتَى فقال: [طويل]

أبا جعفرٍ، حانت وفاتُك وآنقضتْ سنُوكَ وأمرُ الله لا بدّ واقعُ فهل كاهن أعددْته أو منجّم أبا جعفرٍ عنك المنية دافعُ

فقال: يا ربيع، ائتني بطَهوري، فقام وأغتسل وصلًى ولبَّى وتجهَّز للحجّ، فلما صار في الثلث الأوّل أشتدّت علَّتُه، فجعل يقول: يا ربيع، أَلْقِني في حرم الله، فمات ببئر ميمون (٠٠).

حدّثني محمد بن داود عن سعيد بن نصير عن العباس بن طالب قال: قال الربيع بن بَزَّة: كنتُ بالشام فسمعْتُ رجلاً وهو في الموت يقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: اشربُ وآسقني. ورأيت رجلاً بالأهواز قيل له: قل لا إله إلا الله؛ فقال: ده يا دُده، وده دوازده أن . وقيل لرجل بالبصرة: قل لا إله إلا الله؛ قال:

يا رُبَّ قائلةٍ يــوماً وقــد لَغِبَتْ كيف الطريقُ إلى حمَّام مِنجابِ اللهُ حَدِّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن معمر عن أبيه قال: لقِّنْ مَيَّتَك، فإذا قاله فَدَّعْهُ يتكلَّم بغيرها من أمر الدنيا ولا تُضِجِرْه.

<sup>(</sup>١) بئر ميمون بئر بمكة منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرميّ.

 <sup>(</sup>٢) هاه كلمات فارسية معنى الأولى منها: عشرة أحد عشر، ومعنى الشانية عشرة اثنا عشر. وهي كلمات أجراها على لسانه هذيان الإحتضار.

<sup>(</sup>٣) حَمامً مِنْجَابِ (بكسر الميم وسكون النون) ينسب إلى مِنْجاب بن راشد الضبّي. ولَغِبَتْ: تعت وأغْنَتْ أشدً الاعياء.

[منسرح]

قال مالك بن ضيغم: لما آحتُضِر أبي قلنا له: ألا تُوصِي؟ قال: بلى، أُوصِيكم بما أوصى به إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ: ﴿يَا بَنِّي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ اللَّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ وأوصيكم بصلة الرحم وحسنِ الجوار وفعل ما أستطعتم من المعروف، وآدفنوني مع المساكين.

وقال عمر بن عبد العزيز لابنه: كيف تَجِدُك؟ قال: في الموت؛ قال: لأن تكونَ في ميزانك، قال: وأنا والله لأن تكونَ في ميزانك، قال: وأنا والله لأن يكون ما تُحبّ أَحبّ إلى من أن يكون ما أُحِبّ.

احتضر سيبويه النحوي فوضع رأسه في حجر أخيه فقطرت قَطرة من دموع أخيه على خدّه، فأفاق من غشيته وقال: [طويل] أُخَيّين كنّا فرَّق الدهرأ بيننا إلى الأمد الأقصى ومَنْ يأمن الدهرا؟

أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال: قيل لهَـرِم بن حِبّان: أُوصِ؛ فقال: قد صدَقَتني نفسي في الحياة، ما لي شيء أُوصِي فيه، ولكن أُوصيكم بخواتيم سورة النحل.

قال الشاعر:

ما آرتدً طرفُ آمريءٍ بلحظتِهِ إلاَّ وشيءٌ يموتُ من جسدِه

وقال آخر: [بيسط]

المرء يشقَى بما يسعَى لوارث وآلقَبْرُ وارثُ ما يسعى له الرجُلُ

حدثني محمد بن عبيد عن معاوية عن عمرو عن أبي إسحاق عن أبي حيّان التيميّ عن أبيه قال: أُوصَى الربيعُ بن خيثم وأشهدَ على نفسه وكفَى بالله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢، آية ١٣٢. ومعنى الآية: إن الله أعطاكم صفوة الأديان، وهو دين الإسلام فاثبتوا عليه حتى الموت.

شهيدا وجازياً لعباده الصالحين ومُثيباً: إني رَضِيْت بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، وأوصِي نفسي، ومن أطاعني أن يَعْبُدَ الله في العابدين ويحمده في الحامدين وينصح لجماعة المسلمين؛ وأوصَى أهله: ألّا تُشعِروا بي أحداً وسُلُوني إلى ربّي سَلاً.

حدّثني محمد بن أحمد بن يونس قال: سمعتُ عمر بن جرير المهاجريّ يقول: لما مات ذرّ بن عمر بن ذرّ قال لأصحابه: الآن يضيع الشيخ (لأنه كان به بارّاً)؛ فسمعها الشيخُ فقال: أنّي أضيع واللَّهُ حيّ لا يموت؟ فلما واراه الترابَ وقف على قبره وقال: رحمك الله يا ذرّ! ما علينا بعدك من خصاصة وما بنا إلى أحدٍ مع الله حاجة، وما يسرُني أنّي كنت المقدَّمَ قبلك، وليولا هولُ المطلع لتمنّيتُ أن أكون مكانك، لقد شغلني الحزنُ لك عن الحزن عليك، فيا ليت شعري ما ذا قلْتَ وما قيل لك! ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنّي قد وهبْتُ حقيً فيما بيني وبينه له، فَهَبْ حقّك فيما بينك وبينه له، فَهبْ حقّك فيما بينك وبينه له. ثم قال عند آنصرافه: مضينا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك.

حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا شُريح بن النّعمان عن عبد العزيز بن أبي سَلّمة الماجِشُون عن عبد الواحد بن أبي عَوْن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «تُوفِّي رسولُ الله على فوالله لو نزل بالجبال الراسياتِ ما نزل بأبي لهاضَها أنها أشرأبَ النفاقُ بالمدينة وآرتدّت العربُ، فوالله ما آختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها في الإسلام». وكانت مع هذا تقول: «من رأى عمر بن الخطاب عرف أنه خُلِق غَنَاءً للإسلام، كان، والله، أَحْوَزياً أن نسيجَ وحدِه، قد أعدّ للأمور أقرانها». وقالت عند قبره:

<sup>(</sup>١) هاضها: كسرها؛ يقال: هاض فلانُ العظّم: كسره بعد الجبور، وهاض الطائرُ: سلح.

<sup>(</sup>٢) الَاحُوزيُّ: الحسن السياقة للأمور.

«رحِمك الله يا أبتِ! لقد قُمْتَ بالدين حين وهي شَعْبُه " وتفاقم صَدْعُه ورجفتْ جوانبه انقبَضْتَ مما أصغَوْا إليه "، وشمَّرْتَ " فيما وَنُوا فيه واستخففْتَ من دنياك ما استوطنوا وصغَرْتَ منها ما عظَّموا ورعَيْتَ دينك فيما أغفلوا، أطالوا عِنان الأمن واقتعدْتَ مطِيً الحذر، ولم تهضِمْ دينك ولم تَشِنْ غدَك ففاز عند المساهمة قِدْحُك وخفَّ مما استوزروا ظهرُك». وقالت أيضاً عند قبره: «نضر الله وجهك يا أبتِ! فلقد كنتَ للدنيا مُذِلّا بإدبارِك عنها، وللآخرة معزا بإقبالك عليها ولئن كان أجلً الرزايا بعد رسول الله عنه، رُزْوَك وأكبر المصائبِ فَقْدُك، إنَّ كتابَ الله لَيعِدُ بجميلِ العزاءِ عند أحسنِ العَوضِ منك، فأنا أتنجز من الله مَوعودَه فيك بالصبر عليك، واستعيضُه منك بالاستغفار لك عليك سلامُ الله ورحمتُه، توديعَ غير قاليةٍ لحياتك ولا زاريةٍ على القضاء فيك».

قال الحسين بن عليّ عند قبر أخيه الحسن: «رحِمك اللَّهُ أبا محمد! إن كنتَ لَتُباصِرُ الحقِّ مَظَانَّة، وتُؤثِر اللَّه عند مَداحض (الباطِل في مواطن التقيّة بحسن الرويّة، وتستشِفُ جليلَ مَعاظم الدنيا بعينٍ لها حاقرةٍ، وتُفيضُ عليها يداً ظاهرة الأطرافِ نقيَّة الأسرَّةِ (اله وتردَعُ بادرة غربِ أعدائك بأيسر المؤونة عليك؛ ولا غَرْوَ وأنت آبن سلالة النبوّة ورضيعُ لِبان الحكمة؛ فإلى رَوْح وريحانٍ وجنَّةِ نعيم؛ أعظمَ اللَّهُ لنا ولكم الأجرَ عليه، ووهبَ لنا ولكم السّلوة وريحانٍ وجنَّة نعيم؛ أعظمَ اللَّهُ لنا ولكم الأجرَ عليه، ووهبَ لنا ولكم السّلوة

<sup>(</sup>١) وَهَى ووهِيَ شعبه: تمزّق وتفرّق جمعه.

<sup>(</sup>٢) أَصْغُوا إليه: مالوا إليه.

<sup>(</sup>٣) شَمَّر: جدًّ.

<sup>(</sup>٤) المداحض: ج مَدْحَضَة وهي المزلَّة؛ يقال: هذا مَدْحضة القوم أي مَزَلَّتُهم.

٥٠) الأسرَّةُ: ج سِرار وهي خطوط الكف والجبهة.

وحُسْنَ الْإَسَى() عنه».

حدِّثني عبد الـرحمن بن الحسين السعيـديِّ عن محمـد بن مُصْعَب أنَّ آبن السمَّاك قال يوم مات داود الطائي في كلام له: إن داود رحمه الله نظر بقلبه إلى ما بين يديه من آخرته، فأعشَى بصرُ القلب بصرَ العين، فكان كأنه لا ينظر إلى ما إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، فلما رآكم راغبين مذهولين مغرورين قد أذهلَتِ الدنيا عَلَم وأماتت بحبّها قلوبَكم أستوحش منكم، فكنْتُ إذا نظرتُ إليه نظرت إلى حيِّ وسط أمواتِ. يا داود، ما أعجب شأنك بين أهل زمانك! أَهَنْتَ نَفْهَكُ وَإِنَّمَا تَرِيدُ إِكْرَامُهَا، وَأَتَعَبِّبَهَا، وإنما تريد راحتُها، أخشنتُ المطعم وإنما تريد طِيْبَه وأخشنْتَ الملبسَ وإنما تريد لِيْنَه، ثم أُمَتَّ نفسَك قبل أن تموتَ، وقبَرْتَها قبلَ أن تُقْبَر، وعذَّبْتها ولمّا تُعذَّبْ، وأغنيْتَها عن الدنيا لكيلا تُذكر، رغبتْ نفْسُك عن الدنيا فلم ترها لك قدراً إلى الآخرة، فما أظنُّك إلا وقد ظَفِرْت بِما طالبْتَ؛ كان سيماك في سرِّك ولم يكن سيماك في عَـ لانيتك، تَفَقُّهْتَ فِي دينك وتركْتَ النِاس يُغَنُّون، وسمعْتَ الحديثَ وتركتهم يُحـدِّثُون، وخَرِسْتُ عن القول وتـركْتَهُم ينطقـون، لا تَحسُدُ الأخيـارَ، ولا تعيبُ الأشرارَ، ولا تقبل من السلطان عطيَّة، ولا من الإخوان هـدّية؛ آنسُ ما تكون إذا كنْتَ بالله خاليًّا، وأوحشُ ما تكون آنسُ ما يكون الناس؛ فمن سمِع بمثلك وصبرَ صبرَك وعزَم عزمَك! لا أحسَبُك إلا وقد أتعبْتُ العابدين بعدَك، سجنْتُ نفسَك في بيتك فلا مُحدِّثَ لك ولا جليسَ معك ولا فراشَ تحتك ولا سترَ على بابك ولا قُلَّةَ يُبْرَّدُ فيها ما ؤك ولا صحفة يكون فيها غَداؤك وعَشاؤك، مِطْهَرَتُك قلبُك

<sup>(</sup>١) الْأَسَىٰ: ج أُسْوَة وهي ما يأتسي به الحزين أي يَتَعَزَّى.

وقَصْعتُك تَوْرُك (١). داود، ما كنت تشتهي من الماء باردَه ولا من الطعام طيّبه ولا من اللباس ليّنه، بلى! ولكن زَهِدْت فيه لما بين يديك؛ فما أصغرَ ما بذلْت، وما أحقرَ ما تركْت في جنب ما أمّلْت، فلما مِتَّ شَهَرَك ربّك بموتك، وألبسَك رداء عملك، وأكثرَ تبعَك، فلو رأيْت من حضرَك عَرَفْت أنَّ ربّك قد أكرمك وشرّفك، فلتتكلّم اليومَ عشيرتُك بكلِّ السنتها، فقد أوضعَ ربّك فضلَها أكرمك وشرّفك، فلتتكلّم اليومَ عشيرتُك بكلِّ السنتها، فقد أوضعَ ربّك فضلَها بك، وواللَّه لو لم يَدْعُ عبداً إلى خيرٍ بعمله إلا حُسْنُ هذا النَّشِر من كثرة هذا التَّبعَ، لقد كان حقيقا بالإجتهاد والجهد لمن لا يُضيع مُطيعاً ولا ينسى صنيعاً شاكراً ومُثيباً.

وقف محمد بن سليمان على قبر آبنه فقال: اللهم إني أرجوك لــه وأخافك عليه، فحقق رجائي وآمن خوفي.

مات آبنُ لأنس بن مالك فقال أنسٌ عند قبره: اللهمَّ عبدُك وولدُ عبدك وقد رُدَّ إليك، فآرأَفْ به وآرحَمْه، وجافِ الأرضَ عن بدنه، وآفتح أبوابَ السماء لرُوحه وتقبَّله بقول حسنٍ. ثم رجع فأكلَ وشربَ وآدّهن وأصاب من أهله. وقال جرير في آمرأته:

لا يلبَثُ القُرناءُ أن يتفرّقوا ليلٌ يَكُرُ عليه مو ونهارُ ١٠ صلى الملائكةُ النون تُخِيِّرُوا والنظيبون عليكِ والأبرارُ

وقفتْ أعرابيَّة على قبر آبنها فقالت: والله ما كـان مالُـكَ لِعِرسك، ولا همُّكَ لنفسك، وما كنْتَ إلا كما قال القائل: [طويل]

<sup>(</sup>١) التُّورُ: إناء صغير يُتَوَّضَّأُ به أو يُشْرَبُ فيه.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت دون الآخر في صحيفة ٣٠٩ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٣ ص ٢٤٣) كما ورد بالتفصيـل خبر هـذه المرأة في نفس

حدِّثني محمد بن داود عن الصَّلْت بن مسعود قال: كان سفيان بن عُيينة

يستحسن شعر عديّ بن زيد(١):

أين أهلُ الديار من قوم نوح بينما هُمْ على الأسرَّة والأنْ والأنْ ثم لم يَنْقَضِ الحديثُ ولكن وأطِبَاءُ بعدَهُمْ لَحِقُوهُمْ وصحيحُ أضحى يعود مريضاً

أخذه علي بن الجهم (") فقال: كم من عليل قد تخطًاه الردى

(۱): [خفيف] م نوح ثم عادٌ من بعدهمْ وثَـمُـوْدُ؟

ماط أفضت إلى التراب الخدودُ بعد ذال الوعد كله والوعيد ضلً عنهم سَعُوطُهُمْ واللَّدُود (١) وهو أدنى للموت ممن يعودُ

[كامل] فنجا ومات طبيبه والعُودُ

حَدِّتْنِي عَبْدة بن عبد الله قال: أخبرنا عُبَيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الملك بن عُمير عن رِبْعِيّ بن حِراش قال: أتيْتُ أهلي فقيل لي: مات أخوك، فوجدْتُ أخي مُسَجَّى عليه بثوب، فأنا عند رأسه أترجَّم عليه وأدعو له إذ كَشَفَ الثوبَ عن وجهه فقال: السلام عليكم، فقلنا: وعليكَ السلام، سبحان الله! بعد الموت! فقال: إني تُلقَّيْتُ بَروْح ورَيحان وربِّ غيرٍ غضبان، وكساني ثياباً من سندس واسْتَبْرَقَ(ن)، وإني وجدْتُ الأمرَ

المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>١) هو عَدِيْيُ بن الرَّقاع، وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٥٠ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) السَّعُوط: الدواء الذي يُصَبُّ في الأنف. واللَّدُودُ: ما يُصَبُّ من الداء في أحد شِفَّيُّ الفم، والجمع أَلِدَّةُ.

<sup>(</sup>٣) تقدمتُ ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ١٠١ من هذا الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الإسْتَبْرَقُ: الديباج الغليظ أو ديباج يُعْمل بالذهب أو ثياب حرير صِفاقُ نحو الديباج، معرّب إسْتَرْوَه.

أيسرَ مما تظنّون ولا تتّكِلوا؛ إني آستاذنْتُ ربيّ أن أخبركم وأبشّرَكمُ، احملوني إلى رسول الله، فقد عُهِد إليّ ألاً أبْرَحَ حتى ألقاه ثم طَفِيء (١٠).

حدّثني أبو سهل عن عليّ بن محمد عن إسحاق بن منصور عن عمارة إبن زاذان عن ثابت أنَّ مُطرِّفا كان يغدو على دابّته بين المقام فأغفى فإذا أهلُ القبور جلوسٌ على أشفاء في قبورهم يقولون: هذا مُطرِّفٌ يروح إلى الجُمعة ؛ قلتُ: هل تعرفون يوم الجمعة ؟ قالوا: نعم، وما تقول الطيرُ في جوف السماء، يقولون: سلامٌ، يومٌ صالحٌ.

حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا سُفيان بن عُينة عن أبي الزُّبير عن جابر قال: لما أراد معاوية أن تَجرِيَ العينُ التي حفرها ـ قال سفيان: تُسمَّى عينَ أبي زياد ـ نادَوْا بالمدينة: من كان له قتيلٌ فليأتِ قتيلَه؛ قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم رِطَابا يتثَنَّون، وأصابت المِسحَاة رِجْلَ رَجُلٍ منهم فأنفطَرَتْ دماً. قال أبو سعيد الخدريّ: لا يُنكِرُ بعدَ هذا مُنكِرٌ أبداً.

حدّثني محمد بن عُبيد قال: حدّثنا آبن عُبينة عن عمرو بن دينار عن عُبيد بن عُمير قال: أهلُ القبور يتوَكَّفُون (١٠) الأحبارَ فإذا أتاهم المَيْتُ سألوه: ما فعل فلانٌ؟ فيقول: ألم يأتكم! فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، سُلِكَ به غيرُ سبيلنا.

حدّثني عبد الرحمن العَبْديّ عن جعفر بن أبي جعفر قال: حدّثنا أبو جعفر السائح عن الربيع بن صَبِيح قال: شهدْتُ ثابتاً البُنانيّ يوم مات وشهده

<sup>(</sup>١) طَفِيء: همد وسكن.

<sup>(</sup>٢) أَشْفَاءُ: ج شَفَا وهو حرف كل شيء وحَدُّه.

<sup>(</sup>٣) انفطرت دماً: سالت.

<sup>(</sup>٤) يَتُوكَفُون الإخبارَ: ينتظرونها ويسألون عنها.

أهلُ البَصرة، فدخلْتُ قبرَه أنا وحُمَيْدٌ الطويلُ وأبو جعفر حسن مما يلي رأسَه فلما ذهبْتُ أَسَوِّي عليه اللَّبِنةَ سقطَتْ من يدي فلم أر في اللحد أحداً، وأصغى إليَّ حُميدٌ أن آختُطِفَ صاحبُنا وضعَّ الناسُ فسوَّينا على اللحد وَحَثُوْنا التراب؛ فلم يكن لحُميدِ هِمَّةٌ حتى أتى سليمانَ بن عليّ وهو أميرُ على البَصرة فأخبره، فقال: ما يُنكر للَّهِ قدرةٌ! إلا أني أنكر أن يكون أحدٌ من أهل زماننا يُفْعَلُ هذا به، فهل علم به أحدٌ سواك؟ قال: نعم، الربيع بن صَبيح وحَسَن؛ قال: عَدْلان مَرْضِيَّان، فبعث أمناءَ جيرانه فنبشوا عنه فلم يجدوه في قبره.

وحدّثني أيضاً عن أعرابيّة كان يُقال لها أمّ غَسّان مكفوفةٍ وكانت تعيشُ بِمغزَلها وتقول: الحمدُ لله على ما قضى وآرتضَى، رضيْتُ من الله ما رضِيَ لي، وأستعين الله على بيتٍ ضيِّقِ الفناء قليلِ الْكُوَاءِ (١) وأستعين الله على ما يُطالعَ من نواحيه. وماتت جارةٌ لها فقيل لها: ما فَعَلَتْ جارتُك؟ فقالت: [متقارب]

تَفْسَمَ جاراتُها بَيْتَها وصارت إلى بيتها الأتلدِ ال

وقالت يوماً: إنْ تقبَّلَ اللَّهُ مني صلاةً لم يعذَّبني، فقيل لها: كيف ذلك؟ قالت: لأنّ الله، عزَّ وجلَّ، لا يثني في رحمتِه وحلمِه، قال: وكنتُ سمعْتُ حديثَ معاذ «من كُتِبَتْ له حسنةٌ دخلَ الجنّةَ» ولم أَدْرِ ما تفسيره حتى سمعْتُ أمّ غسانَ تقول هذا، فعرفت تأويلَه.

### الكِبَرُ والمَشِيب

حدَّثني أبو الخطاب قال: حدَّثنا أبو داود عن عبد الجليل بن عطيَّة عن

<sup>(</sup>١) الكوالُم (بضم الكاف وكسرها): ج كُوَّة وهي الخَرْقُ في الحائط.

<sup>(</sup>٢) الْأَتْلَدُ : القديم، وهو نقيض الطارف.

شَهْر بن حَوْشَب عن عمرو بن عَنْبَسَةَ قال: سمعْتُ رسول الله على يقول: «مَنْ شابَ شَيبةً في الإسلام كانت له نوراً يومَ القيامة ما لم يَخْضِبْها أو يَنتِفْها».

أبوحاتم عن الأصمعيّ عن شيخ من بني فَزارة قال: مررْتُ بالبادية وإذا شيخٌ قاعدٌ على شفِيرِ قبرٍ، وإذا في القبور رجالٌ كأنهم الـرّماحُ يـدفِنُون رجُـلاً والشيخُ يقول:

أَجْثُوا على الدَّيْسَمِ مِن بَرْد الثَّرَى قِدْماً أَبَى ربُّك إلا ما تَـرَى (١)

فقلت له: مَن المَيتُ؟ فقال: إبني، فقلت له: مَن الذين يَدفِنونه؟ قال:

بنوه .

حدّثنا أبو عبد الرحمن قال: دخل يونس بن حبيب المسجد يُهادَى " بين آثنين من الكبر فقال له رجلٌ كان يَتَّهِمه على مودّته: بلغْتَ ما أرى يا أبا عبد الرحمن! قال: هو ما تَرَى فلا بَلَغْتَه. ونحوه قولُ الشاعر: [مخلع البسيط] يا عائب الشيب لا بَلَغْتَه

ويقال في الزبور: «من بلغ السبعينَ آشتكَى من غير عِلَّة». وقال محمد البنطيّ : لا تسأل نفسَك العام ما أعطتُكَ في العام الماضي.

رأى ضرار بن عمرو الضبيّ له ثلاثةً عشر ذكراً قد بلغوا فقال: من سرّه بنوه ساءته نفسه.

قال أبن أبي فَنَنِ: [بسيط]

<sup>(</sup>١) الـدُّيْسَمُ: الثعلب أو ولد الـذئب من الكلبة. وفي اللسـان مادة (دسم) ينسب ابن منظور هـذا البيت لابن دريد على النحو التالي:

أُخْشَى على دَيْسَمَ من بَـرْد الشَّـرَى أبـى قـضـاءُ الله إلَّا مـا تَـرَىَ وَدَيْسَمُ هنا أسمُ.

<sup>(</sup>٢) يُهادَى: يمشي بينهما معتمداً عليهما لضعفه.

من عاش أخلقتِ الأيامُ جِدَّتَه وخانه الثَّقتانِ السَّمْعُ والبَصَرُ السَّمْعُ والبَصَرُ الكِبَرُ الكِبَرُ الكِبَرُ

أبو عبيدة قال: قيل لشيخ: ما بقي منك؟ قال: يسبِقُني مَنْ بين يَديً، ويُدرِكني مَنْ خَلْفي، وأنسى الحديث، وأذكر القديم، وأنعُسُ في الملا، وأسهَرُ في الخلا، وإذا قمتُ قُربتِ الأرضُ منّى، وإذا قعدْتُ تباعدتْ عنّى؛ قال الشاعر:

قَالَتِ عَهِدْتُك مجنوناً فقلتُ لها إِنَّ الشبابَ جنونٌ بُرْؤه الكِبَرُ "

قال عبد الملك بن مروان للعُريان بن الهَيثم: كيف تَجِدُك؟ فال: أَجِدُني قد آبيضً منّي ما كنْتُ أُحِبُّ أن يسودً وآسود منّي ما كنْتُ أُحبُ أنْ يَبْيَضُ وآشتدً منّي ما أُحبُّ أن يلين ولان منّي ما أُحِبّ أنْ يشتدً وقال: [رجز]

سَلْنِي أُنَبِّ كَ بِآيِاتِ الكِبَرْ نَومُ العِشَاء وسُعَالٌ بالسَّحَرْ وقِلَّةُ السَّعِمِ إِذَا السِّالُ اَعتكَرْ وقِلَّةُ السَّعمِ إِذَا السِّرَادُ حَضَرْ وقِلَّةُ السَّعمِ إِذَا السِّرَادُ حَضَرْ وسرعةُ الطَّهُرْ فَ وتحميجُ النظر وتركُكَ الحسناءَ في قُبْلِ الطَّهُرْ فَ والنَّاسِ يَبْلُون كَما تُسبِلَى الشَّجَرْ

وقال حميد بن ثور(''):

(١) بُرْؤُه: سفاؤه.

<sup>(</sup>٢) هو نفس بيت ابن أبي فَنَن السابق الذكر.

<sup>(</sup>٣) لم أقف للعريان على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) أي كيف تجد نفسك.

<sup>(</sup>٥) التحميج: تصغير العين لتمكينها من النظر أو إدامة النظر مع فتح العينين. والقُبْلُ: نقيض النَّجاسة؛ طَهُرَت المرأةُ وَلَلْهُر: نقيض النَّجاسة؛ طَهُرَت المرأةُ وَلَلْهُرَتُ: إنقطع دمها وآغتسلت من الحيض وغيره.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤ من ص ٨٢ من هذا الجزء، كما تقدم ذكر بيته الشعري في صحيفة ١٩١ من الجزء المذكور.

وقال الكمنتُ (١):

وقال النَّمر بن تَوْلَب ١٠:

كانت قناتي لا تَلينُ لغامــز

ودعوْتُ ربِّي بالسلامة جاهداً

وقال أبو العتاهية:

وقال آخر:

وحَسْبُك داءً أن تصِحُّ وتُسلما أرى بصري قد رابني بعد صحة [منسرح] أمسى فلان لسنته حَكَما لا تَعْبَطِ المرءَ أَنْ يُقالَ له أضحى على الوجه طولُ ما سلما إنْ سرَّه طولُ عمره فلقد [طويل] فكيف تُرى طولَ السلامةِ يَفعَلُ؟ يَبُودُ الفتي طولُ السلامة والغنِّي [كامل]

فَأَلاَنَها الإصباحُ والإمساءُ لِيُصِحّني فإذا السلامة داءُ (١)

[رجز]

أسرع في نقص أمرى و تمامُه فن

وقال عبد الحميد الكاتب (٠٠): [متقارب]

(١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ٣٥ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ٢٣٨ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ورد هذان البيتان في العقد الفريد (ج ٣ ص ٥٨) ونسبهما المحقق لعمـرو بن قميئة، معتمـدأ في ذلك على كتاب زهر الأداب. وقد تـرجم له في المؤتلف والمختلف ص ١٦٨ فقـال: هو عمرو بن قميئة بن ذريح بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، الشاعر المشهور. دخل بلد الروم مع امرىء القيس بن جحر فهلك فقيل له عمرو الضائع.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن عِبد ربه في العقد (ج ٣ ص ٥٨) أن هذا الشعر يروي أيضاً للقُطاميّ .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري بالولاء، عالم بالأداب وأحد أئمة الكتّاب عرف بالكاتب وضرب به المثل في البلاغة. إختص بمزوان بن محمد آخر ملوك بني أمية في المشرق. ويقال: «فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب. قتل هو ومروان بن محمد على يد العباسيين سنة ١٣٢ هـ. راجع الأعلام ج ٣ ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

ترجًا ما ليس بالقافِل فلهفى من الخلف النازل أُبِكِي على ذا وأبكى لــذا أُبِكِّي مِن آبن لها قاطع

وأعْفَب ما ليس بالأئل ولهفى على السَّلَف الراحل بكاء المولَّهة الشاكل وتَبْكي على أبن لها واصل تقضَّتْ غَواياتُ شُكر الصبا وردُّ التَّقَى عَنَـدَ الباطل

محمد بن سلام الجُمحِيّ عن عبد القاهر بن السريّ قال: كتب الحجاج إلى قتلِبة بن مسلم: إني نظرتُ في سنَّك فوجدتُك لِدَتي ( وقد بلغت الخمسين وإنَّ آمراً سار إلى منهل خمسين عاماً لقريبٌ منه. فسمع به الحجاج [طویل] ابن يوسف التيمي فقال:

إذا كانت السبعون سِنَّك لم يكن وإنَّ أمرأً قـد سـار سبعين حِجَّـة إذا ما خلوْتَ الدهر يوماً فلا تقـلْ إذا ما أنقضى القَرْن الذي أنت منهُمُ وقال ليدان؛

أليس وراثى إنْ تــراختْ مَنِـيّتـى أُخُبِّرُ أخبارَ القـرونِ التي مضت<sup>٣٠</sup> وقال آخرون مثله:

حنتنى حانيات الدهر حتى

لدائك إلا أنْ تموت طبيب إلى منهل من ورده لقريب خلوْتُ ولكن قل عليَّ رقيبُ وخُلِّفْتَ في قَرْنِ فأنت غريبُ [طویل] لُزُومُ العصا تُحْنَى عليها الأصابعُ أدِبُ ١٠٠ كأني كلّما قمْتُ راكعُ [وافر]

كأنى خاثل يدنو لصيد

<sup>(</sup>١) لِلَّهُ الرجل: يَرْبُهُ وهو الذي وُلِدَ معك.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ١٤٥ من الجزء الأول من هـذا الكتاب. وقـال ابن غُبد ربه في العقد (ج ٢ ص ٧٨) إن لبيد قال هذا الشعر عندما بلغ من العمر عشراً ومائة

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٧٨): «التي خلت».

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد (ج ٢ ص ٧٨): «أنوء».

وقيل لرجل مِن الحكماء: مالك تُمدْمِنُ إمساكَ العصا ولسْت بكبيرٍ ولا مريض؟ فقال: لأذكرَ أني مسافر؛ قال الشاعر: [طويل]

حملْتُ العصالا الضِعْفُ أوجبَ حملَها علي ولا أني تَحَنَّيْتُ مِن كبر ولكنَّني ألزمْتُ نفسيَ حمَلها لأعلِمها أنَّ المقيْمَ على سَفَرْ

ومرَّ شيخ من العرب بغلام ٍ فقال له الغلام: أَحْصَدْتَ () يا عمّاه فقال: يا بنيّ، وتُخْتَضَرُون ().

قال الحسنُ في موعظة له: يا معشر الشيوخ، الزرعُ إذا بلغ ما يُصْنَعُ به؟ قالوا: يُحصد قال: يا معشر الشباب، كم مِنْ زرع ٍ لم يبلغ أدركَتُهُ آفةً، قال الشاعر:

السدّه أسلاني وما أُسلَيْتُ والسدّه والسدّم والسدّه والسدّم والسدّه والسدّه والسدّم والسدّم والسدّه والسدّم وا

وقال عُمَارة° بن عَقِيل :

وأدركْتُ مِلَءَ الأرضِ ناسا فأصبحوا وما نحن إلا رُفقةً قد تـرحُلت

والسدِّهــرُ غيِّــرني ومــا يَتَغيَّــرُ فمشيْتُ فيــه وكـلُّ يـــوم ٍ يَقصُــرُ [طويل]

كَاهِلُ السِّدِيارِ قَـوَّضُوا فَتَحَمَّلُوا وأَخْرَى تُقَضِّي حَاجَهَا وتَرَحَّـلُ﴿

ذكر أعرابي الشَّيْبَ فقال: والله لقد كنتُ أنكر الشعرة البيضاء فقد صرْتُ أنكر السوداء، فيا خير بَدَل ويا شرَّ مبدول. وقال بعض الشعراء: [خفيف]

<sup>(</sup>١) أَحْصَدْت: آن لك أن تحصد.

 <sup>(</sup>٢) يُخْتَضَرُونَ: تموتون؛ يقال: اختضر الشاب: مات في شبابه وريعانه كما يُخْتَضَـرُ العود. انـظر
 لسان العرب مادة (خضر).

<sup>(</sup>٣) عُمَّارة بن عقيل اليربوعي شاعر فصيح، قدم من اليمامة فمدح خلفاء بني العباس ولا سيما المأمون، وبقي إلى أيام الواثق ومدخه. وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه. توفي سنة ٣٣٩ هـ. راجع معجم الشعراء ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ والأعلام ج ٥ ص ٣٧.
(٤) ورد هذا الشعر في معجم الشعراء ص ٢٤٧ وجاء فيه: «ثم تَرَحُّلُ» بدل «وتَرَحُّل».

شابَ رأسى وما رأيتُ مشيْبَ السرَ أس إلّا من فضل شَيْب الفؤادِ ونعيم طلائع الأجساد

وكــذاك الـقـلوب فـى كــلّ بـؤس طال إنكاري البياض فإنْ عُه مِرْتُ شيئاً أنكرْتُ لون السوادِ

رأى إياس بن قَتادة شَعرة بيضاء في لحيته، فقال: أرى الموت يطلبني وأراني لا أفوته، أعوذ بك يا ربِّ من فُجَاءاتِ الأمور، يا بني سعد، قد وهبْتُ لكم شُهَابِي فهبوا لي شيبتي، ولزم بيته.

قال قيس بن عاصم: الشيب خِطام (١) المنيّة.

قال آخر: الشيئ بريدُ الحِمام.

قال آخر: الشيب تُوأم الموت.

قال آخر: الشيب تاريخ الموت.

قال آخر: الشيب أوّل مراحل الموت.

قال آخر: الشّيب تمهيد الجمام.

قال آخر: الشيب عنوان الكِبَر.

[مخلع البسيط]

قال عَبِيدُ () بن الأبرصَ:

والشُّيْبُ شيْنٌ لمن يشيب

ويقال: شَيْبِ الشُّعَرِ مُوتُ الشُّعَرِ، ومُوتُ الشَّعَرِ عِلَّةُ مُوتِ البشر. قال

[طويل]

فَوَقَرني عنه المشيُّبُ وأدَّبا وأهلا وسهلا بالمشيب ومرحبا

وكان الشباب الغَضُّ لي فيه لـذةً فسَقْياً ورَعْياً للشباب الذي مضى

الشاعر:

<sup>(</sup>١) خِطَام المنيّة: حبل الموت.

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجمته في الحاشية رقم ١ من ص ٧٢ من هذا الجزء.

وقال أعرابيُّ \_ ويقال هي لأبي دُلَف''\_\_:

في كل يوم من الأيام نابتةً لئن قَرَضْتُكِ بـالمقراض عن بصـري

وقال أعرابي :

أَرَى الشُّيْبَ مذ جاوزْتُ خمسين دائباً هو السُّمُّ إلا أنه غيرُ مُؤلم

وقال آخرن:

قَصَه الحوادِثُ " خطوه فتداني صحِبَ الزمانَ على أختلاف فُنُونه ما بالُ شيخ (٥) قد تخدُّد لحمه سوداءَ داجيـةً <sup>(٧)</sup> وسَحْقَ مُفَــوَّ ف ثم المماتُ وراء ذلك كله

[سيط]

كأنما نبتَتْ فيه على بَصَري لما قرضتُكِ عن همِّي ولا فِكري

[طویل]

يَدِبُّ دبيْبَ الصبح في غَسَق الظُّلَمْ ولم أرَ مشلَ الشيب سُمّاً بلا ألمْ

[كامل]

وحَنَيْنَ صدر (١) قَناتِه فتحالَم، فأراه منه شِدّةً ولَيَانا أنضَى (١) ثـ اللاتُ عمائم ألـوانا وأجدُّ أُخرى (^) بعد ذاك هِجَانَا وكأنما يُعْنَى بِذاك سوانً (٩)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٦ من ص ١٩٣ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ٣ ص ٥٩) أربعة أبيات من هذا الشعر.

<sup>(</sup>٣) في نفس المصدر السابق والصفحة: «الليالي» بدل «الحوادث».

 <sup>(</sup>٤) في نفس المصدر السابق والصفحة: «قائمَ صُلْبه» بدل «صدر قناته».

 <sup>(</sup>٥) في نفس المصدر السابق والصفحة: «يا من لشيخ » بدل «ما بال شيخ». وتخدُّد لحمه: هزل ونقص.

<sup>(</sup>٦) في نفس المصدر السابق والصفحة: «أفنى» بـدل «أنضى» وهمـا بمعنى واحد؛ أي أَبْلَى وأخلقُ.

<sup>(</sup>٧) في نفس المصدر السابق والصفحة: «حالكة» بدل «داجية». والسَّحْقُ: الثوب البالي. والمُفَوِّف من البرود: ما فيه خطوط بيض يُشَبُّه به شعر الرأس حين يخالط سواده بياض الشيب أول ما يبدو.

<sup>(</sup>٨) في نفس المصدر السابق والصفحة: «لوناً» بدل «أخرى». والهجانُ: الخالص البياض.

<sup>(</sup>٩) في نفس المصدر السابق والصفحة: ورد صدر هذا البيت هكذا:

كـلّه والسموت ياتسي بعد ذلك

وقال آخر يذكر الشباب:

لما مضى ظاعِناً ﴿ عنا فودَّعنا عُدْنا إلى حالةٍ لا نستطيعُ لها

وقال محمود الورّاق":

بكيْتُ لقُرب الأجلْ ووافيدِ شيْب طَراث شبَابٌ كأنْ لم يكن طَواكَ بشيسرُ البقا<sup>(1)</sup> طَوَى صاحبٌ صاحباً وقال أبو الأسود<sup>(1)</sup> يذمُّ الشبابَ:

غدا منك أسبابُ الشبابِ فأسرعاً فليتنبي فقلتُ له فآذهَبْ ذميماً فليتنبي جنيْتَ علي الدنب ثم خدللتنبي وكنتَ سراباً ما ضَحَا (٧) إذ تركتني

وقال آخر؛

اسْتَنْكَــرَّتْ شيبي فقلتُ لهــا

[بسيط]

وكان كالميْتِ لم يترك لـه عَقِبًا وَصْلَ الغُواني وعات الشيْبَ مَنْ لَعِبا

[مجزوء المتقارب]

وبُعْدِ فوات الأملْ بَعُقْب شبابٍ رَحَلْ وشیْب کان لم یَسزَلْ وجاء بشیر الأجَلْ کنداك آنتقال الدُّوَلْ(٥)

#### [طويل]

وكان كجارٍ بانَ يوماً فودَّعَا قتلْتُك عِلماً قبل أن تتصدّعَا عليه فبش الخلّتانِ هُمَا معَا رَهِينةَ ما أجنى من الشرّ أجمعًا

[كامل]

ليس المشيبُ بناقص عُمْرِي

<sup>(</sup>١) ظامناً: سائراً؛ يقال: ظعن الرجل يَظْعَنُ: سار.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ٨٤ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) طَوَّا: أتى من مكان بعيد؛ قيل: أصله طَرَأ بالهمزة.

<sup>(</sup>٤) طُواك: جاوزك. والبقا: البقاء فحذفت الهمزة للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الأبيات، خلا الأخير في العقد الفريد (ج ٣ ص ٤١ - ٤٢).

<sup>(</sup>٦) هو أبو الأسود الدؤلي وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٢ من ص ١٧ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٧) ما ضَحًا: ما بَدَا وظهر.

وتَنفَّسَتْ بِيْ هِمَّـةُ وَصَلَتْ الملي بكلِّ رفيعـةِ اللَّذُكْـرِ

روى عبـد الله بن حَفْص الطاحِي عن زكـريا بن يحيى بن نــافـع الأزديّ عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: اخْضِبُوا بالسُّواد، فإنه أنسُ للنساء وهَيبةُ للعدوّ. قال عمرُ بن المبارك (١) الخزاعيّ: [مجزوء الرمل]

> مَنْ لَأَذْنِي بِمَلامِ ولِكَفِّي بِمُدَامٍ دَقَّ عَظْمُ الجهل منّى وآنثني سِنُّ عُـرَامي (") بي إلى الشّيب التّؤام" رّة في سِلْكِ النَّظام

وتمشَّى الفَـــدُّ مـن شَيــ نَظْمَكَ الدُّرَّ إلى الدُّ

وقال أبو العتاهيةِ:

نَعَى لَكَ ظُلُّ الشِّبَابِ الْمَشِيْبُ فكُنْ مُستعــدًا لــداعي المنــون وقبلكَ داوَى المريضَ الـطبيبُ يخَافُ على نفسه مَنْ يتوبُ

ونادتُك بآسم سِواك الخُطوبُ فكلُّ اللَّذي هـو آتٍ قَـريبُ فعاش المريض ومات الطبيث فكيف ترى حال من لا يتوث؟

[متقارب]

محمدً بن سلّام قال: سمعتُ يونس بن حبيب يقول: لا يأمنُ مَنْ قطع في خمسةِ دراهم خيرَ عُضوِ منك أن يكون عقابه هكذا غداً.

#### الدنيا

حـدّثني أبو مسعـود الدارميّ قـال: حـدّثني جَـدّي خِـراشٌ عن أنس بن

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) العُرَامُ: الشَّدَّة والقوة . .

<sup>(</sup>٣) الفَذُّ: الفرد. والتَّؤَامُ: ج تَوْأُم، وأصله المولـود مع غيـره في بطن، ويستعـار للمزدوجـات كما وقع في هذا البيت.

مالك قال: قال رسول الله على: «مَنْ أصبحت الدنيا همَّه وسَدَمه" نَزَع اللَّهُ الغِنَى من قلبه، وصيَّر الفقرَ بين عينيْه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتبَ له، ومن أصبحتِ الآخرةُ همَّه وسَدَمه نزعَ اللَّهُ الفقْرَ من قلبه وصَيَّر الغِنَى بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغِمةٌ».

حدّثني محمد بن داود قال؛ حدّثنا أبو الربيع عن حمّاد عن عليّ بن زيد عن الحسن أن النبي على قال للضحاك بن سفيان: «ما طَعامك؟» قال: اللحمُ واللبنُ، قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قال: ثم يصير إلى ما قد عَلمْت، قال: «فإن اللّه ضربَ ما يخرجُ من آبن آدم مثلاً للدّنيا» قال: وكان بشيرُ بنُ كعبٍ يقول لأصحابه إذا فرغ من حديثه: انطلقوا حتى أُرِيكم الدّنيا، فيجي فيقفُ بهم على السُّوقِ، وهي يومئذ مَزْبَلَةٌ، فيقول: انظروا إلى عَسَلهم وسَمْنِهم وإلى دَجَاجهم وبطّهم صار إلى ما تَرَوْن.

حدّثني هارون بن موسى قال: حدّثنا محمد بن سعيد القُزويني عن عمر آبن أبي قيس عن هارون بن عنترة عن عمرو بن مرّة قال: سُئلَ رسولُ الله عن قول الله: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلاَمِ ﴾ (أ) فقال: ﴿إذا دخل النورُ القلبَ وآنفسحَ شُرِح لذلك الصدرُ »؛ قالوا: يا نبيّ الله، هل لِذلكَ آيةً يُعْرفُ بها؟ قال: ﴿ نعم الإنابَةُ إلى دار الخلود والتّجافي عن دار الغرور والاستعدادُ للموت قبل نُزول الموتِ ».

بَلْغَني عن العُتبيّ عن حبيب العَدَويّ عن وهب بن منبِّه قال: رأينا ورقـةً يَهفُو بها الريحُ فأرسَلْنا بعضَ الفِتيانِ فأتانا بها فإذا فيها: الدنيا دارٌ لا يُسلَمُ منها

<sup>(</sup>١) السَّدَّمُ: الولوع بالشيء.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٦، آية ١٢٥. أي أن يقذف في قلبه نوراً فينفسح له ومن يهتدي إلى الإسلام يأخذ الله بيده.

[طویل]

[بسيط]

بمنزلةٍ ما بعدها مُتحَوَّلُ"

وراض بأمر غيره سيسبدل

ومختَلجٌ () من دون ما كان يامُـلُ

وكَرُّها نَكِدُ ومُلْكُهَا دُوَلُ"

إلا فيها، ما أخذَ أهلُها منها لها خرجوا منه ثم حُوسِبوا به، وما أخذَ منها أهلُها لغيرها خرجوا منه ثم أقاموا فيه، وكأن قوماً من أهل الدنيا ليسوا من أهلها، هم فيها كمن ليس فيها، عمِلوا بما يُبصِرون وباذرُوا ما يحذَرون، تتقلّبُ أجسادُهم بين ظهراني أهل الدنيا، وتتقلّبُ قلوبهم بين ظهراني أهل الآخرة، يرون الناسَ يُعظّمون وفاة أجسامهم وهم أشد تعظيماً لموت قلوب أحيائهم. فسألت عن الكلام فلم أجد مَنْ يعرفه.

وقال المسيح عليه السلام: «الدُّنيا قنطرةٌ فأعبرُ وها ولا تعمُّرُوها»

وفي بعض الكتب: أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا «مَنْ حَدَمَني فَأَخَدُمِيه، ومَنْ خَدَمِك فآستخدميه».

قال بعضُ العابدين يَذكر الدنيا:

لقد غَرَّتِ الدنيا رجالًا فأصبحوا فسساخِطُ أمرٍ لا يُبَدَّلُ غيرَه وبالغُ أمرٍ كان يأمُلُ دونه

وقال آخرُ يذكر الدنيا:

حُتوفُها رَصَــدٌ وعيشُها رَنق

[طويل]

(١) وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٧٥).

وقال آخرنا:

<sup>(</sup>٢) في نفس الصفحة من المصدر السابق: «ومُخْترَمُ» بدل «ومُخْتلَجُ».

<sup>(</sup>٣) رَصَدٌ؛ مترصَّدة مترقَّبة. ورَنَقُ: كدر.

<sup>(</sup>٤) أورد ابن عبد ربه هذا الشعر في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٧٦) وقال: «وما سمعْتُ من صفة الدنيا والسبب الذي يحبها الناسُ لأجله بأبلغ من قول القائل» وذكر البيتين. والمعنى: يريد أن الناس بنو الدنيا وأنهم منها، ولهذا كانت محبَّبة إليهم.

نُراعُ لذكر الموت ساعة ذكره وتَعترِض الدنيا فَنَلْهُو ونلعبُ (') ونحن بنو الدنيا خُلِقْنا لغيرها وما كُنْتَ منه فهو شيء مُحَببُ وقال يحيى بن خالد: دخلنا في الدنيا دُخولاً أخرجَنا منها.

ذمَّ رجلُ الدنيا عند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال عليّ عليه السلام: الدنيا دارُ صِدقِ لمن صَدّقها، ودارُ نَجاة لمن فَهِم عنها، ودارُ غِنيً لمن تَزوَّد منها، مَهْبِطُ وحي الله، ومُصلًى ملائكته، ومَسجِدُ أنبيائه، ومَتْجَرُ أوليائه، رَبِحُوا منها الرحمة وآختسبُوا فيها الجنة؛ فمن ذا يذمُها وقد آذَنَتْ ببينها ونادَتْ بفِراقها وشَبَّهَتْ بسرُورها السّرورَ وببلائها البلاءَ ترغيباً وترهيباً؛ فيأيها الذامُّ الدنيا المعلّلُ نفسه، متى خَدَّعَتْك الدنيا أم متى آستذمَّت اليك؟ أم بمضاجع أمهاتك في الثري؟ كم مَرضت بيديك، وعلَلتَ بكفّيك، تطلبُ له الشفاء، وتستوصفُ له الأطباء، غداة لا يُعنى عنه دواؤك، ولا ينفعك بكاؤك.

كان إبراهيم " بن أدهم العِجليّ يقول: [طويل]

نُرَقِّع دنيانا بتَمنزِيق دِيْننا فلاديْننايبقَى ولا مانُرَقِّعُ '' قال أبو حازم: وما الدنيا! أمّا ما مضى فحُلْمٌ وأمّا ما بقي فأمانيّ. قال سفانُ:

<sup>(</sup>١) ورد صدر هذا البيت في نفس المصدر السابق والصفحة هكذا:

نُسزاعُ بِسَدُكِسِ السموت في حيسن ذِكْسِرِهِ

<sup>(</sup>٢) اسْتَذَمُّتْ إليك: فعلت ما تُذَمُّ عليه.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي زاهد مشهور، تـوفي سنة ١٦١ هـ. الأعــلام ج ١ ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٧٦).

أوحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء «اتَّخِذِ الدنيا ظِئْراً (() والآخرةَ أُمّاً». قال الشعبي: (() ما أعلم لنا وللدنيا مثلا إلا ما قال كُثِيَّرٌ. [طويل]

أُسِيتِي بنا أو أُحْسِنِي لا مَلُومَةً لَدَيْنَا ولا مَقلَيةً إنْ تَقَلَّتِ الله أَسِيتِي بنا أو أُحْسِنِي لا مَلُومَةً النارَ قال بكر بن عبد الله: المستغني عن الدنيا بالدنيا كالمطفىء النارَ بالتَّيْنِ.

قال آبن مسعود: الدنيا كلّها غمومٌ، فما كان فيها مِن سرورٍ فهو ربح. قال محمد بن الحنفية: مَنْ كَرُمَتْ عليه نفسُه هانت عليه الدنيا.

وقال بعضُ الحكماء: مَثَلُ الدنيا والآخرةِ مَثَلُ رجل له ضَرَّتان إنْ أرضى إحداهما أسخط الأخرى.

قال سفيان: ترك لكم الملوك الحكمة فآترُكوا لهم الدنيا.

وقال آخر: إن الدنيا قد آستودَقَتْ وَأَنعظَ الناسُ (٠٠).

قال وُهَيبُ بن الورد: مَنْ أرادَ الدنيا فَلْيتهيّا للذلّ.

قيل لمحمد بن واسع: إنك لَترضَى بالدُّون؛ فقال: إنما رضِيَ بالـدُّونِ مَنْ رضي بالدنيا.

قيل لعليّ بن الحسين: مَنْ أعظمُ الناس خَطَراً؟ فقال: مَنْ لم يَرَ الله نيا خَطراً لنفسه.

كان يقال: لأنْ تُطلَبَ الدنيا بأقبح ِ ما تُطلَبُ به الدنيا أحسنُ مِنْ أَنْ تُطلَبَ به الدنيا أحسنُ مِنْ أَنْ تُطلَبَ باحسن ما تُطلَبُ به الآخرةُ

<sup>(</sup>١) الظِئْرُ: العاطفة على ولد غيرها المُرْضِعَةَ له من الناس والإبل.

 <sup>(</sup>٢) في العقد الفريد (ج ٣ ض ١٧٦): «وقال الشعبي: ما رأيتُ مَثْلَنا ومَثْلَ الدنيا إلا كما قال كُثيرًر عَزَّة» وأورد البيت المذكور.

<sup>(</sup>٣) تَقَلُّتْ: تَبَعُّضَتْ، وفيه التفاتُ من الخطاب إلى الغيبة.

<sup>(</sup>٤) يقال: وَدَقَتِ الفرسُ تَدِقُ وَدْقاً وآستودقت إذا طلبت الفحلَ. وأَنْعَظَ النـاسُ: قامـوا وآنتشروا؛ يقال: أَنْعَظَتِ المراةُ: شَبِقَتْ وآشتهت أن تجامع.

قالتِ آمراًةٌ لبعلها ورأته مهموماً: مِمَّ هَمُّكَ؟ أَبالدّنيا فقد فرغ اللَّهُ منها أم بالآخرة فْزادك اللَّهُ همّاً!.

الْتُورِيّ قال: قال المسيحُ: «حبُّ الدنيا أصلُ كلِّ خطيئةٍ والمالُ فيها داءً كثيرٌ؛ قيل: ما داؤه؟ قال: لا يَسلمُ صاحبه من الفخر والكبر؛ قيل: وإن سَلم؟ قال: يَشْغَلُه إصلاحُه عن ذكر الله » .

بلغني عن محمد بن فُضَيلٍ قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: يأهل حِمْصَ، مالي أراكم تجمعونَ كثيراً، وتبنونَ شَديداً، وتأمُلُون بعيداً؟ إنّ مَنْ قبلكم جمعوا كثيراً وبَنوا شديداً وأمَلوا بعيداً فصار جمعهم بُورا وصارتْ مساكنُهم قبوراً وأملُهم غُرورا. وفي رواية أخرى: يأهل دمشق، مالكم تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تشكنون، وتأمُلُون ما لا تُدركون؟ ألا إن عادا وثمود كانوا قد ملؤا ما بين بصرى وعَدَن أموالاً وأولاداً ونعَماً، فمنْ يَشتَري مِنّي ما تركوا بدرهمين؟

بلغني "عن داود بن المحبّر عن عبد الواحد بن الخطّاب قال: أقبلنا قافي من بلاد الروم نُريدُ البصرة، حتى إذا كنا بين الرُّصَافة وحِمْص، سمعْنا صائحاً يصيحٌ من بين تلك الرمال ِ ـ سَمِعَتْهُ الأذانُ ولم تَرَهُ العيونُ ـ يقول: يا مستورُ يا محفوظُ، اعْقِلْ "في سِتْر مَنْ أنتَ! فإن كنتَ لا تعقِلُ مَنْ أنتَ في ستْره فآتقِ الدنيا فإنها حِمَى الله؛ فإن كنتَ لا تعقِلُ كيف تتقيها فَصَيِّها شوكاً ثم آنظر أين تضَعُ قدميكَ منها!.

<sup>(</sup>١) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٧٤) بآختصار وآختلاف عما هنا.

<sup>(</sup>٢) في نفس الصفحة من المصدر السابق: «سمعنا صوتاً من تلك الجبال، تسمعه آذاننا ولا تُبْصِرُهُ أيضادُنا».

<sup>(</sup>٣) في نفس المصدر السابق والصفحة: «انظرْ» بدل «اعْقِلْ».

قال المأمون (۱): لو سُئِلَت الدنيا عن نفسها ما أحسَنَتْ أن تصفَ نفسَها صِفَةَ أبي نُواسٍ في هذا البيت: [طويل] إذا آختَبَر الدنيا لَبِيبُ تكشَّفَتْ له عن عَدُوِّ في ثياب صَدِيق

قال المسيحُ عليه السلام: «أنا الذي كَفَأْتُ الدنيا على وجهها، فليسَتْ لى زوجةٌ تموتُ ولا ببتُ مَخرَبُ».

قال أبو العتاهية:

ياً مَنْ ترفَّعَ للدُّنيا وزِينتها إِ إذا أردْتَ شريفَ الناس كُلَّهم ِ

وقال آخر وذكر الدنيا:

إذا تَـمَّ أمـرُ دنـا نَـقُـصُـه

لا تَبْكِ للدُّنيا ولا أهلِها وآبُكِ إذا صِيْحَ باهل الشرى

[بسيط]
ليس الترقّع رَفْعَ الطّينِ بالطينِ
فأنظُر إلى مَلِكٍ في ذِيَّ مسكينِ
[متقارب]
تَـوقَّعْ زوالاً إذا قـيـل تَعْمً
[سريع]

فأجتمعوا في ساحة السَّاهِرَة (١)

(١) في نفس الصفحة من المصدر السابق: «وقال هارون الرشيد: لو قيل للدنيا صِفي لنا نَفْسَكِ، وكانت ممن ينطق، ما وصفت نفسها بأكثر من قول أبي نواس:

إذا أمتحَنَ الدنيا لبيبُ تكشَّفَتُ لَه مَنْ عَدوٍ في ثياب صديقِ وما الناس إلاَّ هالك وأبن هالك ووو نَسَبٍ في الهالكين عريقِ وفي ديوان أبي نواس (ص ٦٢١) تحت عنوان (في التراب): «إذا امتحن الدنيا» وجاء البيت الثاني هكذا:

أرى كسلُّ حيٍّ هالكا وابن هالك وذا نسبُّ في الهالكين عريق

- (٢) الحافرة: الأرض التي تحفر فيها قبورهم، سمَّاها بذلك والمراد المحفورة.
- (٣) الساهرة: الأرض البيضاء، وقيل: اسم لجهنم، وهذا أقرب لقول الله تعالى في سورة النازعات ٧٩ الآية رقم ١٤ ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالساهرة ﴾ أي أنكروا جهنم فإذا هم منها في الأعماق. راجع التفسير المبين لمحمد جواد مغنية. وقال ابن منظور في لسان العرب مادة (سهر): الساهرة هي الأرض التي لم تُوطأ، وقيل؛ هي أرض يجدّدها الله يوم القيامة.

# ويْلَكُ يَا دنيا لَقَد قَصَّرَتْ آمالَ مَنْ يَسَكُنُكِ الآخِرَةُ

# مقامات الزُّهَّاد عند الخلفاء والملوك مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهديّ

قام (الله فقال: إنه لمّا سَهُلَ علينا ما توعّر على غيرنا من الوصول إليك، قُمنا مَقَام الأداء عنهم وعن رسول الله على بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنّهي عند آنقطاع عُذر الكِتْمانِ، ولا سِيّما حتى آتسَمْتَ بِميْسَم التواضع، ووَعَدْتَ الله وحَمَلَة كتابه إيثار الحقّ على ما سواه، فجمَعنا وإياكَ مَشْهدُ من مشاهد التمحيص لِيُتمَّ مُؤَدِّينا على موعود الأداء وقابِلُنا على موعود القبول، أو يزيدنا تمجيصُ الله إيانا في آختلاف السرِّ والعلانية، ويُحلِّينا جلية الكذّابين، فقد كان أصحاب رسول الله على قد يقولون: مَنْ العلمُ وأدبر عنه، ومن أهد الله إليه على الجهل، وأشدُ منه عذابا مَنْ أقبل إليه العلمُ وأدبر عنه، ومن أهد الله إليك علما فلم يعمَل به فقد رَغِبَ عن هدية الله وقصَّر بها، فآقبِلْ ما أهدَى الله إليكَ من السنتنا قبولَ تحقيقٍ وعمل لا قبولَ سمعةٍ ورياءٍ، فإنه لا يعدَمك منّا إعلامُ لما تَجهَلُ أو مواطأةٌ على ما تعلمُ أو تذكيرٌ من غفلةٍ؛ فقد وطَّنَ الله عزّ وجلّ نبيّه عليه السلام على نزولها تعزيةً عما فات وتحصيناً من التمادي ودلالةً على المخرّج، فقال: ﴿ وَإِمَّا يُنْزَغَنَّكَ مِن الشّيطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ إِللّهِ إِللهُ الممدرّج، فقال: ﴿ وَإِمَّا يُنْزَغَنَّكَ مِن الشّيطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ إِللّهِ إِللهِ الممدرّج، فقال: ﴿ وَإِمَّا يُنْزَغَنَّكَ مِن الشّيطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ إِللّهِ إِنه سميع

<sup>(</sup>١) ورد خبر صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٥٨ - ١٥٩). اكثر اختصاراً عما هنا.

 <sup>(</sup>٢) في المصدر السابق ص ١٥٨: «وقد جاء في الأثر: من حَجَبَ الله. . . الخ» أي أن جملة «وقد جاء في الأثر» مزيدة.

عليم﴾''؛ فأطْلِع ِ الله على قلبكَ بما يُنَوّرُه مِنْ إيثار الحقّ ومُنَـابدةِ'' الأهـواء. ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

## مقامُ رجل من الزهّاد" بين يدي المنصور

بينما المنصورُ يطوفُ '' ليلاً إذ سمع قائلاً يقول: اللّهم إني أشكو إليك ظهورَ البغي والفسادِ في الأرض، وما يحولُ بين الحقّ وأهله من الطمع. فخرج المنصورُ فجلس ناحية من المسجد، وأرسل إلى الرجل يدعوه. فصلَى الرجل ركعتين وآستلمَ الركنَ وأقبل مع الرسول فسلّم عليه بالخلافة، فقال المنصورُ: ما الذي سمعتُكَ تذكر من ظهور البغي '' والفساد في الأرض وما يحول بين الحقّ وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حَشَوْتَ مَسَامِعي ما أرمَضَني ''): يا أمير المؤمنين، إنْ أمَّنتني على نفسي أنبأتُك بالأمور من أصولها، وإلا آحتجزْتُ منكَ وآقتصرْتُ على نفسي ففيها '' لي شاغِلٌ، فقال: أنتَ آمنُ وإلا آحتجزْتُ منكَ وآقتصرْتُ على نفسي ففيها '' لي شاغِلٌ، فقال: أنتَ آمنُ

<sup>(</sup>۱) سورة الاعراف ۷، الآية رقم ۲۰۰. وإمّا: فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» المريدة. (ويَنْزَغَنَك من الشيطان نَزْعُ): أي إنْ يصرفك عما أمرت به صارفٌ (فاستعذ بالله) وهذه جواب الشرط، وجواب الأمر محذوف، أي يدفعه عنك إنه سميع للقول عليم بالفعل. وبمعنى آخر: إذا رأيت منكراً من سفيه، أو معصية من فاسق، وغضبت لله فلا يذهبن الغضب بحلمك، فأصبر واستعذ بالله وخاطِنه بالحسنى عسى أن يستجيب لك. راجع تفسير الجلالين، والتفسير المبين.

<sup>(</sup>٢) منابدة الأهواء: تسكينها وركودها.

<sup>(</sup>٣) ورد في العقـد الفريـد (ج ٣ ص ١٥٩): «مَقَامُ رجـل ٍ من العُبَّاد عنـد المنصور» وقـد ورد هذا الخبر بآختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٤) في نفس الصفحة من المصدر السابق: «بينما المنصور في الطُّواف بالبيت ليلًا... المخ.

<sup>(°)</sup> في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٥٩): «تذكر من ظهور الفساد والبغي في الأرض؟ وما الـذي يَحُوْل بين الحق وأهله من الطمع؟».

<sup>(</sup>٦) أرْمضني: أوجعني وآلمني.

<sup>(</sup>٧) في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٥٩): «فقال أمُّنتني يا أمير المؤمنين أعلمتك بالأمور... الغه.

<sup>(^)</sup> في نفس الصفحة من المصدر السابق: «فلى فيها شاغل».

على نفسك فقل؛ فقال ('): إنَّ الذي دخله الطمعُ حتى حال بينه وبين ما ظهر من البغي والفساد لأنت؛ قال: ويحك وكيف يدخلني الطمعُ والصفراءُ والبيضاء في قبضتي والحلو والحامض عندي؟ قال: وهل دخل أحدٌ من الطمع ما دخلك؟ إنَّ الله تبارك وتعالى آسترعاك المسلمينَ وأموالهَم فأغفلْتَ أمورهم وآهتممْتَ بجمع أموالهِم، وجعلْتَ بينك وبينهم حجاباً من الجصّ والأجُرِّ وأبواباً مِن الحديد وحجَبَةً معهم السلاحُ ثم سجنْتَ نفسَكَ فيها عنهم، وبعثْتَ عُمَّالَكَ في جباية الأموال وجمعها وقَوَّيْتُهم بالرجال والسلاح والكُراع"، وأمرتُ بالا يدخُلَ عليك من الناس إلا فلانٌ وفلانٌ نفرٌ سمَّيْتَهم، ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري ولا الضعيفِ الفقير، ولا أحدُ إلا وله في هذا المال حقٌّ، فلما رآك هؤلاء النفر الذين أستخلصْتُهم لنفسك وآثـرْتَهام على رعيّتكَ وأمـرْتَ أَلّا يُحجَبُوا عنـك، تَجْبِي الأمـوال وتجمعُهـا ولا تَقسِمُها قالوا: هذا قد خان الله فما بالنا لا نخونه وقد سجن لنا نفسَه؟ فَـأتمروا بِالَّا يَصْلُ إِلَيْكَ مِنْ عَلَمَ أَخْبَارِ النَّاسِ شَيَّ إِلَّا مَا أَرَادُوا، وَلَا يَخْرَجُ لَك عَامَلُ فيخالفُ أمرَهُم إلا قصبوه "عندك ونَفَوْه حتى تسقطَ منزلتُه ويَصْغُرَ قدرُه، فلما أنتشر ذلكَ عنك وعنهم، أعظمَهُم الناسُ وهابوهم، فكان آولَ مَنْ صانعهم عُمَّالُكَ بِالهِدَايَا وَالْأَمُوالَ لِيَقْوَوْا بِهَا عَلَى ظَلَّمَ رَعَيْتُكَ، ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا بـه ظلمَ من دونهم، فأمتـالأت بلادُ الله بـالطمـع بغياً وفساداً ﴾ وصار هؤلاء القوم شُركاءك في سلطانك وأنت غافل فإن جاء مُتظلّم حِيْلَ بيله وبين دخول مدينتك، فإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيْتَ عِن ذلكَ، وأوقفْتَ للناس رجلًا ينظر في مظالمهم فإنْ جاء ذلك الرجل

<sup>(</sup>١) في نفس الصفحة من المصدر السابق: «يا أمير المؤمنين: إن الذي دخله الطمع. . . الخ».

<sup>(</sup>٢) الكُرام: الخيل.

<sup>(</sup>٣) قصبوه: عابوه وشتموه.

فبلغَ بطانَتكَ حبرُه سألوا صاحبَ المظالم ألا يرفعَ مَظْلِمَته إليك، فإنَّ المتظلِّم منه له بهم حُرمةً، فأجابهم خوفاً منهم؛ فلا يزال المظلومُ يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتلُّ عليه، فإذا أجهدَ وأحرجَ وظَهَرْتَ، صَـرَخَ بين يديك، فضُربَ ضَرْباً مُبَرّحاً، ليكون نكالًا لغيره، وأنت تَنظر فلا تُنكِر، فما بقاءُ الإسلام على هذا؟ وقد كنتُ يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصِّين فَقَدِمْتُهَا مرَّةً وقد أُصِيْبَ مَلِكُها بسمعه، فبكي يوماً بكاء شديداً فحثه جلساؤه على الصبر فقال: أما إنى لست أبكى للبليَّة النازلة بي، ولكني أبكي لمظلوم بالباب يصرُخُ ولا أسمعُ صوتَه ثم قال: أمَّا إذ ذهب سمعي فإنَّ بصري لم يذهب نادُوا في الناس ألَّا يلبَسَ ثوباً أحمرَ إلا متظلَّمٌ، ثم كان يركب الفيل طرفَىْ نهاره، وينظر هل يرى مظلوماً فهذا يا أمير المؤمنين مُشركُ بالله غلت ا رأفتُه بالمشركين شُحَّ نفسه، وأنت مؤمنُ بالله ثم من أهل بيت نبيه لا تغلب رأفتُكَ بالمسلمين على شحّ نفسك! فإن كنت إنما تجمع المال لولدك، فقد أراك الله عبرا في الطَّفل يسقط من بطن أمه وماله على الأرض مالٌ، وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فما يزالُ الله يلطُّفُ بذلك البطفل حتى تعظُّمَ رغبةُ الناس إليه، ولسْتَ بالـذي تُعطى بـل الله يعطى من يشاء ما يشاء، وإن قلْتَ إنما أجمعُ المال لتَشديد السلطان فقد أراك الله عبرا في بني أمية ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة وأعدّوا من الرجال والسلاح والكُرَاع حتى أراد الله بكم ما أراد، وإن قلْتُ إنما أجمع المالُ لطلب غايةِ هي أجسمُ من الغاية التي أنا فيها، فوالله ما فوق ما أنتَ فيه إلا منزلةً لا تُدركُ إلا بخلاف ما أنتَ عليه يا أميرَ المؤمنين، هل تُعاقبُ من عصاك بأشد من القتل؟ قال المنصور: لا، قال: فكيف تصنع بالملِكِ الـذي خوّلـك مُلْكَ الدنيـا وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل؟ ولكن بالخلود في العذاب الأليم، قد رأى ما قد عُقِدَ عليه قلبك وعَمِلته جوارحُك ونظر إليه بصرُك واجترحَتْه يداك ومشت إليه رجلاك، هل يُغني عنك ما شَحَحْتَ عليه من مُلك الدنيا إذا آنتزعَه من يدك ودعاك إلى الحساب؟ فبكى المنصور وقال: يا ليتني لم أُخلَق! ويحك! فكيف أحتال لنفسي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنّ للناس أعلاماً يفزعون إليهم في دينهم ويرضَوْن بهم فأجعلهم بطانتك يُرشدُوك، وشاورهم في أمرك يُسدِّدوك، قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني، قال: خافوا أن تحمِلهم على طريقتك ولكنِ قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني، قال: خافوا أن تحمِلهم على طريقتك ولكنِ أفتَحْ بابك وسهل حجابك وآنصرِ المظلومَ وآقمَع الظالمَ وخذِ الفيء والصدقاتِ مما حل وطابَ وآقسِمه بالحق والعدل على أهله وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويُسْعِدوك على صلاح الأمة. وجاء المؤذنون فسلموا عليه فضلى وعاد إلى مجلسه وطُلِبَ الرجلُ فلم يوجَدْ.

#### مقام آخر والمنصور يخطب

خطب المنصور بحمِد الله ومضى في كلامه ، فلما آنتهى إلى أشهد أن لا إله إلا الله وثب رجل من أقصى المسجد فقال أذكرك مَنْ تذكر ، فقال المنصور: سمعاً لمن فهِم عن الله وذكر به وأعوذ بالله أن أكون جبّاراً عصِيّاً وأن تأخذي العزة بالإثم لقد ضَلَلت إذاً وما أنا من المهتدين، وأنت والله أيها القائل ما أردت بها الله ولكن حاولت أن يقال: قام فقال فعوقِبَ فصبر، وأهون بقائلها لو هَممْت، فاهتبِلها إلى ويلك إذ عفوت وآياكم معشر الناس وأختها فإن الموعظة علينا نزلت ومن عندنا آنبتت فردوا الأمر إلى أهله يُصْدِرُوه كما أوردوه و ثم رجع إلى خطبته فقال: وأشهد أن محمداً عبد ورسوله.

<sup>(</sup>١) فأهتبلها: أي أغتنمها؛ والإهتبال هو الإغتنام وانتهاز الفرصة.

# مَقَام (١) عمرو بن عُبَيد بين يدي المنصور

قال للمنصور ": إن الله أعطاك الدنيا بأسرها، فآشتر نفسك ببعضها، وآذكر ليلةً تَمَخَّضُ عن يوم لا ليلة بعده؛ فوجَمَ أبو جعفر من قوله؛ فقال له الربيع: يا عمرو، غمَمْتَ أمير المؤمنين؛ فقال عمرو: إن هذا صَحِبَكَ عشرين سنة لم يَرَ لك عليه أن يَنْصحَكَ يوماً واحداً وما عَمِلَ وراءَ بابك بشيء من كتاب الله ولا سنة نبيه؛ قال أبو جعفر: فما أصنع؟ قد قلْتُ لكَ: خاتمي في يديك فتعال وأصحابك فآكفني؛ قال عمرو: : أدعنا بعدلك تشخ أنفسنا بعونك؛ ببابك ألف مَظلِمةٍ آردُدْ منها شيئاً نعْلَمْ أنك صادقً.

# مقام (١٠) أعرابي بين يدي سليمان

قام فقال: إني مُكلِّمُكَ يا أميرَ المؤمنين بكلام فيه بعض الغِلظة فآحتَمِلْهُ إن كرهْتَه، فإنَّ وراءه ما تُحبّه إنْ قبلْتَه؛ قال: هاتِ يا أعرابيّ؛ قال: فإني سأطلِقُ لساني بماحرست عنه الألسُنُ من عِظَتكَ تأديةً لِحقِّ الله وحقً إمامتك، إنه قد آكتنفَكَ رجال أساءوا الاختيارَ لأنفسهم، فآبتاعوا دنياكَ بدينهم ورِضَاكَ بسخط ربّهم، خافوكَ في الله ولم يخافوا اللَّه فيكَ، فهم حَرْبُ للآخرة سِلْمُ للدنيا، فلا تأمنهم على ما آئتمنك الله عليه، فإنهم لن يألوا الأمانة تضييعا والأمة عَسْفاً وخسفاً، وأنت مسؤول عما آجترحوا وليسوا مسؤولين عما

<sup>(</sup>١) ورد هذا الخبر في العقـد الفريـد (ج ٣ ص ١٦٤ ـ ١٦٥) بأختـلاف كثير عمـا هنا، وإن كــان يحمل هذا العنوان: «كلام عمرو بن عُبيَّد عند المنصور».

<sup>(</sup>٢) في نفس المصدر السابق ص ١٦٤: «قال: يا أمير المؤمنين، إن الله أعطاك الدنيا بأسرها، فأشتر نفسك منه ببعضها». وهذه العبارة هي المطابقة فقط لما ورد في كتابنا؛ لأن ما جاء بعدها في العقد الفريد يختلف كثيراً عما هنا.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ٣ ص١٦٦) بأختلاف يسير عن كتابنا.

آجترحت، فلا تُصْلِحْ دنياهم بفساد آخرتكَ، فإنَّ أعظم الناس غَبْناً مَنْ باع آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: أمّا أنت يا أعرابيّ فقد سلَلْتَ لسانك، وهو أقطعُ سيفيك؛ فقال: أجلْ، لكَ لا عليكَ.

## مقام أعرابي بين يدي هشام

قال: أتت على الناس سِنُون، أما الأولى فَلَحَتِ اللحم، وأما الثانية فأكلتِ الشَّحْم، وأما الثالثة فهاضَتِ العظم، وعندكم فضول أموالٍ، فإن كانت لِلهِ فاقسِمُوها بين عباده، وإن كانت لهم ففيم تُحظَرُ عنهم؟ وإن كانت لكم فتصدّقوا عليهم بها فإنَّ الله يَجْزِي المتصدّقين؛ فأمر هشامٌ بمالٍ فقسِم بين الناس وأمر للأعرابي بمالٍ؛ فقال: أكلّ المسلمين له مشل هذا؟ قالوا: لا ولا يقوم بذلك بيتُ مالِ المسلمين؛ قال: فلا حاجة لي فيما يبعثُ لائمِنة الناس على أمير المؤمنين.

## مقام٣ الأوزاعيّ بين يدي المنصور

ذكره (1) عبدُ الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال: دخلتُ عليه فقال: ما الذي بَطَّأ بك عني؟ قلتُ: يا أميرَ المؤمنين، وما الذي تريد مني؟ فقال: الاقتباسُ منك؛ قلتُ: انظر ما تقول، فإنَّ مَكْحولاً حدّثني عن عطيَّة بن بَشير (0) أنَّ رسول الله عليه قال: «مَنْ بلَغه عن الله نصيحةٌ في دينِه فهي رحمةٌ من

<sup>(</sup>١) لَحُتِ اللَّحَمِ: من لَحَوْتُ الشجرةَ إذا أَخذُتُ لحاءها وهو قِشْرها.

<sup>(</sup>٢) هاضَ العظمَ يهيضه هيْضاً فآنهاضَ: كسره بعد الجبور فهو مهيض.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٦٢ ـ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) في المصدر السَّابق ص ١٦٢: وقَال الأوزاعي: دخلت عليه فقال لي: ما الذي بطَّأبك عني؟ . . . الخ».

<sup>(</sup>٥) في المصدر السابق ص ١٦٢: «عطيّة بن بُسْر».

الله سِيقَتْ إليه، فإنْ قَبِلَها من الله بشكر وإلَّا كانتْ حجَّةً من الله عليه، اليزداد إثماً وليَـزْدادَ الله عليـه غضباً، وإنْ بلغـه شيءٌ من الحق فـرضِيَ فله الرضا، وإنَّ سَخِط فله السخطُ، ومن كبرهَه فقـد كره اللَّهَ، لأنَّ الله هـو الحق المبين (١) »، فلا تجهَلَن ؛ قال: وكيف أجهل؟ قال: تسمع ولا تعمل بما تسمّع . قال الأوزاعيّ: فسلُّ على الربيعُ السينفُ وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا! فأنتهرَه المنصورُ وقال: أمسِكْ. ثم كلُّمه الأوزاعيّ، وكان في كلامه أن قال: إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذي أصبحت به، والله سَائِلُكَ عن صغيرها وكبيرها وفتيلها ونقيرها، ولقد حـدّثني عُروةُ بن رُوَيْم أنَّ رسـول الله عَلَىٰ قال: «ما مِنْ راع يبيتُ غاشًا لِرعيته إلا حَرَّمَ اللَّهُ عليه رائحةَ الجنةِ » ، فحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً، ولِمَا أستطاعَ من عَوراتهم ساتِراً، وبالقِسط فيما بينهم قائماً، لا يتخوّف محسنُهم منه رهَقا ولا مسيئهم عدوانا؛ فقـد كانت بيد رسول الله على جريدة يستَاكُ بها ويردَعُ عنه المنافقينَ؛ فأتاه جبريـلُ فقال: «يا محمدُ، ما هذه الجريدةُ بيدكَ؟ إقذفْها لا تملأ قلوبَهم رُعباً». فكيف مَنْ سَفَكَ دماءهم وشَقَّقَ أبشارهم وأنهبَ أموالهم؟ يا أمير المؤمنين، إنَّ المغفورَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القِصاص من نفسه بخدش خدشه أعرابيّاً لم يتعمَّده، فهبط جبريـل فقال:«يـا محمد، إن الله لم يَبْعَثْكُ جبَّاراً تكسِـرُ قرونَ أمتك ».وأعلم أنَّ كلّ ما في يدك لا يعدِلُ شربـةً من شراب الجنـة ولا ثمرةً من ثمارها؛ قال رسول الله ﷺ: «لَقَابُ قوس أحدكم من الجنة أو قُـذَّةُ (١) خَيْرٌ لـه من الدنيا بأسرها» إنّ الدنيا تنقطِعُ وينزولُ نعيمها، ولو بقى الملكُ لمن قبلكَ

<sup>(</sup>١) إلى هنا يتفق المقام، مع اختلاف يسير، مع ما جاء في المصدر السابق، ثم هو بعد ذلك مختلف عما في العقد أختلافاً كبيراً.

 <sup>(</sup>٢) قابُ القوس : ما بين مقبضها وسِيَتِها، وسِيَةُ القوس: ما عُطِف من طرفيها، والجمع سِيات.
 والقُذَّةُ. ريش السهم.

لم يصل إليكَ. يا أمير المؤمنين، ولو أنَّ ثوباً من ثيابَ أهل النار عُلِّقَ بين السماء والأرض لاذاهم فكيف مَنْ يتَقَمَّصُه؟ ولو أن ذَنُوباً من صديد أهل النار صُبَّ على ماء الأرض لآجَنه الأفكيف بمن يتجرّعه ولو أنَّ حَلقةً من سلاسل جهنم وُضِعَتْ على جبل لذاب، فكيف مَنْ سُلِكَ فيها ويُرَدُّ فضلُها على عاتقه! وقد قال عمر بن الخطاب: «لا يُقوِّم أمرَ الناس إلا حَصيفُ العقدة، بعيدُ العِزّة، لا يَطَلِعُ الناسُ منه على عَورةٍ، ولا يُحنِقُ في الحق على جِرّةٍ ""، ولا تأخِذُهُ في الله لومةُ لائم».

وآعلم أنّ السلطان أربعة: أمير يَـظْلِفُ<sup>(3)</sup> نفسَه وعُمّالَه، فـذلك لـه أجرُ المجاهد في سبيل الله وصلاتُه سبعونَ ألفَ صلاةٍ ويدُ الله بالرحمة على رأسه ترفرفُ؛ وأمير رتَعَ ورتَع عُمَّالُه. فذاك يحمِـلُ أثقالَه وأثقالاً مع أثقاله؛ وأمير يَظْلِفُ نَفسَه ويـرتَعُ عُمَّالُه، فـذاكَ الذي بـاع آخرتَه بدنيا غيرِه؛ وأمير يرتَعُ ويَظْلِفُ عُمَّالُه، فذاكَ الذي بـاع آخرتَه بدنيا غيرِه؛ وأمير يرتَعُ

وآعلم يا أمير المؤمنين أنك قد آبتُلِيْتَ بأمرٍ عظيم عُرِضَ على السَّمواتِ والأرض والجِبال فأبينَ أن يحملنه وأشفقنَ منه؛ وقد جاء عن جَدِّكَ في تفسير قول الله عز وجل: ﴿لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كَبِيرَةً إلاّ أحصاها ﴿نَ الصغيرة التَّبِسَمُ ، والكبيرة الضّحك ، وقال: فما ظنكم بالكلام وما عملته الأيدي؟

<sup>(</sup>١) الدُّنُوبُ: الدُّلُو التي دون المَلْك، تذكر وتؤنّث.

<sup>(</sup>٢) آلَجِنَه: جعله آجناً أي متغيّر الطعم واللون.

<sup>(</sup>٣) لا يُحْنِقُ في الحق على جِرَّةٍ: لا ينطوي على حقد ودَغَل؛ وأصل الإحناق: لحوق البطن بالصليب والتصاقه به. والجِصرةُ: ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه. فكنى عمر بن الخطاب بعدم الإخناق على الجرَّة عن عدم إضمار الحقد والغيرة.

<sup>(</sup>٤) يَظْلِفُ نَفْسَهُ: يَكَفُّها.

<sup>(</sup>٥) سُورة الكهف ١٨، الآية رقم ٤٩. أي أن كتاب الله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا عدُّها وأثبتها، فتعجب المجرمون منه في ذلك. راجع التفسير المبين.

فأعيذك بالله أن يُخَيَّل إليك أنَّ قرابتك برسول الله على تنفع مع المخالفة لأمره؛ فقد قال رسول الله على: «يا صفية عمَّة محمد ويا فاطمة بنت محمد، استوهبا أنفسكما من الله إني لا أُغني عنكما من الله شيئا». وكان جدّك الأكبر سأل رسولَ الله على إمارة؛ فقال: «أي عمّ نفس تُحييها خير لك من إمارة لا تُحصيها»، نظراً لعمه وشفقة عليه أن يلي فيجورَ عن سنته جناجَ بعوضة، فلا يستطيع له نفعاً ولا عنه دفعاً. هذه نصيحتي إن قبلتها فلنفسك عملت، وإن ورددتها فنفسك بمنت ، والله الموفق للخير والمعينُ عليه؛ قال بلي! نقبلها ونشكرُ عليها، وبالله نستعينُ.

# مقام خالد بن صفوان بين يدي هشام

قال خالد: وفدْتُ عليه فوجدْته قد بدأ يشربُ الدَّهنَ، وذلك في عام باكرَ وَسْمِيَّه وتتابعَ وَلِيّه() وأخذت الأرضُ زُخرُفَها، فهي كالزَّرَابيِّ المبثوثةِ والقُبَاطيِّ () المنشورة، وثراها كالكافور لو وُضِعَتْ به بَضْعة () ولم تُترَب، وقد ضُربَتْ له شرادقاتُ حِبَر () بعث بها إليه يوسفُ بن عمر من اليمن تتلألأ كالعقيان، فأرسل إليَّ فدخلتُ عليه، ولم أزل واقفاً، ثم نظر إليّ كالمستنطِق لي؛ فقلتُ: يا أمير المؤمنين، أتمّ الله عليك نعمه ودفع عنك نقمه؛ هذا مَقامٌ زَيَّنَ الله به ذكري وأطاب به نشري، إذ أراني وجه أمير

<sup>(</sup>١) الوَسْمِيُّ: مطر الربيع الأول سمِّي بذلك لأنه يَسِمُ الأرض بالنبات، والوليُّ: المطر بعيد الوسميّ.

<sup>(</sup>٢) الرَّرَابِيُّ: البُسُطُ الملونَّة. والقُباطِيُّ (بضم أوله وتشديد آخره أو بفتح الأول مع تخفيف الأخير): ج قُبْطِيَّة (بضم القاف) وهي ثياب كتّان بيض رقاق تعمل في مصر.

<sup>(</sup>٣) البَضْعَة (بفتح الباء وكسرها): القطعة من اللحم.

<sup>(</sup>٤) الجِبَرُ (بكسر الحاء وفتح الباء): ج حِبْرة وهي اِلمخيط من البُرُود.

المؤمنين، ولا أرى لمقامى هذا شيئاً هو أفضل من أن أنبُّه أمير المؤمنين لفضل نعمة الله عليه ليحمَدَ الله على ما أعطاه، ولا شيء أحضرُ من حديث اسلف لملك من ملوك العجم إنْ أذن لى فيه حدّثته به؛ قال: هات؛ قلتُ: كان رجل مَن ملوك الأعاجم جُمِعَ له فَتَاءُ‹‹› السِّنِّ وصِحَّةُ الطِّباعِ وسَعَةُ المُلك وكثرةُ المال، وذلك بالخَورْنَق ١٠٠، فأشرف يوماً فنظر ما حوله فقال لمن حضره: هل علمتم أحداً أُوتي مثلَ الذي أوتِيتُ؟ فقال رجل من بقايا حَمَلة الحجة: إن أَذِنت لَى تَكَلَّمْتُ؛ فقال: قُلّ، فقال: أَرأَيْتَ ما جُمِعَ لك؟ أشيءٌ هو لك لم يزل ولا يزول، أم هو شيء كان لمن قبلك زال عنه وصار إليك وكذلك يَزُولُ عنك؟ قال: لا! بل شيء كان لمن قبلي فزال عنه وصار إلى وكذلك يزول عنَّى ؛ أقال: فسررت بشيءٍ تذهب لذته وتبقى تَبعَتهُ، تكون فيه قليلًا وتُرْتَهن به طبويلًا؛ فبكي وقبال: أين المهربُ؟ قبال: إلى أحد أمرين: إما أن تُقِيمَ في مُلككُ فتعملَ فيه بطاعة ربُّكَ وإما أن تُلقِي عليك أمساحاً" ثم تلحق بجبل تعبد فيه ربك حتى يأتى عليك أجلُكَ؛ قال: فمالى إذا أنا فعلت ذلك؟ قال: حياة لا تموت وشباب لا يهرم وصحّة لا تسقم وملك جديد لا يبلى ؛ فأتى جبلًا فكان فيه حتى مات. وأنشده قول عدى بن زيد:

وَتَفَكَّــرْ رَبَّ الْحَوَرْنَقِ إِذْ أَصِ بَحَ يُـومــاً وللهُـدَى تَفْكِيــرُ مَـــرَّه حالُــه وكثرةُ مــا يَمْ لكُ والبحرُ مُعْرِضاً والسَّدِيرُ (١)

<sup>(</sup>١) الفَتَأَءُ: الشباب.

 <sup>(</sup>٢) الخَوْرْنَقُ: قصر بالعراق بناه سِنمار على باب الحميرة للنعمان الأكبر ابن امرىء القيس ملك الحيرة. انظر وفيات الأعيان (ج ٤ ص ٣١١).

<sup>(</sup>٣) الأمساح: ج مِسْح (بكسر الميم) وهو الكساء من شعر كثوب الرهبان.

<sup>(</sup>٤) مُعْرِضاً: من أعرض الشيء إذا ظهر وبرز.والسَّدِيْرُ: قصر بناه الملك النعمان الأكبر ابن امرىء القيس بن أوس، أحد عمالقة آل محرِّق أصحاب القصور الشامخة في العراق. وفيهم يقول الأَشْوَدُ بن يَعْفُر (كامل).

فأرعَوَى قلبُه فقال وما غِب طة حتى إلى الممات يصيرُ

فبكى هشام وقام ودخل؛ فقال لي حاجبه: لقد كسبت نفسك شراً، دعاك أمير المؤمنين لِتحدِّثه وتُلهِيَه وقد عرَفْتَ علّته فما زِدْتَ على أن نَعيْتُ إليه نَفْسَه. فأقَمتُ أياماً أتوقَّعُ الشرَّ، ثم أتاني حاجبهُ فقال: قد أمر لك بجائزةٍ وأنَ لك في الانصراف.

### مقام محمد بن كعب القرظيّ بين يدي عمر بن عبد العزيز

قال: إنما الدنيا سُوقٌ من الأسواق، فمنها خرج الناسُ بما ينفعهم وبما يضرّهم، وكم من قوم قد غرهم مثلُ الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموتُ فآستوعبَهم فخرجوا من الدنيا مُرمِلينَ (الله يأخذوا لِما أحبّوا من الآخرة عُدَّةً ولا لما كرهوا جُنَّةً (الله وآقتسم ما جمعوا من لم يحمَدُهم وصاروا إلى من لا يعذِرُهم. فأنظر الذي تُحبُ أن يكون معك إذا قدِمْتَ، فقدَّمه بين يديك حتى تخرجَ إليه ؛ وأنظر الذي تكره أن يكون معك إذا قدِمْتَ، فآبتغ به البدلَ حيث يجوز البدلُ ؛ ولا تذهبن إلى سِلْعةٍ قد بارت على غيرك ترجو جوازَها عنك. يا أمير المؤمنين، افتح الأبواب، وسَهل الحجاب، وأنصُر المظلوم.

<sup>=</sup> ماذا أَوْمَّلُ بعد آل مُحَرِّق، تركوا منازلهم، وبعد إيادِ؟ أرضُ الخَوْرُنَقِ والسَّديْرِ وبارق، والقصرِ ذي الشَّرُفات من سِنْدادِ ولقد أورد ابن منظور هذين البيتين في لسان العرب مادة (برق) بعد أن قال: «وبارق: موضع قريب من الكوفة». وفي مادة (سدر) قال: «والسدير بناء، وهو بالفارسية سِهْدلِّي أي ثلاث شعب أو ثلاث مداخلات». وأضاف قائلاً: والسدير: نهر، ويقال: قصر، وهو معرَّب وأصله بالفارسية: سِهْ دِلَّة أي فيه قبابُ مُداخَلةً. وفي مادة (سند) قال ابن منظور أيضاً: «وسِنْداد: اسم نهر، ومنه قول الأسود بن يَعْفُر: والقصرِ ذي الشَّرُفات من سِنْدادِ» راجع أيضاً محيط المحيط للستاني مادة (سدر).

<sup>(</sup>١) مُرْمِلِيْنَ: مُهَرْولين؛ يقال: زَمَلَ فلانُ رَمَلاً ورَمَلاناً ومَرْملاً: هَرْوَلَ.

<sup>(</sup>٢) الجُنَّةُ: السُّتْرة وكل ما وقى من سلاح.

## مقام الحسن عند عمر بن هُبَيرة

كتب آبنُ هُبيرة إلى الحسن وآبن سِيرين والشعبيّ فقُدِم بهم عليه، فقال لهم: إن أمير المؤمنين يكتب إليّ في الأمر، إن فعلته خفْتُ على ديني، وإن لم أفعله خفتُ على نفسي؛ فقال له آبنُ سيرين والشعبيّ قَولا رَقَّقاً فيه، وقال له الحسن: يا بن هبيرة، إن اللّه يمنعُك من يـزيد، وإنَّ يـزيد لا يمنعُك من الله. يا بن هبيرة، خفِ الله في يـزيد ولا تخفْ يـزيد في الله. يا بن هبيرة، إنه يُوشِكُ أنْ يبعثَ اللّه إليك مَلَكاً فيُنزلَك عن سريـرك إلى سَعَةِ قصـرك، ثم يخرجك من سعةِ قصرك إلى ضِيْقِ قبـرك، ثم لا يُنجِيك إلاّ عملُك . يا بن هبيرة، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فأمر له بأربعة آلاف درهم وأمر لابن سيرين والشعبيّ بألفين؛ فقالا: رَقَّقنا فرقَّ لنا.

## باب من المواعظ كلام للحسن

قال في كلام له: أمتكم آخر الأمم وأنتم آخر أمتكم، وقد أسْرِع، بخياركم فماذا تنتظرون! المعاينة؟ فكأن قد. هيهات هيهات! ذهبت الدنيا بحال بمالها، وبقيت الأعمال أطواقاً في أعناق بني آدم؛ فيا لها موعظةً لو وافقت من القلوب حياةً! إنه والله لا أمّة بعد أمتكم، ولا نبي بعد نبيكم، ولا كتاب بعد كتابكم؛ أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم؛ وإنما يُنتظر بأوّلكم أن يلحق آخِركم. مَنْ رأى محمداً على فقد رآه غادياً رائحاً لم يضع لَبنة على لَبنة ولا قصبة على قصبة، رُفِعَ له علم فشمَّر إليه؛ فالوحَى الوحَى الوحَى والنجاء النجاء. علام تعرْجون؟ أسِرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلُون والنجاء النجاء. علام تعرْجون؟ أسِرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلُون والنجاء النجاء. علام تعرْجون؟ أسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلُون والنجاء

<sup>(</sup>١) الوّحي الوحى: البدار البدار.

<sup>(</sup>٢) تَزُذُلُوْنَى: تَصيرون أَرْذالًا (ج رَذْل وهو الدون من الناس).

صحبْتُ أقواماً كانت صحبتهم قرَّة العين وجَلاء الصدور، وكانوا من حسناتهم أن تُردَّ عليهم أشفق منكم من سيئاتكم أن تُعذَّبوا عليها، وكانوا فيما أحلَّ الله لهم من الدنيا أزهدَ منكم فيما حرَّم اللَّهُ عليكم. إني أسمع حسيساً (١)، ولا أرى أنيساً؛ ذهب الناسُ، وبقِيتُ في النَّسناس؛ لو تكاشفتم ما تدافنتم؛ تَهَاديتُم الأطباقُ ولم تَهادُوا النصائحَ. يا بن آدم، إنَّ دين الله ليس بالتحلّي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمالُ.

### كلام لبعض الزُّهّاد

لا تغترن بطول السلامة مع تضييع الشكر، ولا تُعْمِلن نعمة الله في معصيته؛ فإن أقل ما يَجِبُ لمهديها ألا تجعلها ذريعة إلى مخالفته. وآستدع شاردَ النّعم بالتوبة، وآستدم الراهن منها بكرم الجِوَار، وآستفتح بابَ المزيد بحُسن التوكّل. أو ما عَلِمْتَ أنَّ المستشعرَ لِلدُّلِ الخطيئةِ المخرجَ نفسه من كُلف الطاعة نَطِفُ النَّناءِ، زَمِرُ المروءةِ، قصي المجلس، لا يُشاور وهو ذو بَرُلاء "، ولا يُصَدَّرُ وهو جميل الرُّواءِ، غامضُ الشّخص ضئيلُ الصوتِ نَرْدُ الكلام يتوقع الإسكات عند كل كلمةٍ، وهو يَرى فضلَ مزيّته وصريجَ لُبهِ وحسنَ تَفضِيلهِ، ولكن قطعه سوءُ ما جنى على نفسه، ولو لم تَطَلِعْ عليه عيونُ الخليقة لهجسَت العقولُ بإدهانه "، وكيف يمتنع من سُقوط القَدْرِ وظَنَّ المتفرّس مَنْ عُرِّيُ مِن حِلْية التقوى وسُلِبَ طبائعَ الهُدَى؟ ولو لم يَتَفَشَّ شوبَ المتفرّس مَنْ عُرِّيُ مِن حِلْية التقوى وسُلِبَ طبائعَ الهُدَى؟ ولو لم يَتَفَشَّ شوبَ المتفرّس مَنْ عُرِّيُ مِن حِلْية التقوى وسُلِبَ طبائعَ الهُدَى؟ ولو لم يَتَفَشَّ شوبَ المتفرّس مَنْ عُرِّيُ مِن حِلْية التقوى وسُلِبَ طبائعَ الهُدَى؟ ولو لم يَتَفَشَّ شوبَ المتفرّس مَنْ عُرِّيُ مِن حِلْية التقوى وسُلِبَ طبائعَ الهُدَى؟ ولو لم يَتَفَشَّ شوبَ مريرته وقبيحَ ما أجنَّ من مخالفة ربه لَقَطَعهُ العلمُ بقبيح ما قارف عن آقتدار

<sup>(</sup>١) الحسيس: الصوت يُحَسُّ به.

<sup>(</sup>٢) نَطِفُ الثناء: قليله. وزَمِرَ المروءة: قليلها.

<sup>(</sup>٣) البَوْلاء: الرأى الجيد.

<sup>(</sup>٤) بإدهانه: أي بالمصانعة له.

ذُوِي الطهارة في الكلام وإدلال أهل البراءة في النديّ.

### كلام لغيلان

إن التراجع في المواعظ يُوشِكُ أن يُذْهِبَ يومَها ويأتي يومُ الصاخة (١) كُلُّ الخلقِ يومئذ مُصِيخٌ يستمعُ ما يُقالُ له ويُقضَي عليه، وخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ للرَّحمن فلا تسمَعُ إلا هَمساً. فآصمُتِ اليوم عما يُصْمِتكَ يومئذ، وتَعلَّمْ ذلك حتى تعلَمَه، وآبتغِه حتى تَجدَه، وبادِرْ قبل أن تفجأكَ دعوةُ الموت؛ فإنها عنيفة إلا بِمَنْ رحم الله، فيُقْحِمكَ في دار تسمعُ فيها الأصوات بالحسرة والويل والنبور، ثم لا يُقالُون ولا يُستعتبونَ. إني رأيتُ قلوب العِباد في الدنيا تخشَعُ لأيسر من هذا وتقسُو عند هذا، فآنظر إلى نفسك أعبْدُ الله أنت أم عَدوه؟ فيا رئب مُتعبد لله بلسانه، مُعادٍ له بفعله ذلولٌ في الانسياق إلى عذاب السعير (١) في أمنيّة أضغاثِ أحلام يَعْبُرها بالأماني والظّنون. فآعرِفْ نفسكَ وسَلْ عنها الكتاب المنير، سُؤالَ مَنْ يُحِبّ أن يعلم، وعِلْم من يحب أن يعمَلَ، فإنَّ الربّ جلّ ثناؤه لا يعذِر بالتعذير والتغرير، ولكن يعذِرُ بالحِدّ والتشمير. اكْتَسِ الربّ جلّ ثناؤه لا يعذِر بالتعذير والتغرير، ولكن يعذِرُ بالحِدّ والتشمير. اكْتَس نصيحتي؛ فإنها كُسوة تقوّى ودليلً على مفاتح الخير، ولا تكن كعلماء زمن الهرّج إن وُعِظُوا أَنِقُوا، وإنْ وَعَظُوا عَنْفُوا. والله المستعان.

### كتاب رجل إلى بعض الزهّاد

كتب إليه: إنَّ لي نفساً تُحِبُّ الدَّعةَ، وقلباً يألف اللذاتِ، وهمةً تَسْتثقِلُ الطاعة؛ وقد وهَمْتُ نفسي الآفاتِ، وحَذَّرْتُ قلبي الموت، وزجرْتُ هِمَّتي عن

يومُّ الصَّاخَّة: يوم القيامه.

السعير: النار ولهبها.

التقصير؛ فلم أَرْضَ ما رجع إليَّ منهنَّ، فأَهْدِ لي ـ رحمك الله ـ ما أستعينُ به على ما شكوْتُ إليك؛ فقد خفْتُ الموت قبلَ الاستعدادِ.

فكتب إليه: كثر تعجبي من قلبٍ يألفُ الذنبَ، ونفس تطمئن إلى البقاء، والساعات تَنقُلُنا والأيامُ تَطوي أعمارَنا؛ فكيف يألف قلبُ ما لاثبات له؟ وكيف تنام عين لا تدرِي؟ لعلها لا تطرِف بعد رَقْدَتها إلا بين يدي الله! والسلام.

#### وكتب رجل من العبّاد إلى صديق له:

إني لمّا رأيتُ الناسَ في اليقين متفقين، وفي العمل متفاوتين، ورأيت الحجة واجبة، فلم أر في يقين قَصَّر بصاحبه عن عمل حجة ، ولا في عمل كان بغير يقينٍ منفعة ؛ ورأيتُ من تقصيرِ أنفسنا في السعي لمرجو ما وُعِدَتْ والهرَبِ من مَخُوف ما حُدِّرتْ، حتى أسلمها ذلك إلى أن ضَعُفَتْ منها النيّة وقلّ التحفظُ وآستولى عليها السَّقط () والإغفالُ وآشتعلَتْ منها السَّهوة ، ودعاها ذلك إلى التمرّغ في فضائح اللذّاتِ، وهي تعلم أن عاقبتها الندم ، وثمرتها العقوبة ، ومصيرها إلى النار إن لم يعف الله ـ عجبتُ لعمل آمرى كيف لا يشبهُ يقينه ، ولعلِم موقنٍ كيف لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربه ، حتى لا تكون يشبهُ منه إلا إليه والرهبة منه إلا له . وزادني عجباً أنّني رأيت طالب الدنيا أجدً من طالب الآخرة ، وخائفها أتعبَ من خائف الآخرة ، وهو يعلم يقيناً أنه رُبً مطلوبٍ في الدنيا قد صار حين نِيْلَ حتفاً لطالبه ، وأنه رُبَّ مخوفٍ فيها قد لَحِقَ كَرْهاً بالهارب منه فصار حظاً له ، وأن المطلوبَ إليه من أهلها ضعيفٌ عن نفسه محتاج إلى ربه مَملوكُ عليه مالُه مخزونة عنه قدرتُه . وآعلم أن جِمَاعَ ما

<sup>(</sup>١) السَّقَطِّ: الخطأ من القول والفعل.

يسعى له الطالبُ ويَهـرُبُ منه الهـاربُ أمران: أحـدهما أجلُه، والآخـر رزقُه، وكلاهمًا بعينه شاهدٌ على أنه لا يملِكُه إلا الذي خلقه. فلم أَدْر حين صار هذا اليقينُ في موضع الإيمان يقيناً لا شكّ فيه، كيف صار في موضع العمل شبيهـاً بالشك الذي لا يقينَ فيه! وكيف، حين آختُلِفَ في أمر الآحرة، لم يُختَلَف في أمر الدنيا، فيكون خائفُ الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانه صبراً له على تجشُّم المكروه، وتجرَّعاً منه لُغصَص الغيظ، وآحتمالًا منه لفادح النَّصَب، وعملًا له بالسخرة، وتحفَّظاً من أن يُضمِر له غشّ أو يَهُمَّ له بخلاف؛ ولو فعل ذلك ما علمه منه حتى يَظهَر له بقول أو فعل ؛ ولو علمه منا قَدَر له على قطع أجل لم يَفْنَ ورزقِ لم ينفَدُ؛ فإنِ آبتُلِيَ بالسَّخَطِ من سلطانه فكيف حزنُه ووحشتُه، وإن أنِسَ منه رضاً عنه فكيف سُرورُه واختيالُه؟ فإنْ قــارفَ ذنباً إليــه فكيف تضعضعُه وآستخذاؤه (١٠٠) فإنْ ندبه لأمر فكيف خِفَّته ونشاطه؟ وإنْ نهاه عنه فكيف حَذَرُه واتَّعاظُه؟ وهو يعلم أن خالِقَه ورازقَه يعلَمُ سِرَّه وجهرَه، ويـراه في متقلُّبه ومثواه، ويُعاينُه في فضائحه وعـورته، فلم يَـزعْه عنهـا حياءٌ منـه ولا ّ تقيَّةً له، قد أمره فلم يأتمر، وزجَره فلم يزدجر، وحَذَّره فلم يَحذُر، ووعده فلم يرغب، وأعطاه فلم يشكر، وستره فلم يَزدَدْ بالستر إلا تعرّضاً للفضائح، وكفاه فلم يقنُّع بالكفاية، وضَمِنَ له في رزقه ما هو في طَلَبه مُشيحٌ (١)، ويقَّظُه من أجله للما هو عنه لاو، وفرَّغه من العمل لما هو عنه بغيره مشغول؛ فسبحان من وَسِعَ ذَلِكَ حَلَّمُهُ وَتَعْمُّدُهُ مِن عِبَادَهُ عَفُوهُ؛ ولو شاء ما فعلوه: ولا يُسألُ عما يفعل وهم يُسْأَلُونَ.

فأجابه: إني رأيتُ الله تبارك وتعالى جعلَ اليقينَ بأعظم ِ المواضع في

<sup>(</sup>١) إستخذاؤه: خضوعه.

<sup>(</sup>١) مُشِيَّحُ: جادٌ في الأمر.

أمر الدنيا والدين، فهو غايةً علم العالم وبصرِ البصير وفهم ِ السامع ِ، ليس كسائر الأشياء التي تدخلها الشبهاتُ ويَجرَحُها الإغفال ويشوبها الوَهْنُ؛ وذلك أنَّ الله تعالى جعل مَغرسه القلب؛ وأغصانه العمل، وثمرتَه الثواب. وإنما جَعَلَ القلبَ لليقين مَغرساً، لأنه جعل الخمسَ الجوالب لعلم الأشياء كلُّها إلى القلب: السمع والبصر والمجَسَّة والمَذَاقَة والاسترواح. فإذا صارت الأشياء إليه مَيَّز بينها العقلُ، ثم صارت بأجمعها إلى اليقين، فكان هو المثبت لها والموجِّه كلُّ واحدةٍ منهن جهتَها. ولولا معرفة القلب بالعقل الـذي جعله الله لـذلك، لم يفرُق سمع بين صوتين مختلفين، ولا بصر بين صورتين متقاربتين، ولا مجسَّةُ بين شيئين غير متشابهين. ولليقين بعد ذلك منزلة يُعرَّفُ بها حالُ الضارّ والنافع في العاقبة عند الله تعالى. فلما صار اليقينُ في التشبيه كالشجرة النابتة في القلب، أغصانُها العملُ وثمرتها الثوابُ، أخبر ذلك أنه قد تكون الشجرة نابتة الأصل بلا أغصان كما قد يكون اليقين نابتاً بلا عمل؛ وأنه كما لا تكون الأغصان نابتةً بلا أصل، فكذلك لا يكون العمل نافعاً إلا بيقين؛ وكما أنه لا تُخلِفُ الثمرةُ في الطيب والكثرةِ إذا كان الأصل نابتاً والأغصانُ ملتفَّةً، فكذلك يكون الثواب لمن صح يقينه وحَسُنَ عمله. وقد تعرِضُ للأعمال عوارضُ من العِلل؛ منهنّ الأملُ المثبِّطُ(١٠)، والنفسُ الأمّارةُ بالسوء، والهوى المزيِّنُ للباطل، والشيطانُ الجارِي من آبن آدم مجرى الدم، يضررن بالعمل والثواب، ولا يبلغ ضررُهن اليقين، فيكون ذلك كبعض ما يُعرضُ للشجرة من عوارض الآفات فَتُذْوِي أغصانها وتَنشُر ورقَها وتَمنع ثمرتَهـا والأصل ثابت؛ فإذا تجلَّت الآفةُ عادت إلى حال صلاحها. فإذا يُعجبك من عمل أمرىءٍ لا يشبه يقينَه وأنَّ يقينَه لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربـه؟ فإنمـا العجب

<sup>(</sup>١) الأملُ المُثبِّطُ: الأمل الضعيف؛ يقال: ثَعبطَه وثبُّطه: عَوَّقَه.

من خلاف ذلك! ولَعَمْري لو أشبهَ عملُ آمريء يقينَه فكان في خوف ورجائه كالمعاين لمَا يُعاينه بقلبه من الوقوف بين يدي الله والنظر إلى ما وعَد وأوعَدَ، لكان ما يعتلج على قلبه من خطرات الخوف شاغلًا له عن الرّجاء، حتى يـأتى على نفسه أوّل لحظةٍ ينظر بها إلى النار خوفاً لها أو إلى الجنة أسفاً عليها إذا خُرمَها، وإذاً لكان الموقن بالبعث بقلبه كالمعاين له يوم القيامة. وكيف يستطيع من كان كذلك أن يعقلَ فضلًا عن أن يعمل؟ وأما قولك: «كيف لم يكن خَائف الآخرة لمربه كخائف الدنيا لسلطانه؟»، فإن الله عزّ وجلّ خلق الإنسان ضعيفاً وجعله عجولاً، فهو لضعفه موكِّل بخوف الأقرب فالأقرب مما يكره، وهو بعجلته موكـل بحبّ الأعجل فالأعجـل مما يشتهي؛ وزاده حِـرصاً على المخلَص من المكروه وطلباً للمحبوب حاجتُه إلى الاستمتاع بمتاع الدنيا الذي أولا ما طُبعَ عليه القلبُ من حبّه وسَهُل على المخلوقين من طلبه، لما آنتفع بالدنيا مُنتفعُ ولا عاش فيها عائشٌ. ومع ذلك إنَّ مكاره الدنيا ومحابِّها عند أبن آدم على وجهين، إما المكروه فيقول فيه: عسى أن أكون أبتلِّيتُ بـه لـذنبِ سلف منّي، وإما المحبـوب فيقول فيه: عسى أن أكون رُزِقْتُه بحسنةٍ كانت مني فهو ثوابٌ عُجِّلٌ؛ وهو مع هذا يعلم أن حلومَ المخلوقين إلى الضّيق، وأن قلوبَ أكثر مُسَلِّطِيهم إلى القسوة، وأن العيبَ عنهم مستورٌ، فليس يلتمس ملتمسهم إلا علمَ الظاهر ولا يضع إلا به، ولا يلتفتُ من أمرىءٍ إلى صلاح سريرته دون صلاح علانيته. ومن طباع الإنسان اللؤم، فليس يَـرْضَى إذا خِيْفَ إلا بأن يُـذِلّ، ولا إذا رُجِيَ إلا بأن يُتعِبَ، ولا إذا غَضِبَ إلا بأن يُخضَعَ له، ولا إذا أمرَ إلا بأن يُنقَّذَ أمرهُ، ولا ينتفع المتشفعُ بإحسانه عنده إذا أساء ولا المطيعُ بكثرة طاعته في المعصية الواحدة إذا عصى، ولا يرى الثوابُ لازماً له ولا العقابَ محجوراً عليه، فإنْ عاقب لم يَستُبْقِ، وإن غَضِبَ

لم يثبّت ، وإنْ أساء لم يَعتذِرْ، وإنْ أذنبَ إليه مذنبُ لم يَغفر؛ واللطيفُ الخبير يعلمُ السريرة فيغفِرُ بها العلانية ، ويمحو بالحسنة عشراً من السيئات ، ويصفحُ بتوبةِ الساعة عن ذنوب مائة عام ، إنْ دُعِيَ أجاب، وإنِ اسْتُغفِر غَفَر، وإنْ تُعمِي عَفَا، ومِن وراءِ عبده بعد هذا كله ثلاث: رحمتُه وإنْ أُطيعَ شكر، وإنْ عُصِي عَفَا، ومِن وراءِ عبده بعد هذا كله ثلاث: رحمتُه التي وسعت كلَّ شيء، وشهادةُ الحق التي لا يزكو إلا بها عمل، وشفاعة النبي وهذا كله مثبتُ لليقين باسطُ للأمل مُثبِّطُ عن العمل إلا مَنْ شاء الله وقليلُ ماهُمْ فلا تَحمِلْ نَطَفَ (') عملك على صحة يقينك فتُوهِنَ إيمانَك، ولا تُرخِصْ لنفسك في مُقارفة الذنوب، فيكونَ يقينك خصماً لك وحُجّةً عليك؛ وكذّبُ أملك وجاهِدْ شهوتَك، فإنهما داءاك المخوفان على دينك المُعْتَوِنانِ (') على هلكتك. وأسأل الله الغنيمة لنا ولك.

#### موعظة مستعملة

وكيع عن مِسْعَر عن زيد العَمِّيّ عن عون بن عبد الله قال: كان أهل الخيرِ يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: مَنْ مَلَّ الآخرت كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلحَ ما بينه وبين الله أصلح اللَّهُ ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرتَه أصلح الله له علانيتَه.

#### موعظة لعمرو بن عتبة

العتبيّ عن أبيه عن أبي خالد عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال:

<sup>(</sup>١) النَّطَف: العيب والشرُّ والفساد.

<sup>(</sup>٢) المُعْتَونان: المتعاونان.

<sup>(</sup>٣) مَلَّ يَمِلُّ: أخذ المِلَّةَ وهي الشريعة والدين.

كان أبونا لا يرفعُ المواعظَ عن أسماعنا، أراد مرَّةً سفراً فقال: يا بَنيً تألَّفُوا النعم بحسن مُجاوَرِتها، وآلتمِسُوا المزيدَ فيها بالشكر عليها، وآعلموا أنَّ النفوسَ أقبلُ شيء لما أُعطِيَتْ وأعطى شيءٍ لما سُئِلَتْ، فآحمِلوها على مطيَّةٍ لا تُبطىء إذا رُكِبَت، ولا تُسبَقُ وإنْ تُقدِّمَت، عليها نجا مَنْ هرب من النار، وأدرك من سابق إلى الجنة؛ فقال الأصاغرُ: يا أبانا، ما هذه المطيّةُ؟ قال: التوبة.

### صفات الزُّهّاد

حدّثني عبد الرحمن العبديّ عن يحيى بن سعد السعديّ قال:

سأل الحواريّون عيسى عليه السلام فقالوا: يا رُوحَ الله، مَنْ أولياءُ الله؟ قال: هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناسُ إلى ظاهرها، وإلى آجل الدنيا حين نظر الناسُ إلى عاجلها، فأماتوا منها ما خَشُوا أن يُميتَهم وتركوا منها ما علموا أنْ سيتركُهُم، فصار آستكثارُهم منها آستقلالًا، وفرحُهم بما أصابوا منها حزناً، فما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفيعها بغير الحقّ وضَعوه، فهم أعداء ما سالم الناسُ وسِلْمُ ما عادَوًا، خَلُقَت الدنيا عندهم فليسوا يحبونها، يَهْدِمُونها ويبنونها بها آخرتهم، ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم؛ ونظروا إلى أهلها صَرْعَى قد خلت منهم المَثلاتُ " فأحيّوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، بهم نطق الكتابُ وبه نطقوا، وبهم عُلِمَ الكتب وبه عَمِلوا، لا يرون نائلًا مع ما نالوا ولا أمناً دون ما يرجون، ولا خوفاً دون ما يحذرون.

<sup>(</sup>١) خَلُقَتِ الدنيا (بضم اللام وفتحها): بليت.

<sup>(</sup>٢)، المُثْلَاتُ: ج مُثْلة (بفتح الميم وضم التاء) وهي العقوبة، وعِبَرُ يعتبر بها.

وحدَّثني أيضاً عن أنس بن مصلح عن أبي سعيد المصّيصي:

إن قوماً دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرض، فإذا فيهم شابٌ ذابلٌ ناحلٌ، فقال له عمر: يا فَتَى، ما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمراضٌ وأسقام، فقال عمر: لتَصْدُقَنّي؛ قال: يا أمير المؤمنين، ذُقْتُ حلاوة الدنيا فوجدْتُها مرّة فصغُر في عيني زهرتها وحلاوتُها، وآستوى عندي حَجَرُها وَذَهَبُها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وإلى الناس يُساقُون إلى الجنة وإلى النار، فأظمأتُ لذلك نهاري وأسهرْتُ له ليلي، وقليلٌ حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله وجنب عقابه.

بلغني عن إسحاق بن سليمان عن أخيه عن الفياض عن زبيد الياميِّ «١٠) عن معاذ بن جبل.

أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «إنْ الله يحب الأخفياءَ الأتقياءَ الأبرياءَ الذين إذا غابوا لم يُفتقَدُوا وإذا حَضَرُوا لم يُعرفوا، قلوبُهم مصابيحُ الهدى يخرجون من كل غبراء مُظلِمَةٍ».

وعن وكيع عن عمرو بن منبّه عن أوفّي بن دلهم قال:

قال عليّ عليه السلام: تعلّموا العلمّ تُعرَفُوا به وآعمَلُوا به تكونوا من أهله، فإنه يأتي من بعدكم زمانٌ يُنكِر فيه الحقَّ تِسعةُ أعشِرَائهم " لا ينجو فيه إلا كلّ نُومَةٍ ؛ يعني الميّتَ الذكر، أولئك أئمة الهدى ومصابيحُ العلم ليسوا بالعُجْلِ المذاييع البُذُرِ ". وقال عليُ عليه السلام أيضاً: إنَّ الدنيا قد آرتحلت بالعُجْلِ المذاييع البُدُرِ ".

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٢ من ص ١٧٩ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) ج عشير وهو جزء من عشرة كالعُشْر.

<sup>(</sup>٣) المداييع: ج مِذْياع وهو الذي لا يكتم السرَّ. والبُذُر: ج بَـذُوْر (بفتح البـاء وضم الذال) وهـو النَّمَام ومن لا يستطيع كتم السرّ فيفشيه بين الناس.

مُدبِرةً وإنَّ الآخرة قد آرتحلَتْ مُقْبِلةً، ولكل واحدة منهما بَنُون، فكونوا من أبناء الانباء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ألا إن الزاهدين في الدنيا آتخذوا الأرض بساطاً والترابَ فِرَاشاً والماء طِيباً. ألا مَنِ آشتاق إلى الجنة سَلاَ عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجَع عن الحُرمات، ومَنْ زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. ألا إنَّ لله عباداً كمن رأى أهلَ الجنة في الجنة مخلَّدين وأهلَ النار في النار مُعَذّبين، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وأنفسهم عفيفة، وخوائجهم خَفِيفَة، صبَرُوا أياماً قليلةً لعقبى راحةٍ طويلة؛ أمَّا بالليل فصافو أقدامَهم، تجري دُموعُهم على خدودهم، يجأرُون إلى الله: ربَّنا ربَّنا يطلبُون فكاكَ وِقابهم؛ وأما بالنهار فحلماء عُلَماء بررة أتقياء كأنهم القِدَاحُ ينظُر إليهم النظر فيقول: مَرْضَى، وما بالقوم من مرض ، ويقول: خُولِطُوا، ولقد خالط القوم أمرٌ عظيم.

حدّثنا إسحاق المعروفُ بآبن رَاهَوَيْةِ أَنَّ عون بن عبد الله بن عتبة كان يقول: يا بُنيّ ممّن نأى به عمّن نأى عنه يقينُ ونزاهة، ودنا به ممن دنا منه لينُ رحمةً ليس نأيه تكبرا ولا عظمة، ولا دنوّة بِخَدْع ولا خِلاَبَةٍ، يَقتَدِي بمن قبله، وهو إمامُ مَنْ بعده، لا يعجل فيمن رابه (الله ويعفو إذا تبيّن له، ينقصُ في الذي له ويزيد في الذي عليه، لا يعزُبُ حِلمُه ولا يحضُرُ جهلُه، الخير منه مأمول والشرّ منه مأمون، إن رُجِيَ خاف ما يقولونَ وآستغفرَ لما لا يعلمون، إنْ عصته نفسه فيما كرِهَتْ لم يُطِعها فيما أحبت، يَصمُتُ ليسلَمَ ويخلو ليغنَم وينطِقُ ليعْهَمَ ويُخالِطُ لِيعْلَم. ولا تكن يا بُنيّ ممن يُعْجَبُ باليقين من نفسه فيما ذهب: لو قُدر شيء فيما ذهب: لو قُدر شيء كان، ويقول فيما بقي: ابتغ أيها الإنسانُ؛ تغلبه نفسُه على ما يظنّ ولا يغلبُها

<sup>(1)</sup> رَابِه: شُكَّكُهُ وَأُوجِبُ الرَّبِيَّةُ عَنْدُهُ.

على ما يستيقِنُ، طال عليه الأملُ ففتر، وطال عليه الأمدُ فاغترً؛ وأعذِرَ إليه فيما عُمَّر وليس فيما عُمَّر بِمُعْذِرِ (())، عُمَّر فيما يتذكر فيه من تذكّر، فهو من الذنب والنعمة مُوقَر، إنْ أُعطِيَ لم يشكر، وإن مُنِعَ لم يَعذِرْ، يُحبّ الصالحين ولا يعمل عملَهم ويُبغِضُ المسيئين وهو أحدُهم، يرجو الأجرَ في البغض على ظنّه ولا يخشَى اليقينَ من نفسه، يخشى الخلقَ في ربه ولا يخشَى الربّ في خلقه، يَعوذ بالله ممن هو فوقه، ولا يريد أن يُعيذَ اللَّهُ منه مَنْ هو تحته، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأيسرَ من عمله، يُبصر العورةَ من غيره ويُغفِلها من نفسه، إنْ صلّى آعترض (())، وإن ركع رَبض، وإن سجد نقر، وإن ويُغفِلها من نفسه، إنْ صلّى آعترض (())، وإن ركع رَبض، وإن سجد نقر، وإن جَلسَ شُعَرَ، وإن سألَ الحفّ، وإن سُئِلَ سَوَّفَ، وإن حَدَثَ أخلَف (()، وإن مُدِحَ فَرِحَ، يَحسُدُ أن يُفضَلَ، ويزهَدُ أن يَفضُلَ، إن أفيضَ في الشرّ قال: الصمتُ حُكم (()، وهذا ما ليس لي به في الخير بَرِمَ (() وضَعُفَ وأستسلمَ وقال: الصمتُ حُكم (()، وهذا ما ليس لي به عِلم؛ وإنْ أفِيضَ في الشرّ قال: يُحسَبُ بي عِيِّ، فتكلّم يجمَع بين الأرادِي (() ولنعَمُ والعمّ ولاءَمَ ما لا يتلاءم؛ يتعلّم للمرَاءِ، ويتفقّه للرياء، ويبادِرُ ما يفنَى، ويُواكِلُ ما يبقى.

حدّثني محمد بن داود عن أبي شُرَيح الحُوارَزْمي قال: سمعت أبا الرّبيع الأعرج عمرو بن سليمان يقول:

<sup>(</sup>١) أُعْـذِرَ إليه: أي أعـذر الله؛ يقـال: أعـذر الله إلى من بلغ الستين من العمـر، أي لم يُبْقِ فيـه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة. ويقال: ما أعْذِر فلان أي لم يثبت له عذرً.

<sup>(</sup>٢) إعترض: تكلُّف؛ يقال؛ اعتراض فلانُ الشيء: تكلُّفه.

<sup>(</sup>٣) الاخلاف في المستقبل كالكذب في الماضي، وهو أن يقول شيئاً ولا يفعله.

<sup>(</sup>٤) كَلَحَ: كَشَّر في عبوس.

<sup>(</sup>٥) بَرِمَ: سَئِمَ وضجر.

<sup>(</sup>٦) خُكْمُ: حكمة.

<sup>(</sup>٧) الْأَرَاوِيُّ: ج أُرْوِيَّة (بضم الهمزة وكسرها) وهي أنثى الوعول.

قال الحسنُ بن عليّ: ألا أخبركم عن صديق كان لي من أعظم الناس في عيني، وكان رأسُ ما عَظُم به في عيني صِغَرَ الدنيا في عينه، كان خارجاً من من سلطان بطنه فلا يتشَهَّى ما لا يحلّ ولا يكنِزُ إذا وجد، وكان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يَمُدّ يداً إلا على ثقة لمنفعة، كان لا يتشَكَّى ولا يتبرَّم، كان أكثرَ دهره صامتاً، فإذا قال بَدَّ القائلين، كان ضعيفاً مستضعفاً فإذا جاء الجدد فهو الليث عادياً، كان إذا جامع العلماء على أن يسمع أحرصَ منه على أن يقول، كان إذا على الكلام لم يُغلَب على السكوت، كان لا يقول ما يفعل ويفعل ما لا يقول، كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحق نظر أقربهما من هواه فخالفه، كان لا يلومُ أحداً على ما قد يَقَع العذرُ في مثله. زادني غيره: كان لا يقول حتى يرى قاضياً عَدْلاً وشهوداً عدولاً.

وفي كلام على رضي الله عنه لكُمَيْل حين ذكر حُجَجَ الله في الأرض فقال: هَجَم بهم العلمُ على حقائق الأمور، فباشروا رَوْحَ اليقين، وآستلانوا ما استَوْعر المُتْرَفُون، وأنسوا بما آستَوْحش منه الجاهلون، وصَحِبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلّقة بالمَحَلّ الأعلى؛ هَاهْ(١) شوقاً إلى رؤيتهم.

قال رجل ليونس بن عُبَيد: تَعْلُم أحداً يعمل بعمل الحسن؟ قال: والله ما أعرِف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله! قيل: فصفْه لنا؛ قال: كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دَفْن حَمِيمه، وإذا جلس فكأنه أسيرٌ أُمِر بضرْب عُنُقه، وإذا ذُكِرت النارُ فكأنها لم تُجْلَق إلاّ له.

حدّثنا حسين بن حسن المَرْوَزيّ قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: اخبرنا مَعْمَر عن الأعمش عن شقيق بن سَلَمة قال: ما مَشَلُ قُرّاء هذا الزمان

<sup>(</sup>١) هاه: كلمة تقال للتوجّع، والهاء الأولى مبدلة من همزة «آه»، وبذلك تكون أسم فعل مضارع بمعنى أتوجّع.

إلا كَمَثَل غنم ضوائن (۱) ذاتِ صُوفٍ عجافٍ أكلتْ من الحَمْض (۱) وشَرِبت من الماء حتى آنتفخت خواصرها، فمرّت برجل فأعجبته، فقام إليها فعبَط منها شاةً فإذا هي لا تُنْقي (۱)، ثم عَبَط أخرى فإذا هي كذلك، فقال: أُفّ لكِ، سائر اليوم.

حدّثنا حسِين قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الجسن قال: إذا شئتَ لَقِيْتَه أبيضَ بضًا (الله حديد النظر مَيْتَ القلبِ والعمل، أنت أبصر به من نفسه؛ تَرَى أبداناً ولا قلوب، وتسمع الصوتَ ولا أنس، أخصبُ ألسنةٍ وأجدبُ قلوب.

حدّثني أبو سهل عن علي بن محمد عن وكيع قال:

قال سُفْيان: النهدُ في الدنيا قِصرُ الأمل، ليس بأكل الغَلِيظ ولا لُبْس الغَلِيظ ولا لُبْس الغَلِيظ. قال: وقال يوسف بن أسباط: لو أنَّ رجلًا في ترك الدنيا مثلُ أبي ذرّ وأبي الدَّرْداء وسَلْمان، ما قلنا له: إنك زاهد، لأن الزهد لا يكون إلا على ترك الحلال المَحْض، والحلالُ المحض لا نعرِفه اليوم، وإنما الدنيا حلالً وحرامٌ وشُبهات؛ فالحلالُ حساب، والحرام عذاب، والشبهات عتاب؛ فأنزِل الدنيا منزلة المَيْتة خُذْ منها ما يُقيِمك، فإنْ كان ذلك حلالًا كنْتَ زاهداً فيها،

<sup>(</sup>١) الغنمُ الضوائن: الضعيفة، ومفردها ضائن وضائنة.

<sup>(</sup>٢) الحَمْضُ: ما مَلُحَ وأمرُ من النبات.

<sup>(</sup>٣) عَبَطَ الـذبيحةَ يَعْبِطُها عَبْطاً: نحرها من غير علّة وهي سمينة فتيّة. ولا تُنْقي: ليس لها نِقْيً لضعفها وهزالها، والنِقْيُ: المُغُ. وقد ورد حديث أبي وائل في لسان العرب مادة (نقا): «فَعَبَط منها شاةً فإذا هي لا تُنْقي».

<sup>(</sup>٤) لم يتقدّم ما يصلح أن يكون مرجعاً للضمير في قوله «لقيته» وفي لسان العرب مادة (بضِّن): وفي حديث الحسن: «تَلْقَى أَحَدَهُمْ أبيضَ بَضّاً» والبَضُن: من البَضَاضة وهي رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدنى شيء.

وإنْ كَان حراماً لم تكن أخذْتَ منها إلا ما يُقِيْمك كما يأخذ المضطرُ من المميتة، وإن كان عتابٌ كان العتابُ يسيراً. ومثله قولُ بعضهم: ليس الزهد بترك كلّ الدنيا، ولكن الزهد التهاونُ بها وأخذُ البَلاَغِ منها. قال الله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (١)، فأخبر أنهم زَهِدوا فيه وقد أخذوا له ثمناً.

قال أبو سليما الداراني: الرضاعن الله والرحمة للخَلْق درجة المرسَلين، وما تعرف الملائكة المقرّبون حدّ الرضا. وقال: أرجو أن أكون قد نِلْتُ من الرضا طَرَفا، لو أنه تبارك وتعالى أدخلني النار كنتُ بذلك راضياً. قال: وليس الحمد له أن تَحْمده بلسانك وقلبُك مُقتصِرٌ على المصيبة، ولكن هو أن تحمده بلسانك وقلبُك مسلّمٌ راض .

وقال أبو أبي الحَوَاريّ: قلت لأبي سليمان: بلغني في قول الله تعالى: ﴿ إِلّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ثانه الذي يلقَى ربّه وليس فيه أحدٌ غيره؛ فبكى وقال: ما سمعْتُ منذ ثلاثين سنة أحسنَ من هذا. وقال: كلّ قلب فيه شِرْكُ فهو ساقط. قال: وما في الأرض أحدُ أجِدُ له محبّةً ولكن رحمة. وقال: ينبغي للخوف أن يكون أغلبَ على الرجاء، فإذا غَلَب الرجاءُ على الخوف فَسَد القلبُ.

وقال الفُضَيْل بن عياض: أصل الزهد الرضا عن الله.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۲، آية رقم ۲۰. وشَرَوْهُ: باعوه منهم، أي باعوا يوسف بثمن ناقص. والدراهم المعدودة تقدّر بعشرين أو آثنين وعشرين وكانوا: أي إخوته. ومن الزاهدين: أي جاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي آشتراه بعشرين ديناراً وزوجِيْ نعل وثوبين. راجع التفسير المبين.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢٦، آية ٨٩. ومعنى الآية: لا دين ولا إيمان ولا أخلاق ولا إنسانية إلا بسلامة من الحقد والنفاق وكل دنيَّة ورذيلة. المرجع السابق.

الحسين بن علي عن عبد الملك بن أبجر: أنَّ رجلًا يُكنى أبا سعيد كان يقول: والله ما رأيتُ قُرَّاءَ زمان قطُّ أغلظ رقاباً ولا أدقَّ ثِباباً ولا آكلَ لمُخَّ العيش منكم.

أبو أسامة عن حمّاد بن زيد عن إسحاق بن سويد قال.

قال مطرّف: انظروا قوماً إذا ذُكِروا بالقراءة فـلا تكونـوا منهم، وقومـاً إذا ذُكروا ذُكروا بالفُجُور فلا تكونوا منهم، كونوا بين هؤلاء وبين هؤلاء.

أوصى آبن مُحَيْرِيز رجلًا فقال: إنِ آستطعْتَ أن تعرِف ولا تُعْرَف وتَسأَل ولا تُسْأَل وتمشِى ولا يُمْشَى إليك، فأفعل.

قال أيوب: ما أحبُّ الله عبداً إلا أحبُّ ألًّا يُشْعَر به.

إسحاق بن سليمان عن جرير بن عثمان قال: جاء شُرَيح بن عبيد إلى أبي عائذ الأزدي فقال: يا أبا عبد الله، لو أحييْتُ سنّةً قد تركها الناس: إرخاء طَرَف العِمامة من الجانب الأيسر! قال: يا بن أخي ، ما كان أحسنها! تركها الناس فتركناها، ما أحِبُّ أنْ أُعرَفَ في خيرٍ ولا شرّ.

# كلام من كلام الزُّهّاد

حدّثنا حسين بن حسن المروزيّ قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز قال:

قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل: يا فلان، هل أنت على حال أنت فيها مستعد للموت؟ قال: لا؛ قال: فهال أنت مُجْمِعٌ ١٠٠ على التحوّل إلى حال ترضى بها؟ قال: ما شَخَصتْ نفسي لذلك؛ قال: فهل بعد

<sup>(</sup>١) مُجَمِعٌ: عازم.

الموت دارٌ فيها مُسْتَعْتَبٌ؟ (١) قال: لا؛ قال: فهل تأمنُ الموت أن يأتيَك؟ قال: لا؛ قال فهل رضى بمثل هذا الحال عاقل؟.

حدثنا حسبن قال: حدّثنا عبد الله بن مبارك قال: حدّثني غير واحــد عن مُعاوية بن قُرّة قال:

قال أبو الدرداء: أضحكني ثلاث وأبكانِي ثلاث: أضحكني مؤمِّل الدنيا والموت يطلبه، وغافلٌ وليس بمغفول عنه، وضاحكٌ مِلْءَ فيه ولا يدري أراض الله عنه أم ساخطٌ عليه. وأبكاني فِراق الأحبّة: محمدٍ وحِزْبه، وهَوْلُ المُطَّلِع، والوقوفُ بين يدي الله يوم تبدو السرائر، ثم لا أدري إلى الجنة أو إلى، النار.

كان عبد الله بن ثعلبة الحنفي يقول: تضحَكُ ولعل أكفانَك قد خرجَتْ من القصّار". قال: وقال الفُضَيل: أصلُ الزهد الرضا عن الله، وقال: ألا تراه كيف يَزْوِيها عنه ويُمَرْمِرُها عليه بالعُرْي مرَةً وبالجُوع مرة وبالحاجة مرة، كما تصنع الوالدةُ الشفيقةُ بولدها: تسقيه مرّةً صَبِراً (١) ومرة حُضَضاً (١)، وإنما تريد بذلك ما هو خير له.

وقال السريّ: ليس من أعلام الحبّ أن تُحبّ ما يُبْغضه حبيبُك. أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: أمّا زهدُك في الدنيا فتَعَجُّلك الراحةَ لنفسك، وأمّا النقطاعُك إليَّ فتعزُّزك بي، ولكن هل عاديْتَ لي عدواً أو واليْتَ لي وليّاً؟

<sup>(</sup>١) المُسْتَعْتَبُ: الطلب إلى المسيء أن يرجع عن إساءته.

<sup>(</sup>٢) الْفَصَّارُ: مُحَوِّر الثياب، سمي بذلك لأنه يدقُها بالقَصَرة (بفتح القاف والصاد والراء) التي هي قطعة من الخشب.

<sup>(</sup>٣) يُمُرْمِرُها: يجيزها ويعدُّيْها.

<sup>(</sup>٤) الصَّبِرُ: عصارة شجر مرّ.

<sup>(</sup>٥) الْحُضَضُ (بضم الحاء وضم ثانية أو فتحه): دواء يُتَّخذ من أبوال الإبل.

قال مالك بن دينار: بلغنا أن جِبْراً من أحبار بني إسرائيل كان يغشاه الرجال والنساء، فغَمَز بعضُ بنيه النساء، فرآهم فقال: مَهْلًا يا بَنيَّ مهلًا! قال: فسَقَط عن سريره فأنقطع نُخاعه (أ وأسقطت آمرأتُه وقُتِل بنوه في الجيوش. وقيل له: ما يكونُ من جنسك جِبْرٌ أبداً، ما كان غضبُك لي إلا أن قلْتَ يا بنيَّ مهلا.

ضَمْرة بن ربيعة قال: سمعْتُ إبراهيم بن أدهم يقول: ارضَ بالله صاحباً ودَع الناس جانباً.

كان بِشْر بن الحارث يقول: أربعةً رفعهم الله بغير كبيرِ عمل في الظّاهر إلا بِطِيب المَطْعم: إبراهيم بن أدهم وسالم الخوّاص ووُهَيْب المكّي ويوسف أبن أسباط.

وحدّثني أبو حاتم أو غيره عن العُتْبيِّ قال: سمعْت آبن عُيينة يقول: أربعٌ ليس عليك في واحدةٍ منهن حسابٌ: سَدُّ الجَوْعة، وبَرْدُ العَطْشة، وستر العورة، والاستكنان؛ ثم تلا: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لاَ تَظْما فِيهَا وَلاَ تَضْحَى ﴾ (").

بلغني عن يَعْلَى عن سُفْيان: قال علي عليه السلام لرجل: كيف أنتم؟ قال: نرجو ونخاف؛ قال: من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هَرَب منه، ما أدري ما خوف رجل عَرَضت له شهوة فلم يَدَعْها لما يخاف؟ وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبِر عليه لما يرجو؟.

بلغني عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن مكحول قال: إنْ كان

<sup>(</sup>١) (النخاع: الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ وتتشعّب منه شعب في الجسم.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٢٠، الأيتان ١١٨ و ١١٩. ولا تَظْمَأُ: لا تعطش. ولا تَضْحَى: لا يحصل لك حَرُّ شمس الضحى لأنتفاء الشمس في الجنة. التفسير المبين.

الفضلُ في الجماعة فإن السلامة في العزلة. وبلغ الفُضَيلَ هذا فقال: سمعتم كلاماً أحسن منه!

قال. آبن المبارك: رَكِبْتُ مع محمد بن النَّضْر الحارثيّ السفينة فقلت: بأيّ شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: إنما هي المبادرة؛ فجاءني والله بفتوى غير فتوى إبراهيم والشَّعبيّ.

حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله عن الأصمعيّ قال: قيل لأبي حازم: ما مالُك؟ فقال: الثقة بما في يد الله واليأسُ مما في أيدي الناس. وقال أبو حازم: إنه ليس شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهلٌ قبلكم، فآثِرْ نفسك أيها المرء بالنصيحة على ولدك، وآعلم إنما تُخلف مالك في يد أحد رجلين: عامل فيه بمعصيه الله فتشقى بما جمعْت له، وعامل فيه بطاعة الله فتسعد بما شَقِيْتَ له؛ فآرجُ لمن قدّمْتَ منهم رحمة الله، وثِقْ لمن خَلقت منهم برزق الله.

وقال أبو حازم: إن كنت إنما تريد من الدنيا ما يَكفيك ففي أدناها ما يكفيك، وإنْ كُنْتَ لا ترضَى منها بما يكفيك فليس فيها شيء يُغنيك.

ونظير أبو حازم إلى الفاكهة في السوق فقال: موعدُك الجنّة. ومرَّ بالجزّارين فقال له رجل منهم: يا أبا حازم، هذا سمينٌ فآشتر منه؛ قال: ليس عندي ثمنه؛ قال: أنا أنظرُك؛ ففكّر ساعة ثم قال: أنا أنظرُ نفسى.

قال سُفيان: حَلَف أبو حازم لجلسائه: إني لأرضى أن يَبْقى أحدُكم على دِينه كما يبقى على نَعْله.

حدّثني محمد بن زياد الزياديّ قال: حدّثنا عيسى بن يونس عن عبد الله ابن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن آبن عبّاس قال: قال رسول الله عليه: «الصحّةُ والفَرَاعُ نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس».

حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا أبو ربيعة فَهْد بن عَوْن عن حمّاد بن سَلَمة عن يعقوب قال: سمعتُ الحسن يقول: ابنَ آدم، إنما أنت عَدَد، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضُك.

وروى عبد الله بن بكر بن حبيب السَّهميّ عن الحسن بن ذَكْوان رَفَعَ الحديثَ إلى النبي عَلَى قال: «أوصاني ربّي بتسع خصال وإني مُوصِيكم بها: بالإخلاص في السرّ والعَلَانية، والعَدْل في الرضا والغَضَب، والقَصْد في الفقر والغنى، وأنْ أعفوَ عمّن ظَلَمني، وأصِلَ مَنْ قطعني وأُعطي مَنْ حَرَمني، وأن يكون صَمْتي تَفَكُّراً، ومَنْطِقي ذِكْراً، ونَظَري عِبَرا».

مسلم بن إبراهيم عن حمّاد بن سَلَمة عن حُمَيد قبال: كبان أبن عمر يقول: البِرُّ شيء هَيِّنُ: وجهُ طليقُ وكلامٌ ليّن.

جعفر بن سليمان قال: سمعْتُ مالكاً يقول: اتّقُوا السّحّارة، فإنها تسحَرُ قلوبَ العلماء. قال: وسمعْتُه يقول: وَدِدْتُ أَنَّ رزقي في جَصَاة أمصّها حتى أموت، ولقد آختلفْتُ إلى الخَلاء حتى آستحيّيْتُ من ربّى.

بِشْر بن مُصلح عن أبي سعيد المصّيصيّ عن أسد بن موسى قال: في الجُوع ثلاثَ خلال: حياةُ القلب، ومَذَلَّة النفس، ويُورث العقلَ الدقيق السماويّ.

سالم بن سالم البَلخي عن السري بن يحيى قال: كان الحسن إذا عاد مريضاً لم ننتفع به يوماً وليلة، وإذا شيّع جنازةً لم ينتفع به أهلُه ووَلدُه وإخوانُه ثلاثاً.

خَلَف بن تميم قال: قال رجل لإبراهيم بن أدهم: يا أبا إسحاق، أُحبّ أَن تقبَلَ مني هذه الجُبّة كُسوةً؛ قال إبراهيم: إن كُنْتَ غنيّاً قَبِلتُها منك، وإن

كُنْتَ فقيراً لَم أَقبَلُها؛ قال: فإني غني ؛ قال: كم عندك؟ قال: ألفان؛ قال: فيسر لا أنتكون أربعة آلاف؟ قال: نعم؛ قال: أنت فقير، لا أقبَلها».

قال عُبَيد الله بن عمر: دخلت أنا ويحيى بن سليمان على الفُضَيل نعودُه؛ فقال: زَوِّجَك وخولك وصَرَف وجوه الناس إليك وأنت تشغلك عنه مَنْ أنت وما أنت! ثم شَهَق شَهقة، وأضجعه رجل كان عنده وغَطّى عليه ثوباً وهو لا يعقِل، ونزلنا.

بكار بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال:

قال أبو حازم: السَّرُّ أملكُ بالعَلاَنِيَة من العَلاَنية بالسرّ، والفعلُ أملكُ بالقول من القول بالفعل، فإذا كنْتَ في زمانٍ يُرْضَى فيه من الفعل بالقول ومن البعمل بالعلم، فأنت في شرِّ زمان وشرِّ أناس.

ابن أبي الحواري قال: ذكرْتُ لأبي سليمان آمرأتي والشغلَ بها، فقال: إنْ علم اللَّهُ من قلبك أنك تُريد الفراغ له فرّغك، وإن كنت إنما تريد الراحة منها لتستبدل بها، فهذه حماقة. قال: ورأيته حين أراد الإحرام فلم يُلبِّ حتى سِرْنا مليًا وأخذه كالغَشْي وجعل رأسه عند رُكبته فجعل مَحْمِله يَخِف ومحمِلي يثقُلُ حتى سِرْنا هَوِيًا(۱)، ثم أفاق فقال: يا أحمد، بَلغني أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام «يا موسى مُرْ ظَلَمة بني إسرائيل أن يُقِلُوا من ذكري، فإني أذكر مَنْ ذكرني منهم بلعنة حتى يسكت». ويحك يا أحمد بلغني أنه من حج من غير حِلّه ثم لبّى، قال له تبارك وتعالى: لا لَبيكَ ولا سَعْدَيْكَ حتى ترد ما في يديك؛ فما يؤمّننا أن يقال لنا ذلك. قال: وقال أبو سليمان:

<sup>(</sup>١) هَويّاً: ساعة من الليل.

يجيئك وأنت في شيء من الخير فيُشير لك إلى شيء من الخير دونه ليَـرْبح عليك شَعِيرةً؛ يعنى إبليسَ.

قال المسيح لأصحابه: بحقٍ أقـول لكم، إنَّ مَنْ طلب الفردوسَ فخبـزُ الشعير له والنومُ في المزابل مع الكلاب كثير.

مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن حمزة عن داود بن أبي هند عن مكحول قال: كنا أجنّة في بطون أُمّهاتنا فسَقَط من سَقَط وكنا فيمن بَقِي، ثم كنا مَرَاضع (أ) فَهَلك منا من هلك وبَقِي من بقي، وكنا أيفاعاً، وذكر مثل ذلك، ثم صرنا شيوخاً لا أبا لك فما ننتظر وما نريد! وهل بَقِيت حالةً ننتقل إليها.

قال: وقال مكحول: الجنين في بطن أمّه لا يطلُب ولا يحزَن ولا يغتم، فيأتيه الله برزقه من قِبَل سُرّته، وغذاؤه في بطن أمه في دم حيضها، فمن ثُمّ لا تحيض الحامل، فإذا سقط آستهال آستهالالة إنكاراً لمكانه، وقُطِعت سُرّته وحوّل الله رزقه إلى ثدي أمه ثم حوّله إلى الشيء يُصْنع له ويتناوله بكفّه، حتى إذا آشتد وعَقَلَ قال: أين لي بالرزق؟ يا ويحك! أنت في بطن أمك وفي حجْرها تُرزق حتى إذا عَقَلْتَ وشَبَبْتَ قلتَ: هو الموت أو القتل وأين لي بالرزق؟ ثم قرأ: ﴿ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ (١).

عبد الملك بن عبد العزيز قال: كان محمد بن النَّضْر الحارثي إذا لم يكن في صلاة آستقبل القِبْلة، فقعَدنا إليه بعد العصر فقال: بلغني أنه مَنْ

<sup>(</sup>١) مراضِعُ: ج مَرْضَع (بفتح الضاد) وهو الرضيع.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ١٣، آية ٨. والمعنى: إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى وما تنقص الأرحام عن مدة الحمل بحيث تلد أو تسقط لأقل من تسعة أشهر، وما تزداد عن التسعة. ولقد اتفقت المذاهب الإسلامية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأختلفوا في أقصاها. راجع التفسير المبين.

قال: : لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريك له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلّ شيء قدير، ألفَ مرةٍ في دُبُر صلاة العصر، رُفِع له عملُ نَبيًّ؛ ثم قال: قد أكثرت الكلام.

وقال سعيد بن عمر الكِنْديّ: دخل رجلٌ على دَاود وهو يأكل خبزاً يابساً قد بلّه في الماء بِملْح جَرِيش ()، فقال له: كيف تشتهي هذا؟ قال: أدعُه حتّى أشتهيه. ونحو هذا قول هشام بن عبد الملك لسالم: ما أُدْمُك ()؟ قال: الزيت؛ قال: أما تَأجِمه ()؟ قال: إذا أَجَمْتُه تركْتُه حتى أشتهيه. قال: وكان ماء داود في دَنِّ مُقيّر () في الصّيف والشتاء، فقال له بعض أصحابه: لو بَرّدْتَ الماء! فقال داود: إذا أصبْتُ في مثل هذا اليوم ماءً بارداً فمتى تُحِبّ الموت؟.

سعيد بن عمرو عن رجل قال: قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريحٌ ما جلس إليَّ منكم آثنان. وقال محمد بن واسع: لا يطيبُ المالُ إلا من أربع: سهم في فَيء المسلمين، أو عطيّة عن ظَهْر يدٍ، أو إرثٍ بكتاب الله، أو تجارة من حلال؛ ولا يُقْتل مسلم إلا بهذه الخِصَال: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتّل فيُقْتل، أو حارب الله ورسولَه وقطع الطريق.

قال سليمان بن المُغِير : سمعْتُ ثابتاً يقول : واللَّهِ لَحَملُ الكَارَات أهونُ من العبادة. قال: ولا يُسَمَّى الرجلُ عابداً وإن كانت فيه خَصْلةُ من كلّ خيرِ حتى يكون فيه الصومُ والصلاة، فإنهما من لحمه ودمه.

<sup>(</sup>١) ملح جَريْش ملح لم يُطَيّب.

<sup>(</sup>٢) الْأَدْمُ: مَا يُؤْكِل بِالخَبْرِ أي الشيء كان؛ يقال: أَدَمَ الخبزَ بَأْدِمُهُ أَدْماً: خلطه بالأدم (بضم الهمزة وسكون الدال).

<sup>(</sup>٣) تَأْجِمُهُ: تكرهه وتملُّه

<sup>(</sup>٤) مُقَيِّرٌ: مَطْلَمِّ بالقار وهو شيء أسود تُطْلَى به السفنُ، وقيل هو الزفت.

أبو نعيم عن الأعمش عن يزيد بن حَيّان قال: كان عيسى بن عُقْبة يسجُد حتى أنَّ العصافير ليَقَعنْ على ظَهْرة وينزِلْن، ما يحسَبْنَه إلاّ جِرْمَ حائط.

حدّثني محمد بن داود عن عبد الصمد بن يزيد قال: شكا أهل مكة إلى الفُضَيل القَحْطَ؛ فقال: أمدبِّراً غير الله تريدون؟. قال: وسمعته يقول: استخيروا اللَّهَ ولا تَخَيِّروا عليه، فكم من عبد تخيّر لنفسه أمراً كان هلاكه فيه! أما رأيتموه سأل ربّه طَرَسُوسَ (ا) فأعطِيَها فأسِرَ فصار نَصْرانياً؟.

وحدثني أيضاً عن سعيد بن نصير قال: قال وكيع: أبو يونس، ومن أبو يونس؟ بَكَى حتى عَمِي، وطاف حتى أُقْعِد، وصلّى حتى حَدِب.

حدّثني محمد بن عبيد قال: محمد بن عبد الله الأنصاريّ عن بَهْز بن حكيم قال: صلّى بنا زُرَارةُ بن أوفى الغَداة، فقرأ الإمامُ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ في النَّاقُورِ فَذَا لَكُمْ يَسِيرٍ ﴿ أَنَّ مَعْشِيلًا عليه، فحملناه ميتًا.

ابن أبي الحَوَاري قال: سمعْتُ عمر بن عبد العزيز يقول: الصلاة تبلّغك نصف الطريق، والصومُ يبلّغك بابَ الملك، والصَّدَقةُ تُدْخِلك عليه.

ذكر أبو حنيفة رحمه الله أيوبَ فقال: رحمه الله \_ ثلاثاً \_ لقد قَدِم المدينة

<sup>(</sup>۱) طَرَسُوْس (بفتح الطاء والراء وضم السين وسكون الواو) بلد بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم، وكان الزهّاد والصالحون يقصدونه لأنه من ثغور المسلمين، استولى عليه ملك الروم سنة ٣٥٤ هـ وتنصَّر وقتئذ بعض المسلمين وقصد بعضهم بلاد الإسلام. راجع معجم البلدان. وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج ١ ص ٦٨ - ٦٩): طرطوس مدينة في الثغور الرومية عند المِصَيْصَة وأذنة، وبها قبر المأمون بن هارون الرشيد. وقيد تقدم الحديث عن المِصَيْصَة في الحاشية رقم ٢ من ص ٢١٩ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سُورة المُدُثِّر ٧٤، الآيات رقم ٨ و ٩ و ١٠. ومعنى الآيات: إذا نفخ في الصور وخرج الأموات من القبور سيكون وقت النقر يوماً عسيراً على الطغاة والعصاة. راجع التفسير المبين.

مرَّةً وأَنا بها، فقلْتُ: لأقعُدنَّ له، لعلِّي أتعلَق عليه بسَقْطة، فقام من القبر مَقاماً ما ذكرْتُه قط إلا أقشعرَّ جلْدي.

روى آبنُ عيّاش عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ قال: حجّ الحجّاج فنزل بعض المِياه ودعا بالغَدَاء، فقال لحاجبه: انظر من يَتَغدّى معي وآسأله عن بعض الأمر؛ فنظر الحاجبُ فإذا هو بأعرابي بين شَمْلتين من شَعَرِ نائم، فضربه برجله وقال: اثت الأميرَ فأتاه؛ فقال له الحجاج: اغسِلْ يدك وتَغدَّ معي؛ قال: إنه دعاني مَنْ هو خيرٌ منك فأجبته؛ فقال له الحجاج: من الذي دعاك؟. قال: اللّه تعالى دعاني إلى الصوم فَصُمْتُ؛ قال: في هذا اليوم الحارّ؟ قال: نعم، اللّه تعالى دعاني إلى الصوم فَصُمْتُ؛ قال: في هذا اليوم الحارّ؟ قال: البقاء صُمتُ ليوم أحرَّ منه؛ قال: فأفطر وتصوم غداً؛ قال: إنْ ضمنتَ لي البقاء إلى غد؛ قال: ليس ذاك إليّ؛ قال: فكيف تسألني عاجلًا بآجل لا تقدِر عليه؛ قال: إنه طعامٌ طيّب؛ قال: إنك لم تُطيّبه ولا الخبّاز، ولكن طيّبه العافية.

ونحو هذا حدّث الأصمعيّ عن شبيب بن شيبة قال: كنّا في طريق مكة فجاء أعرابيًّ في يوم صائفٍ شديدَ الحرّ ومعه جاريةً سوداء وصحيفةٌ، فقال: أفيكم كاتب؟ قلنا: نعم؛ وحضر غداؤنا فقلنا: لو دخلْتَ أصبت من الطعام! قال: إني صائم؛ قلنا: في الحرّ وشِدّته وجَفَاء البادية؟ فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أحبّ أنْ أغْبَنَ أيّامي، ثم نبذ إلينا الصحيفة، وقال: أكتُبْ ولا تزيدن على ما أقول حرفاً: هذا ما أعتق عبدُ الله الن عقيل الكلابيّ، أعتق جاريةً له سوداء يقال لها لؤلؤة، آبتغاء وجه الله تعالى وجواز العَقبة، وإنه لا سبيلَ له عليها إلا سبيلَ الولاء، المِنّةُ لله عليها وعليه واحدة. قال الأصمعيّ: فحدّثت بها الرشيدَ، فأمر أن يُعتَق عنه ألفُ نَسَمةٍ أو مائةُ نسمة، ويُكتَبُ لهم هذا الكتاب.

قال خالد بن صَفْوان: بِتُّ أَتَمَنَّى ليلتي كلَّها، فكَبَسْتُ البحر الأخضرَ بالذهب الأحمر، فإذا الذي يَكفيني من ذاك رغيفان وكُوزان وطِمْران!.

رأى رجلٌ رجلًا من وَلَد مُعاوية يعمَل على بعيرٍ له، فقال: هذا بعد ما كنتم فيه من الدنيا! فقال: رحمك الله، ما فَقَدْنا إلا الفضول.

سمعتُ بعضَ العبّاد يقول: علامةُ التّوبة الخروجُ من الجهل، والنّدَمُ على الذنب، والتّجافِي عن الشهوة، وآعتقادُ مَقْتِ نفسك المسوِّلة، وإخراجُ المَظلمة، وإصلاحُ الكَسْرة، وتركُ الكذب، وقطعُ الغِيبة، والانتهاءُ عن خِدْن (١) السَّوْء.

لَقِي زَاهِدٌ زَاهِداً فقال له: يا أخي، إني لأحبّك في الله؛ قال الآخر: لو علمْتَ منّي ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله؛ قال له الأوّل: لو علمْتُ منك ما تعلم من نفسك، لكان لي فيما أعلم من نفسي شُغْلٌ عن بُغْضك.

كان النَّوريّ مستخفياً بالبَصْرة، فورد عليه كتابٌ من أهله، وفيه: قد بَلَغ بنا الجَهْد إلى أن نأخُذَ النَّوى فنرضَّه ثم نخلِطَه مع التبن فنأكلَه؛ فحرّك ذلك من قلبه، ورَمَى بالكتاب إلى أخ له؛ فقرأه فدَمَعتْ عَينُه، ثم قال: يا أبا عبد الله، لو أنّك حدّثت الناس آتسعت واتسع هؤلاء! فأطرق مَلِيًا ثم رفع رأسه وقال: اسمعْ حديثاً أحدِّئكَ به ثم لا أُكلِّمك بعده سنة؛ رئي نُورٌ في الجنّة تَجَدّد، فقيل: ما هذا النور؟ فقيل: حَوْراءُ ضَحِكتْ في وجه زوجها فبَدَتْ ثناياها؛ فتَرَى لي أن أُغرَّر بتلك وأصيرَ إلى ما تقول!.

أراد قومٌ سفراً فحادوا عن الطريق وآنتهَـوْا إلى راهبِ منفردٍ في نـاحية،

<sup>(</sup>١) الحِدْن: الصاحب والرفيق: والسَّوْء: الشيء المنكر؛ يقال: رجلُ سَوْء، وقال الأخفش: ولا يقال: الرجلُ السَّوْءُ.

فنادَوْه فأشرف عليهم، فقالوا: إنا قد ضَلَنْنا فكيف الطريقُ؟ قال لهم: ها هنا، وأومأ إلى السماء، فعلِموا الذي أراد، فقالوا: إنا سائلوك، أفتجيبنا أنت؟ قال: سَلوا ولا تُكثروا، فإنَّ النهار لن يرجِع والعُمْرَ لن يعود والطالبَ حثيثُ في طلبه ذو آجتهاد؛ قالوا: ما الخلقُ عليه غداً عند مليكهم؟ فقال: على نِيّاتهم؛ فقالوا: فإلامَ الموئلُ؟ قال: إلى المُقَدَّم؛ قالوا: أوْصِنا؛ قال: تَزَوَّدوا على قدر سفركم، فإنَّ خيرَ الزاد ما بَلَغ المحلَّ؛ ثم أرشدهم إلى المَحَجَّة وآنقمع (۱).

وقال آخر: قلت لراهب: عِظْني عِظَةً نافعة؛ فقال: جميعُ المواعظ منتظمةً في حرف واحد؛ قلت: ما هو؟ قال: تُجمِعُ على طاعته، فإذا أنت قد حَوَيْتَ المواعظ والأذكار.

الأصمعيّ: قيل لأعرابيّ معه ماشيةً: لمن هذه الماشية؟ قال: لله عندى.

كان آبن السماك يقول في كلامه: لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم، أما تستحيُّون من الله من طول ما لا تستحيُّون؟.

قال بكر بن عبد الله: اجتهدوا في العَمَل، فإنْ قَصَّر بكم ضعفٌ فكُفُوا عن المعاصى.

كان مالك بن دينار يقول في قَصَصه: ما أشدُّ فِطامَ الكبير"!

ويُنشد:

وتُرُوضُ عِرْسَك بعد ما هَرِمَتْ ومن العَناءِ رياضةُ الهَرِمِ (")

<sup>(</sup>١) انْقمع المَرْءُ: جلس وحده.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا القول في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٨٥).

رً العِرْسُ: الزَّوْجَة. وقد ذكر ابن عبد رب هذا البيت في العقد الفريد (ج ٣ ص ٩٧) بعد أن قال: وقالوا: ما أشدَّ فطام الكبير... وقالوا من العَناء رياضة الهَرِمِ. قال الشاعر». وأورد =

[طويل]

فقد تاب، مما تعلمون، برید

تَـزَ وَّدَمِن أعمالها لَسَعْدُ ذُنَّ

ركوب المعاصى عامداً وآحتقارُها

كان أعرابيٌّ يسرق الإبلَ يُسمَّى يزيدَ، ثم تاب وقال: [طويل]

> أَلَا قُلْ لرُعْيان المَخَائِض (١) أَهْملُوا وإنَّ أمرأً ينجو من النــار بعد مــا وقال نَصِيْحُ الأسدى:

كفى نَطَفاً (") بالمرء يا أمَّ صالح

كان خالد بن مَعْدَان (١) يقول:

[طویل] إِذَا أَنتَ لَم تَزَرَعُ وَأَبْصُرْتَ حَاصَداً نَدِمْتَ على التفريطِ في زمن البَذْرِ

قال منصور بن عَمَّار: ما أرى إساءةً تكبُّرُ عن عفو الله فلا تَأْيَس، ريما أخذ الله على الصغير فلا تأمن.

وروَى وَكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن عُتيبة بن سِمْعان عن مُسَيْكَة عن عائشة رضي الله عنها أنها أتتْ رسولَ الله ﷺ بصَحْفة فيها خبزُ شعير

<sup>=</sup> البيت المذكور أعلاه. ولقد سبقه إلى هدا المعنى أحد الشعراء (طويل). إذا المرءُ أُعْيَنْهُ المروءةُ ناشئاً قَمَطْلُها كها لا عليه شديدُ انظر العقد الفريد (ج ٢ ص ٤٣٥).

<sup>(</sup>١) المخائض: الإبل التي تخوض في الماء، أي تمشي فيه.

<sup>(</sup>٢) قائل هذين البيتين هو يزيد بن الصَّقَّيْل العُقَيْلي، أحد اللصوص المشهورة بالباديه، وكان قـد تـاب. ولقد ذكـر ابن منظور هـذين البيتين في لسان العـرب مادة (بعـر) وقال: ألا قُـلْ لِرُعْيـانِ الأباعرِ. . . الخ والأباعر: جمع أَبْعِرَة، وأبعرة ج بعير وهو الجمل البازل. وأضاف ابن منظور قائلًا: البيت الثاني كثيراً ما يتمثل به الناس ولا يعزفون قائله، وكان سبب تـوبة يـزيد هـذا أن عثمان بن عفّان وجُّه إلى الشام جيشاً غازياً، وكان يزيد في بعض بـوادي الحجاز يســرق الشاة والبعير وإذا طُلِبَ لم يوجد، فلما أبصر الجيشَ متوجِّهاً إلى الغزو أخلص التوبة وسار معهم. (٣) النَّطَفُ: العيب.

<sup>(</sup>٤) خالد بن مَعْدان الكلاعي تابعيُّ ، أصله من اليمن، تولَّى شرطة يزيد بن معاوية. اشتهر بالعبادة وتوفى سنة ١٠٤ هـ. الأعلام ج ٢ ص ٢٩٩.

وقطعةً من الكَرِش، فقالت: يا رسول الله، ذَبَحْنا اليوم شاةً فما أمسكنا منها إلا هذا؛ قال: بل كلّها أمسكتم إلا هذا.

استقبل عامر بن عبد قيس رجلٌ في يوم حَلْبة ، فقال: من سَبَق يا شيخ؟ فقال: المقرّبون. وأتي به عثمان أُقْعِد في دهليزه ، فلما خرج رأى شيخاً ثَطَإِ\\\
في عباءة ، فأنكر مكانه ، فقال: يا أعرابيّ ، أين ربُّك؟ قال: بالمِرْصاد.

قبال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما بالنا نَكْرَهُ الموت؟ قال: لأنكم عُمَّرْتم الدنيا وأخرْبتُم الآخرة، فأنتم تكرهون أنْ تنتقلوا من العُمْران إلى الخراب.

قال الحسن نِعَمُ اللَّهِ أكثرُ من أن تُشْكَر إلا ما أعانَ عليه ، وذُنـوبُ آبن آدم أكثرُ من أن يُسْلَم منها إلا ما عفا الله عنه.

وقالَ الحسن: تتفق دِينَك في شَهْوتك سَرَفا، وتمنَعُ في حق الله درهما، ستعلَم يا لُكَعُن.

خرج المسيح من بيت مُومسة، فقيل له: يا رُوح الله، ما تصنَع عند هذه؟ فقال: إنما يأتي الطبيب إلى المَرْضى. ومرّ بقوم شَتَموه فقال خيراً، ومرّ بآخرين شتموه فقال خيراً؛ فقال رجل من الحوارِيّين: كلما زادوك شراً زِدْت خيراً، كأنك تُغْريهم بنفسك! فقال: كل إنسان يُعطِي مما عنده.

أخبر أبو حازم سليمان بن عبد الملك بوعيد الله للمذنبين؛ فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريبٌ من المحسنين.

<sup>(</sup>١) التَّظَأُ: الإفراط في الحمق.

قال عمرُ بن عبد العزيز لمحمد بن كعب: عِـظْني: فقـال: لا أرضَى نفسي لك، إني لأصَلِّي بين الغنيّ والفقير، فأميل على الفقير وأُوسِّع للغنيّ.

نظرتِ آمرأةً إلى أخرى وحولها عشرةً من وَلَدها كأنهم الصقور، فقالت: لقد وَلَدتْ أُمَّكُم حزناً طويلًا.

أُحتُضِر فتى كان فيه زهو، فرَفَع رأسه فإذا أبواه يَبكيان، فقال لهما: ما يُبكيكما؟ قالا: الخوفُ عليك لإسرافك على نفسك؛ فقال: لا تَبْكيا، فوالله ما يَسُرُني أنَّ الذي بيد الله من الرحمة بأيديكما.

قال عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهَه: يا آبن آدم، لا تحمِلْ همَّ يومك الذي لم يأتِ على يومك الذي أنت فيه، فإنْ يكُ من أجلك يأتِ فيه رزقُك، وأعلم أنك لا تَكسِبُ من المال شيئاً فوق قُوتِك إلا كُنْتَ فيه خازناً لغيرك. قال النابغةُ في نحوه:

ولستُ بحابس لِغَدِ طعاماً حِذَارَ غدِ لكلَ غدِ طعامُ تذاكر حُذَيْفة وسَلْمان أمرَ الدّنيا، فقال سَلْمان: ومن أعجب ما تذاكرْنا صعود غُنَيْمات الغامديّ (اسرير كِسْرَى، وكان أعرابيٌّ من غامدٍ يَرْعَى شُورْيهاتِ (اله، فإذا كان الليلُ صَيّرها إلى عَرْصة إيوان كسرى، وفي العرصه سرير رُحامٍ كان يجلِس عليه كسرى، فتَصْعَد غُنيمات الغامديّ إلى ذلك السد.

دخل أبو حازم المسجد فوَسْوَس إليه الشيطانُ: إنك قد أحدثت بعد

 <sup>(</sup>۱) نسبة إلى قبيلة غامد ابن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كَعْب. أنظر جمهـرة أنساب العـرب
ص ٣٧٧.

 <sup>(</sup>٢) الشُّرَيْهاتُ: ج شُويْهة، وهي تصغير شَوَهَة (بفتح الشين والـواو والهاء) والشَّـوَهَةُ والشـاهَةُ هي الشَّاةُ.

وُضُوئك، فقال: وقد بَلَغ هذا من نصحك!.

قال الزبير: يكفينا<sup>(۱)</sup> من خَضْمكم القَضْمُ، ومن نَصِّكم العَنْقُ. قال رجلٌ لأمِّ الدَّرداء: إني لأجد في قلبي داءً لا أجد له دواء، أجد قَسْوةً شديدة وأملاً بعيداً؛ قال: اطلع في القبور وآشهَدِ الموتى.

قيل للربيع بن خَيْثُم: لو أرحْتَ نفسَك! قال: راحتَها أُريد.

قال رجل من الصالحين: لو أنـزل الله كتابـاً أنه معـذَّبُ رجـلاً واحـداً لخِفْتُ أن أكونه، أو أنه مُعَـذَّبي لا لخِفْتُ أن أكونه، أو أنه مُعَـذَّبي لا محالة ما آزددْتُ إلا آجتهاداً لئلا أرجِعَ على نفسي بلائمة.

أثنى قبومٌ على عبوف بن أبي جميلة، فقبال لهم: دَعُنونا من الثّناء، وأمِدُّونا بالدعاء.

قيل لبعض العُبّاد: مَنْ شَرُّ الناس؟ قال: من لا يُبالي أنْ يراه الناسُ سئاً.

قال المسور بن مَخْرَمة: لقد وارت الأرضُ أقواماً لـو رأوني معكم الاستحييتُ منهم.

قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبْتُ لمن يَهْلِك والنجاةُ معه؛ قيل: وما هي؟ قال: الإستغفار.

كان فتى يُجالس سُفْيان الثوري ولا يتكلّم، وكان سفيان يحب أن يتكلم ليسمع كلامه، فمرَّ به يوماً فقال له: يا فتى، إنَّ من كان قبلنا مرّوا على خيل

<sup>(</sup>١) الخَضْمُ: الأكل بأقصى الأضراس. والقَضْمُ: الأكل بأطراف الأسنان. والعَنَفُ (بفتح العين والنون معاً): سَيْرُ فسيْحُ واسع للإبل والدابة، وهو آسمٌ من الإعْناق؛ يقال: عانقتِ الإبلُ: سارتِ المَنَقَ.

وَبَقِيْنَا عَلَى حَمَيْرِ دَبِرَةً؛ فقال الفتى: يَا أَبَا عَبَـدَ الله، إِنْ كُنَّا عَلَى السطريق فما أُسرع لَحُقُوقَنا بالقوم!.

قال الحسن: إنْ خَفَق النعالُ خلف الرجال قلَّ ما تَلْبَث الحمْقى. وذكر عنده الذين يَلْبَسون الصوف، فقال: ما لهم تفاقدوا الله عندا الكبْسر في قلوبهم وأظهروا التواضع في لباسهم، والله لأحدُهم أشدُّ عُجباً بكسائه من صاحب المِطْرَف بمطرفه. ودخل عليه رجلٌ فوجد عنده ريحَ قِدْرٍ بكسائه من صاحب المِطْرَف بمطرفه. ودخل عليه رجلٌ فوجد عنده ريحَ قِدْرٍ بكسائه من فقال: يا أبا سعيد، إنَّ قِدْرَك لطيِّبة؛ قال: نعم لا رغيفي مالك وصحناه فرقد.

طُلِب أبو قِلابة للقضاء فلَحِق بالشام هَرَبا، فأقام حيناً ثم قَدِم البَصْرة؛ قال أيّوب؛ فقلت له: لو أنك وَلِيْتَ القضاءَ وعَدَلْتَ بين الناس رَجَوْتُ لكْ في ذلك أجراً؛ قال لي: يا أيوب، إذا وَقَع السابح في البحر فكم عسى أن يُسْبَح؟.

قالت آمرأة أبي حازم يوماً له: يا أبا حازم، هذا الشتاء قد هَجَم ولا بـ لله لنا مما يُصلحنا فيه، فـذكرتِ الثيابَ والطعـامَ والحَطَب؛ فقـال: مِنْ هذا كله بُـدٌ، ولكن خُذي مـا لا بدّ منـه: الموتَ ثم البعثَ ثم الـوقـوف بين يَـدَي الله تعالى ثم الجنّة أو النارَ.

قال أبو العَتَاهِية: [مجزوء الرمل]

أَطِع اللَّهَ بِجُهْدِكُ عامداً أو دون جهدِكُ أعطِ مُولاك كما تط لب من طاعة عبدِكُ

وقال أيضاً: [بسيط]

<sup>(</sup>١) تفاقدوا: دعاء عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاً.

أرى أُلَّاساً بأدنى الدِّين قد قَنِعوا فأستغْنِ بالدِّين عن دُنيا الملوكِ كما أس

وقال محمد بن حازم(١):

ما الفقرُ عارٌ ولا الغِنَى شرفُ ما لَـكَ إلاَّ شيءٌ تُقَـدُمُـه تَـرْكُـكَ مالاً لـوارث يَتَهَنْـ

وقال أبو العُتَاهِيَة :

ألا إنما التَّقْوى هي العِزُّ والكَرَمْ وليس على عبدٍ تقيِّ نقيصةً

ولا أراهُمْ رَضُوا في العيش بالـدُّونِ ستغنى الملوكُ بـدنيـاهُمْ عن الـدُّينِ

#### [منسرح]

ولا سَخَاءُ في طاعةٍ سَرَفُ وكل شيء أخَرْتَه تَلَفُ لَنَاهُ لَنَاهُ لَنَاهُ لَنَاهُ لَنَاهُ لَنَاهُ اللهُ ال

[طويل]

وحبُّكَ للدنيا هو الذُّلُّ والندمُ إذاصَحَّحَ التقوى وإنحَاكَ أوحَجَمْ

قال عليّ بن الحسين: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين.

قيل لابن سيرين: ما أشدُّ الورَعُ! قال: ما أيسَرَه! إذا شككْتَ في شيء

فدُعْه

قـال رجل لحُـذَيْفة: أخشى أن أكـونَ منافقـاً؛ فقال لـوكنْتَ مُنـافقـاً لم

وقال محمود (١) الورّاق:

يان اظراً "يرنُوبعينيُ راقدِ تَصِلُ الذنوبَ إلى الذنوبِ وتَرْتَجِي ونَسِيْتَ أنَّ الله أخرج آدماً

[کامل]

ومُشاهِداً للأمر غير مُشاهِدِ دَرَكَ الجِنَانِ بها وَفَوْزَ العابدِ منها إلى الدنيا بدنب واحدِ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن حازن الباهلي، وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٢ من ص ٢٤٦ من الجزء الأول من هذا الكتاب كما وردت هذه الأبيات في نفس الصفحة من الجزء المذكور.

 <sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٣ من ص ٨٤ من الجزء الأول من هـذا الكتاب. وقـد وردت أبياته هذه في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٧٩) وفي الكامل للمبرد (ج ١ ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣). في المصدر السابق وفي نفس الصفحة) «يا غافلًا ترنو. . . الخه.

وقال وَضَّاح (١) اليمن:

مَسَالَسِكَ، وَضَسَاحُ، دائمَ الغَسزَلِ يا موتُ، ما إن تزالُ معترضاً تسال كَفّاك كلّ مُسهلةٍ صَلِّ لـذي العـرش وأتَّخِذْ قَـدَمـاً

[منسرح] ألست تخشى تقارب الأجل لأمئل دون مستهي الأمل وحُـوْتَ بحـر ومَعْقِـلَ الـوَعِـل تُنْجِيْك بعد العِشَار والزَّلَلِ

قيل ليوسف عليه السلام: مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبَع فأنسَى الجائعَ.

[منسرح] حنّة حَفّت به حداثقها يطان يَشقَى بها مُرَافقُها هَمَّتْ بخير فمنا عوائقُها حنَّة دنيا واللَّهُ ما حِقْها يعلم أنَّ البصيرَ رامقَها إقسترب السوعدة والقلوب إلى اللهو وحبُّ السحياة سائقها تحيا قليلا والموت لاحقها

وقال أُميّة بن أبي الصَّلْت ": هما طريقان فائز دخر ال وفِرقةٌ في الجحيم مَـعْ فِرَق الشُّـ تعرف هذا القلوب حقاً إذا وصدِّها للشقاء عن طلب ال عبد دعا نفسه فعاتبها ما رغبة النفس في البقاء وأنَّ

<sup>(</sup>١) وضاح اليمن هو عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري الخولاني. قيل: إنه من الفرس الذين قيدموا اليمن. وكنان يهنوي امرأة من اليمن أسمها روضة وكنان يشبُّ بهنا في شعره، إذ المعروف عنه أنه رقيق الغزل عجيب النسيب. لمَّا أستأذنت أمُّ البنين بنتُ عبد العزيـز بن مروان زُوْجَها الخليفة الوليدَ بن عبد الملك في الحجُّ أذن لها، وهناك وقعت عينُها على وضَّاح اليمن فهويته وأنفذت إلى كُثَيِّر عَرَّة ووضَّاح اليمن أن يقولا فيها شعـراً، فكره ذلـك كُثِّيرُ. وأمـا وضَّاح اليمن فإنه صَرَّح فبلغ ذلك الوليـد فقتله سنة ٩٠هـ. راجـع في ذلك فـوات الوفيـات (ج ٢ ص ٢٧٢ ــ ٢٧٣) والأعلام ج ٣ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) أمية بن عبد الله أبي الصُّلْت الثقفي شباعر جاهلي حكيم ومن أهل الطائف شعره من الطبقة الأولى. توفي سنة ٥ هـ. الأعلام ج ٢ ص ٢٣.

أمامها قائدً إليه وَيَحْ قد أيقنت أنها تصير كما وأنَّ ما جَمَعتْ وأعجبها مَنْ لم يَمُتْ عَبْطةً (١) يمت هَرَماً

لدُوها حثيثاً إليه سائقها كان يراها بالأمس حالقها من عيشةٍ مُرّةٍ مُفارِقُها للموتِ كأسٌ والمرءُ ذائقُها

قال بعض الزهّاد: إنَّ صفاء الزهد في الدنيا وكمالَه ألاّ تأخذ من الدنيا شيئًا ولا تتركه إلا لله، فإذا كنت كذلك كان أخْذُكَ تـركاً ومعاملتُك لله فيها ربحاً، وإنَّ صفاء الرغبة في الدنيا وكمالَها ألاّ تأخذ منها شيئاً ولا تتركه إلا لها، فإذا كنت كذلك كان تركُكَ أخذاً وفوتُ ما فات عليك منها حسرةً.

حَبَس بعضُ الملوك رجلًا ثم غَفَل عنه إلى أن مَضَى عليه زمان؛ فقال للموكّل به: قل له: إنَّ كلّ يوم يمضِي من نعيمك يمضي من بؤسي، والأمرُ قريبٌ والحَكَمُ الله عزّ وجلّ. والسلام.

جاء في آخر النسخة الفتوغرافية ما نصه:

تم كتاب الزهد، وهو الكتاب السادس من عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه الله، ويتلوه في الكتاب السابع كتاب الإخوان. والجمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين.

كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علي الواعظ الجزري، وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة.

يوجد في النسخة الفتوغرافية عقب هذا الكتاب (كتاب الزهد) بعض قطع شعرية ونثرية في نحو ست صفحات منقول جلها عن العقد، وليست من تأليف آبن قتيبة.

<sup>(</sup>١) يقال: مات عَبْطَةً إذا مات شاباً صحيحاً.



### مصادر الكتاب ومراجعه

- ۱ \_ الأعلام (۱ \_ ۷) للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ۱۹۸۰، طبعة خامسة.
- ٢ \_ الأغاني (١ \_ ٢٢) للأصفهاني، طبعة بولاق وطبعة القاهرة ١٩٢٧ \_ ١٩٥٤.
- ٣ ـ أساس البلاغة للزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود ـ دار المعرفة ـ بيروت
   ١٩٧٩ .
  - ٤ \_ أدب الدنيا والدين، ط. بولاق.
  - ٥ \_ البيان والتبيين (١ \_ ٣) للجاحظ، دار صعب ـ بيروت ١٩٦٨.
    - ٦ ـ بلوغ الأرب في أحوال العرب للآلوسي.
- ٧ \_ التفسير المبين لمحمد جواد معنيه، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ١٩٧٨.
  - ٨ ـ تفسير الجلالين، دار الفكر؛ بيروت.
- 9 تهذيب الأسماء واللغات لابن شرف النووي، الجنزء الأول من القسم الثاني، دار الكتب العلمية بيروت.
  - ١٠ ـ تاج العروس، المطبعة الخيرية بمصر، ١٣٠٦ هـ.
- 11 ـ جمهـرة أنساب العـرب لابن حزم الأنـدلسي، تحقيق عبـد السـلام محمـد هارون، دار المعارف بمصر ١٩٦٢.
  - ١٢ ـ جذوة المقتبس للحميدي، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦.
    - ۱۳ ـ ديوان حسان بن ثابت.

- ١٤ ديـوان أبي تمام (١ ٤) شـرح الخـطيب التبريـزي، تحقيق محمـد عبـده
   عزام، دار المعارف بمصر ١٩٦٤ ـ ١٩٦٥.
- ١٥ ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتباب العربي بيروت.
- ١٦ ديوان أمرىء القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بحصر، ط. ثالثة.
  - ١٧ ـ ديوان الفرزدق، طبع باريس سنة ١٨٧٠.
    - ١٨ ـ ديوان أبي العناهية، طبع بيروت.
  - ١٩ ـ ديوان الحطيئة، تحقيق الدكتور نعمان أمين طه، القاهرة ١٩٥٨.
- ۲۰ ـ ديوان جرير (۱ ـ ۲) تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه، دار المعارف عصر ۱۹۷۱.
- ۲۱ ديوان الحماسة لأبي تمام، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح، دار
   الرشيد العراق ۱۹۸۰.
- ۲۲ ـ دائرة المعارف (۱ ـ ۱۱) لفؤاد أفرام البستاني، مطبعة المعارف، بيروت ١٩٠٠ ـ ١٩٠٠ .
  - ٢٣ ـ ذيل الأمالي والنوادر لأبي على القالي، دار الأفاق الجديدة؛ بيروت.
- ٢٤ ـ سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، ألَّفه اليتفاشي وهذَّبه ابن منظور، تحقيق الـدكتور إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٠.
- ۲۵ ـ الشعر والشعراء (۱ ـ ۲) لابن قتيبة، دار الثقافة ـ بيروت، ط. ثانية
   ۱۹۲۹.
- ۲۲ ـ العقد الفريد (۱ ـ ۷) لابن عبد ربه، شرح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري. القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٩ ـ ١٩٦٥.
- ۲۷ ـ العمدة لابن رشيق، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل،
   بيروت، الطبعة الرابعة، ۱۹۷۲.

- ٢٨ في أدب الفرس وحضارتهم للدكتور محمد عبد السلام كفافي، دار النهضة العربية بيروت ١٩٧٠.
- ٢٩ فجر الإسلام لأحمد أمين، دار الكتاب العربي ـ بيروت. الطبعة العاشرة
   ٢٩ ١٩٦٩.
- ۳۰ فيوات الوفيات (۱ ـ ٥) للكبتى، تحقيق المدكتور إحسان عباس، دار الثقافة ـ بيروت ١٩٧٣ ـ ١٩٧٤.
  - ٣١ 💄 قرآن كريم، دار الفكر ـ بيروت ١٩٨٣.
  - ٣٢ لَ كتاب الفهرست للنديم، تحقيق رضا ـ تجدَّد طهران ١٩٧١.
  - ٣٣ ـ الكامل في التاريخ (١ ـ ١٣) لابن الأثير، دار صادر ١٩٦٥ ـ ١٩٦٧.
    - ٣٤ لم الكامل في اللغة والأدب (١ ٢) للمبرّد، مكتبة المعارف بيروت.
    - ٣٥ ] كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، طبعة الأستانة، ١٣١٩ هـ.
- ٣٦ كتاب شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد التنصيص لعبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي، وبهامشه كتاب بدائع البدائه لعلي بن ظافر الأزدى، مجلد في جزأين، مطبعة بولاق ١٢٧٤ هـ.
- ٣٧ ـ كتاب الأمالي (١ ـ ٢) لأبي على القالي، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الثالثة ١٩٥٧ ـ ١٩٥٤.
  - ٣٨ لِ لسان العرب (١ ـ ١٥) لابن منظور، دار صادر ـ بيروت.
    - ٣٩ لم عيط المحيط لبطرس البستاني، مكتبة لبنان، ١٩٧٧.
- ٤٠ معجم ما آستعجم لأبي عبيد الله البكري، تحقيق مصطفى السقا،
   القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٥.
  - ٤١ ـ المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت ١٩٧٨.
  - ٤٢ ـ معجم البلدان (١ ـ ٥) لياقوت الحموي، طبع أوروبا.
- ٤٣ لمعجم الشعراء للمرزباني ومعه المؤتلف والمختلف للأمدي، تصحيح الدكتور ف. كرنكو، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٩٨٢.
- ٤٤ ل معجم شعراء الحماسة للدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، الرياض دار المريخ ١٤٠٢ هـ.

- ٥٥ مجمع الأمثال (١ ٢) للميداني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٥.
  - ٤٦ ـ مفاتيح العلوم للخوارزمي. طبعة أوروبا.
  - ٤٧ ـ الملل والنحل للشهر ستاني، طبع ليبسج.
  - ٤٨ ـ نهاية الأرب للنويري، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب بمصر،
- ٤٩ نهج البلاغة للإمام علي، أربعة أجزاء في مجلد واحد، شرح الشيخ محمد
   عبده، دار المعرفة \_ بيروت.
- ٥٠ ـ وفيات الأعيان (١ ـ ٨) لابن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس،
   دار صادر بيروت ١٩٧٧ ـ ١٩٧٨.
  - ٥١ البخلاء للجاحظ، تحقيق طه الحاجري، دار المعارف بمصر.
- ٥٢ كتاب الحيوان (١ ٧) للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار التراث العربي ـ بيروت.
  - ٥٣ \_ دائرة المعارف الإسلامية.
  - ٥٤ \_ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان.
- ٥٥ ـ أدب الكاتب لابن قتيبة، تحقيق وشرح محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة، مطبعة السعادة بمصر ١٩٦٣.
  - ٥٦ ـ كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنِحاة للسيوطي.

## فهرس

# الجزء الثاني من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة

## كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة

| ٣   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    | ٠ | 8 | وم | وذ | 8   | ائ | لب  | له | ١, | نی  | , i | مر  | نا، | 31  | به  | ثبا | ت  |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|---|----|---|---|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|     |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    | •   | _  |     |    |    | -   |     |     |     | ١   |     |     |    |
| ١.  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  | عا | طب | , | یر | غ | ( | ی  | Į  | ل   | نق | ينا | ۏ  | ط  | فر  | یا  | ۽ ر | ئىي | الث | ٠,  | ئب  | با |
| 11  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     | -   |     |     |     |    |
| 17  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    | • |   |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     | ال  |     |     |    |
| 40  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |     |    |    |     | 2   | ايا | بع  | ال  |     | ٔ   | با |
| ۳.  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | •, |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    | ä   | حا | ق  | واأ | , , | ب   | کذ  | IJ١ |     | ٔب  | با |
| ٣٧  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     | سو  |     |     |    |
| ٤٥  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     | ال  |     |     |    |
| ۷۳  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |     |    |    | į   | از  |     | لإز | ١,  | ئع  | لبا | b  |
| ۸۲  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    | ان | بوا | حي | ال  | ١  | مز | . 4 | ق   | خا  | . ر | مر  | قع  | ; ( | مر |
| ۸۲  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    | ز   | ار | نيو | ~  | 11 | ن   | مر  | ت   | کار | نرک |     | ۵.  | J١ |
| ۸٣  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |     |    |    |     |     | ت   | بار | اد  | نع  | م   | JI |
| ٨٤  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   | •  |   |   |    | 2  | ائ  | طب | ال  | ب  | بة | رو  | ,   | م   | ال  | ل   | ثا  | ڏه  | 11 |
| ۲۸  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    | _  |     |    |     |    |    |     |     |     |     | م   |     |     |    |
| ۹ ۲ |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |     | ١. | لھ | اک  |     | l   | وم  | ع   | با. |     | ال |
| 97  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     | ر   |     |     |    |

|       |   | _ | _ | _   |   |   | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   |    |     |    | - |     | _   | _  |   | _ | -  |   |   |   |   | _  |   |   |     |     |    |     |    |     |     | _       |              | • |
|-------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|---|-----|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|---------|--------------|---|
| 97    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   | • : |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     | یل      | الف          | İ |
| 4.4   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     | , , | ۔<br>ھد | الف          |   |
| 9.8   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         |              |   |
| ۹۸    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         |              |   |
| 99    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     | •  |     |     | _       |              |   |
| 99    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         |              |   |
| ١٠٤   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         |              |   |
| ۱۰۸   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     | _       |              |   |
| ۱۰۸   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     | _   |         |              |   |
| 1.9   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    | -   |     |         |              |   |
| 1.9   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         |              |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     | -   |         |              |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         |              |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         |              |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     | _   |    | *   |    |     |     |         |              |   |
| 171   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     | -   |         | النب<br>النب |   |
| 178   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         | بت<br>ال     |   |
| 170   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         | الج<br>الج   |   |
| , , , | • | • | • | • • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •  | • | • • | • • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | •  |   | • | •   | • • | •  | •   | •  |     | •   | بس      |              |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ان | بيا | ال | و | ۴   | مل  | ال |   | ب | تا | 2 |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         |              |   |
| ۱۳۳   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     |         | الع          |   |
| 187   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   | • |     |     | ظ  | فف  | لح | وا  | ب   | ئتد     | الك          | i |
| 187   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |    |     |    |     |     | _       | الق          |   |
| 189   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     | •  |   |   |    |   |   |   |   |    |   | • | •   |     |    |     |    | ئ   | یٹ  | دد      | ال           | ı |
| 107   |   |   |   |     |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   | ن | لي | J | 1 | ي   | فو  | ٩. | کلا | J  | وا  | إء  | هو      | الأ          | ) |
| ۸۲۱   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | •   |    | • |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   | į | ير: | عد  | Ę  | ما  | اڙ | ی   | عل  | د       | الر          | ) |
| ۱۷۱   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     | ن   | ح, | لل  | وا | ٠   | ار  | عر      | الإ          | ı |
| 177   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | _   |    |   |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     | _   | نہ | غ   | ١. | . , | دة  | شا      | الت          | i |

| 171         | المعلمين                                 | وصايا      |
|-------------|------------------------------------------|------------|
| ۱۸٤         |                                          | البيان     |
| 197         | دلال بالعين والإشارة والنصبة             | الإست      |
| 191         |                                          | ۔<br>الشعر |
| ۲۰۱         | التشبيه في الشعر                         |            |
| ۲۰۷         | تُ التي لا مثل لها                       |            |
| 317         | ب في الكلام والجواب وحسن التعريض         |            |
| 740         | ات ألفاظ تقع في الكتاب والكلام           |            |
| 780         | تَقْع في كتب الأمان                      |            |
| 787         | تقع في كتب العهود                        |            |
| 701         |                                          | الخط       |
| 707         | لأبي بكر الصديق رضي الله عنه             |            |
| 704         | لأبي بكر أيضاً                           |            |
| 408         | أبي بكر رضى الله عنه يوم سقيفة بني ساعدة |            |
| 408         | لأبي بكر رضي الله عنه                    |            |
| 700         | لعمر بن الخطاب رضي الله عنه              |            |
| <b>700</b>  | العثمان بن عفان رضي الله عنه             |            |
| 707         | لعلي بن أبي طالب رّضي الله عنه           |            |
| 707         | أَيْضاً لعلَى رَضى الله عنه              |            |
| 709         | لمعاوية رحمه الله                        |            |
| ۲٦٠         | لیزید بن معاویة بعد موت معاویة           |            |
| ۲٦٠         | العتبة بن أبي سفيان                      |            |
| 171         | العتبة أيضاً                             |            |
| 777         | العبد الله بن الزبير                     | خطية       |
| 174         | زياد البتراء                             |            |
| 770         |                                          |            |
| 1 10<br>777 | الحجاج حين دخل البصرة                    |            |
| 1 * *       | الحري للحجاح حبار الراك الحج             | حص         |

| 777            | خطبة للحجاج أيضاً                             |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 777            | خطبة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله             |
| ۸۲۲            | خطبة لخالد بن عبد الله يوم عيد                |
| 779            | خطبة للحجاج                                   |
| 779            | خطبة سليمان بن عبد الملك                      |
| ۲۷۰            | خطبة يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد           |
| 177            | خطبة أبى حمزة الخارجي                         |
| 777            | خطبة لقطري الخارجي                            |
| 777            | وفي خطبة ليوسف بن عمر                         |
| 777            | وفي خطبة للحجاج                               |
| <b>4 Y Y Y</b> | خطُّبة للمنصور                                |
| <b>1 Y 2</b>   | خطبة لداود بن على                             |
| ۲۷٥            | خطبة لداود بنّ عليّ أيضاً                     |
| 440            | خطبة لأعرابي                                  |
| 777            | خطبة المأمون يوم الجمعة                       |
| 777            | وفي خطبة المأمون يوم الأضحى بعد التكبير الأول |
| <b>YYA</b>     | وفي خطبة المأمون يوم الفطر بعد التكبير الأول  |
| 779            | كلاُّم من أرتج عليه                           |
| ۲۸۲            | المنأبر                                       |
|                |                                               |
|                | كتاب الزهد                                    |
| 747            | ما أوحى الله جل وعز إلى أنبيائه عليهم السلام  |
| ۳٠٣            | الدعاء                                        |
| 4.4            | المناجاة                                      |
| <b>7</b> 17    | باب البكاء                                    |
| ٣٢٢            | التهجد                                        |
|                | الموت                                         |
| ٧,,            | الكبر والمشب                                  |

| 202       | الدنيا ألله المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك                                                                              |
| ٣٦٠       | مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي                                                                         |
| 411       | مقام رجل من الزهاد بين يدي المنصور                                                                             |
| 411       | مقام آخر والمنصور يخطب                                                                                         |
| 410       | مقام عمرو بن عبيد بين يدي المنصور                                                                              |
| 770       | مقام أعرابي بين يدي سليمان                                                                                     |
| 411       | مقام أعرابيّ بين يدي هشام                                                                                      |
| ٣٦٦       | مقام الأوزاعي بين يدي المنصور                                                                                  |
| 419       | مقام خالد بن صفوان بين يدي هشام                                                                                |
| 441       | مقام محمد بن كعب القرظيّ بين يدي عمر بن عبد العزيز                                                             |
| ۲۷۲       | مقام الحسن عند عمر بن هبيرة                                                                                    |
|           | باب من المواعظ                                                                                                 |
| **        | كلام للحسنكلام للحسن                                                                                           |
| **        | كلام لبعض الزهاد                                                                                               |
| 377       | كلام لغيلان                                                                                                    |
| 277       | كتاب رجل إلى بعض الزهاد                                                                                        |
| 200       | وكتب رجل من العباد إلى صديق له، وجواب صديقه عليه                                                               |
| 444       | موعظة مستعملة                                                                                                  |
| 474       | موعظة لعمر بن عتبة                                                                                             |
| ۲۸.       | صفات الزهاد                                                                                                    |
| <b>44</b> | كلام من كلام الزهاد                                                                                            |